







الطبعة الثانية مصححة جسنع المقون عنوظة ماكاهر - ١٩٨٥ مر

دارالأضواء

بَيرِوت - الغنهِ بِهِ مَسْسَانطُعَبَد الله الحَاكَ - بِسَاية الرَّوطَبَة صَ.بَ، ١٥٧٤٠ - برقياً الغنبَرِه - حستكر

# المارية المامرة الطاهرة

تأليفت الفَدَّفَّ المُحَدِّثُ الشَّيِخِ بُوسِف الْجِرَّانِي المنوفي سلّمالان حجرة

جَقَّقُهُ وَيَمَّلَّقَ عَلَيْه ، جِحَدَد بَيِّقُ الايرواني

الجزء الحادي تعش

*رارالأضواء* شيبت • بسنان

## تبسانوا إمرازحم

#### البأب الرابع

فى اللواحق

والـكلام يقع فى هذا الباب فى مقاصد : الآول ـ فىالقضاء وهو إما أن يكون عن الانسان نفسه أو عن غيره من الأموات ، فهنا مطلبان : ( الأول ) ـ فى قضاء الانسان عن نفسه ما فاته وفيه مسائل :

الأولى \_ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في عدم قضاء ما فات بصغر أو جنون أو حيض أو نفاس أوكفر أصلى.

ويدل على الأولين مضافا الى الإجماع حديث رفع القلم عن الصبى والمجنون(١) كا ذكره بعض الأصحاب. إلا أن فيه أن غاية ما يدل عليه سقوط الاداء، ويمكن أتمام الإستدلال به بأنه لما دل على سقوط الاداء .. ومن الظاهر عدم ترتب القضاء على مجرد فوات الاداء بل لابد له من أمر جديد على الأشهر الأظهر .. فلا قضاء حيثنذ لمدم الدليل عليه . وقيد شيخنا الشهيد الثانى فى الروض الثانى بما أذا لم يكر .. لمدم الدليل عليه . وعلى الثالث عليه . وعلى الثالث

<sup>(</sup>٩) الوسائل الباب ٤ من مقدمة العبادات ، وسنن ابي داود ج ٤ ص ١٤١ حد الونا

والرابع ما تقدم في كتاب الطهارة .

وعلى الخامس مضافا الى الاجماع المذكور قوله سبحانه ، قل للذين كفروا ... الآية ، (١) والخبر وهوقوله ﷺ(٢) ، الاسلام يجب\_ أو يهدم ـ ما قبله. .

وتقييد الكفر بالاصلى كا ذكر نا وقع فى عبائر أصحابنا ايضاً للاحتراز عن العارض كالمرتد وسيأتى حكمه ان شاء الله تعالى فى المقام .

انما الخلاف في المغمى عليه اذا استوعب الاغماء جميع وقت الصلاة فقد اختلفت فيه كلمة الأصحاب لظاهر اختلاف الآخبار في هذا الباب ، فالمشهور انه لا يجب القضاء عليه ، وعن بعض الأصحاب انه يقضى آخر ايام افاقته ان أفاق نهاراً اوآخر ليلته ان أفاق ليلا ، وقال الصدوق في المقنع (٣) : اعلم ان المغمى عليه يقضى جميع ما فاته من الصلوات ، وروى ليس على المغمى عليه ان يقضى إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه والليلة التي أفاق فيها ، وروى انه يقضى صلاة ثلاثة أيام ، وروى انه يقضى الصلاة التي أفاق في وقتها ، وهو كما ترى ظاهر في اختياره قضاء جميع ما فاته ، والعجب منه (قدس سره) انه بعد أن اختار وجوب القضاء عليه لجميع ما فاته اسند الاقوال الباقية الى الرواية ولم يتعرض الى سقوط القضاء بالكلية مع انه المشهور وهو الذي تظافرت به الاخباركما سيظهر لك ان شاء الله تعالى .

والأظهر هو القول المشهور ، ويدل عليه من الآخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن أيوب بن نوح (٤) قال : «كتبت الى أبى الحسن الثالث يهيد اسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب لا يقضى الصوم ولا يقضى الصلاة . .

وعن الحلبي في الصحيح عنابي عبدالله عليه (٥) قال : « سألته عن المريض

<sup>(</sup>١) سورة الانفال الآية ٢٩ ، قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ،

<sup>(</sup>۲) الحصائص السكيري ج ١ ص ٢٤٩ وصحيح مسلم باب الايمان

<sup>(</sup>٣) و(٤) و(ه) الوسائل الباب ٣ من قضاء الصَّلواتُ

هل يقضى الصلاة اذا اغمى عليه ؟ قال لا إلا الصلاة التي أفاق فيها . .

وعن حفص في الصحيح عن الى عبدالله المجللا (١) قال : « يقضى الصلاة التي افاق فيها ، وعن على بن مهزيار في الصحيح (٢) قال : « سألته عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضى ما فانه من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضى الصوم و لا يقضى الصلاة ، ورواه في الفقيه في الصحيح عن على بن مهزيار ايضاً (٣) وزاد فيه « وكل ما غلب الله علمه فالله أولى بالعذر ، .

وعن أن بصير في الموثق أو الصحيح أو الضعيف .. بالنظر الى الخلاف في الى بصير .. عن أحدهما (عليهما السلام)(٤) قال : «سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضى صلاته ؟ قال يقضى الصلاة التي أدرك وقتها » .

وعن ابى ايوب عن ابى عبدالله عليه (٥) قال : « سألته عن رجل اغمى عليه أياماً لم يصل ثم أفاق أيصلي ما فاته ؟ قال لا شي عليه » .

وعن معمر بن عمر فى الحسن اليه وهو مجهول (٦) قال : • سألت أبا جعفر الله عن المريض يقضى الصلاة اذا أغمى عليه ؟ قال لا ، .

وفى الصحيح الى على بن محمدبن سليمان وهو بحهول (٧) قال : «كتبت الى الفقيه الى الحسن العسكرى يهيه اسأله عن المغمى عليه يوماً أو اكثر هل يقضى ما فانه من الصلاة أم لا ؟ فكتب لا يقضى الصوم و لا يقضى الصلاة ، .

وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البخترى عن الى عبدالله عليه (٨) قال : « سممته يقول في المغمى عليه قال ما غلب الله عليه فالله أولى المذر » .

وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر الله (٩) . فى الرجل يغمى عليه الآيام ؟ قال لا يعيد شيئاً من صلاته . .

<sup>(</sup>۱) و(۲) و(۳) و(۵) و(۵) و(۲) و(۷) و(۸) و (۹) الوسائل الباب ۳ من قضاء الصاوات .

وعن عبدالله بن سنان فى الصحيح أو الحسن عن ابى عبدالله ﷺ (١) قال : «كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء .

وعن العلاء بن الفضيل (٢) قال : ، سألت أبا عبدالله عليه عن الرجل يغمى عليه يوما الى الليل ثم يفيق قال ان أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فان اغمى عليه أياماً ذوات عدد فليس عليه ان يقضى إلا آخر أيامه ان أفاق قبل غروب الشمس وإلا فليس عليه قضاء ، .

وعن ابى بصير فى الموثق أو الصحيح أوالضعيف ـكا تقدم ـ عن ابى عبدالله عن ابى عبدالله عن ابى عبدالله عن الرجل يغمى عليه نهاراً ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ قال يصلى الظهر والعصر ، ومن الليل اذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل ، .

وعن عبدالله بن محمد الحجال في الصحيح (٤) قال «كتبت اليه جعلت فداك روى عن ابي عبدالله عليه المريض يغمى عليه اياماً فقال بعضهم يقضى صلاة يومه الذي افاق فيه ، وقال بعضهم يقضى صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم انه لا قضاء عليه ؟ فكتب يقضى صلاة اليوم الذي يفيق فيه » .

وروى الصدوق وقدس سره ، في كتابالعيون والعلل في الصحيح عن الفضل ابن شاذان عن الرضا عليه (٥) في حديث قال : ووكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه كل ما غلب الله على العبد فهو اعذر له ، .

وروى فى كتاب قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه إياماً "م عن اخيه موسى بن جعفر عليه إياماً "م يفيق ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة ؟ قال يقضى صلاة ذلك اليوم » .

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) الوسائل الباب ٣ من قضاء الصلوات

 <sup>(</sup>٦) الوسائل الباب ٣ منقضاء الصلوات . وفيه وفي قرب الاسناد ص ٩٧ د يقضى
 صلاة اليوم الذي افاق فيه » .

وقال الرضا بهيد فكتاب الفقه الرضوى (١) . قال العالم بيهيد ليس على المريض ان يقضى الصلاة اذا اغمى عليه إلا الصلاة التي افاق في وقتها . .

وروى الصدوق فى كتاب الخصال بسنده عن موسى بن بكر (٢) قال : «قلت لا فى عبدالله يهيد الرجل يغيى عليه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة واكثر من ذلك كم يقضى من صلاته ؟ فقال ألا أخبرك بما يجمع لك هذا واشباهه : كل ما غلب الله عز وجل عليه من أمر فالله اعذر لعبده ، وزاد فيه غيره (٣) « ان أبا عبدالله يهيد قال وهذا من الابواب التي يفتح كل باب منها الف باب » .

وروى فى بصائر الدرجات عن احمد بن محمد مثله (٤).

هذا ما وقفت عليه من الآخبار الدالة على القول المشهور وهى كما ترى مع كثرتها فيه واضحة الظهور .

وأما روايات المسألة الباقية فمنها ما رواه الشيخ فى الصحيح عن حفص عن ابى عبدالله بهي (ه) قال : • سألته عن المغمى عليه يوماً الى الليل قال يقضى صلاة يوم ، .

وعن سماعة فى الموثق (٦) قال : • سألته عن المريض يغمى عليه قال : اذا جاز عليه ثلاثة أيام فلي عليه قضاء الصلاة فبين ، •

<sup>(</sup>١) و(٤) البحارج ١٨ الصلاة ص ٧٧٧

<sup>(</sup>r) و (٣) الوسائل الباب A من قضاء الصلوات

<sup>(</sup>ه) الوسائل الباب ۽ من قضاء الصلوات ، وليس في الوسائل ولا في التهذيب ج ١ ص ١٩٩٨ في هذا الحديث ، يوما الى الليل ، وانما هو فيالوافي باب صلاة المغمى عليه ، فقد نقله من التهذيب بطريقين وفيه هذا القول ، والموجود في التهذيب والوسائل انما هو احد الطريقين ولم نقف على العلويق الآخر ، ولا يخنى ان الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٧١ يروى من طريق حض الحديث رقم (ه) إلا انه لا يشتمل على السؤال ومورد السكلام يروى من طريق حض الحديث رقم (ه) إلا انه لا يشتمل على السؤال ومورد السكلام انما هو حديث حض المشتمل على السؤال . (٦) الوسائل الباب ۽ من قيناء الصلوات

وعن حفص بن البخترى فى الصحيح عنابى عبدالله على (١) قال : « المغمى عليه يقضى صلاة ثلاثة ايام » .

وعن حفص فى الصحيح عن ابى عبدالله عليه (٢) قال : , يقضى المغمى عليه ما فاته . .

وعن حفص فى الصحيح عن انى عبدالله يهيل (٣) قال: ويقضى صلاة يوم، وعن انى بصير (٤) قال: وقلت لانى جعفر الهيلا رجل اغمى عليه شهراً أيقضى شيئاً من صلاته؟ قال يقضى منها ثلاثة أيام،

وعن ابى كهمس (٥) قال : • سمعت أبا عبدالله يليج وسئل عن المغمى عليه أيقضى ما ترك من الصلاة ؟ فقال أما انا وولدى واهلى فنفعلذلك ، .

وفى الحسن أو الصحيح عن ابراهيم بن هاشم عن غير واحد عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه (٦) و انه سأله عن المغمى عليه شهراً أو اربعين ليلة قال فقال ان شئت اخبرتك بما آمر به نفسى وولدى ان تقضى كل ما فاتك . .

وفى الصحيح عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله بييع (٧) قال : وكل شي تركته من صلاتك لمرض اغمى عليك فيه فاقصه اذا افقت ، .

وفى الحسن عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر ﷺ (٨) قال : • سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال يقضى ما فاته يؤذن فى الأولى ويقيم فى البقية ،.

وفى الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله ﷺ (٩) . في المغمى عليه قال يقضى كل ما فاته ،

وعن رفاعة فى الصحيح عن ابى عبدالله عليه (١٠) قال : وسألته عن المغمى عليه شهراً ما يقضى من الصلاة ؟ قال يقضيها كلها ، ان امر الصلاة شديد ، . وروى فى الذكرى عن اسماعيل بن جابر (١١) قال : وسقطت عن بعيرى

<sup>(</sup>۱) و(۲)، و(۳)، و(۳) و (٤) و (۹) و (۷)، و (۸) و (۹) و (۱۰) و (۱۰) الوسائل الباب ٤ من قضاء الصلوات .

فانقلبت على ام رأسى فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى على فسألته عنذلك فقال اقض معكل صلاة صلاة ، ونقل فى الذكرى (١) عن ابن ادريس آنه قال : « وروى انه يقضى صلاة شهر ، اقول : وهذه الرواية لم تصل الينا .

وكيفكان فالظاهر كما ذكره الشيخ وقبله الصدوق فى الفقيه وهو المشهور معلم هذه الآخبار على الاستحباب كما يشير اليه خبر الىكهمس ورواية منصور بن حازم الأولى وان تفاونت مراتبه بالجميع أو الشهر أو الثلاثة أو اليوم الواحد فهى مترتبة فى الفضل والاستحباب .

قال فىالفقيه (٢) واما الآخبار التى رويت فى المغمى عليه ـ انه يقضى جميع مافاتة وما روى انه يقضى صلاة ثلاثة ايام ـ فهى صحيحة ولكنها على الاستحباب لا على الايجاب والاصل انه لا قضاء عليه . انتهى .

والعجب ان هذا كلامه فى الفقيه مع انه كما تقدم مر عبارة المقنع اختار وجوب قضاء جميع ما فاته ، وهذا من نوادر الانفاق له فى اختلاف الفتوى فى مسألة واحدة وانكان ذلك كثيراً فى كلام المجتهدين من اصحابنا ( رضوان الله عليهم)

### تنبيهات

الآول ـ قد صرح غير واحد من اصحابنا (رصوان الله عليهم) بانه لا يلحق بالكافر الاصلى من حكم بكفره من منتحلى الاسلام ولا غيرهم من المخالفين، فان الحكم في هؤلاء جميعاً هو انهم بعد الاستبصار والرجوع الى الدين الحق يجب عليهم قضاء ما فاتهم لو اخلوا بشي من واجباته اما ماكان صحيحاً في مذهبهم فلا اعادة عليهم فيه .

اما الاول فلمموم الآدلة الدالة على وجوب قضاء الفائت (٣) الشامل لمحل البحث ، وخروج السكافر الاصلى بدليل مختص به فيبتىما عداه داخلا تحتالعموم.

<sup>(</sup>۱) ص ۱۳۵ وفي البحارج ۱۸ الصلاة ص ۱۲۲ (۲) ج ۱ ص ۲۳۷

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ، من قضاء الصاوات

واما الثانى فللاخبار المستفيضة الدالة على ذلك ، ومنها ما رواه ثقة الاسلام والشيخ عنه فى الصحيح أو الحسن عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلى عن ابى جعفر و ابى عبدالله (عليهما السلام) (١) ، انهما قالا فى الرجل يكون فى بعض هذه الأهواء : الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيميدكل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه اعادة شى من ذلك غير الزكاة لابد ان عليه اعادة شى من ذلك غير الزكاة لابد ان يؤديها لانه وضع الزكاة فى غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية ، .

ومنها ـ ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عنابن اذينة (٢) قال : «كتب الى أبو عبدالله بيهيد النكل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر فانه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة فانه يعيدها لانه وضعها في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية ، وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما . .

ومنها ـ ما رواه الشيخ فى الصحيح عن بريد بن معارية العجلى عن ابى عبدالله على (٣) فى حديث قال فيه ، وكل عمل عمله وهو فى حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فانه يؤجر عليه إلا الزكاة ... الى ان قال : وأما الصلاة والحبح والصيام فليس عليه قضاء ، .

ومنها ـ ما رواه الكشى بسنده عن عمار الساباطى (٤) قال : • قال سلمان بن خالد لابى عبدالله يهيه و انا جالس الىمنذ عرفت هذا الامر أصلى فى كل يوم صلاتين اقضى ما فاتنى قبل معرفتى قال لا تفعل فان الحال التى كنت عليها أعظم من ترك من الصلاة . .

أقول : ظاهر هذا الخبر عدم وجوب قضاء ما تركه حال ضلاله ، وهو

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٢) الوسائل الباب س من المستحقين للزكاة

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب وس من مقدمة العبادات

خلاف ما صرح به الأصحاب من وجوب قضاء ما تركه كما عرفت.

وشيخنا الشهيد في الذكرى قد نقل هذا الحبر من كتاب الرحمة عن عمار كا ذكرناه ثم قال : وهذا الحديث مع ندوره وضعف سنده لا ينهض مخصصاً للعموم مع قبوله التأويل بان يكون سليان يقضى صلاته التي صلاها وسماها فائتة بحسب معتقده الآن ، لآنه اعتقد انه بحكم من لم يصل لمخالفتها في بعض الأمور ، فيكون معني قول الامام علي من ترك ... ، ما تركت من شرائطها وافعالها ، وحيئئذ لا دلالة فيه على عدم قضاء الفائتة حقيقة في الحال الاولى . انتهى .

واستشكل العلامة فى التذكرة سقوط القضاء عن من صلى منهم أو صام لاختلال الشرائط والاركان . والظاهر بعده لدلالة الآخبار الصحيحة كا ترى على خلافه ، والمستفاد من هذه الآخبار ترتب الثواب على تلك الآعمال بعد الدخول فى الإيمان وانكانت باطلة واقعاً تفضلا منه سبحانه لرجوعه الى المذهب الحق ، وبطلانها سابقاً لا ينافى ترتب الثواب عليها اخيراً لان الثواب هنا أنما هو تفضلى لا استحقاقى لتبعيته للصحة والحال انها غير صحيحة كما عرفت .

قيل: وصحيحة الفضلاء المتقدمة تدل على عدم الفرق فى الحكم المذكور بين من يحكم باسلامه من فرق المخالفين ومن يحكم بكفره من أهل القبلة، لأن من جملة من ذكر فيها صريحاً الحرورية وهم كفار لانهم خوارج.

اقول: هذا الخبر وامثاله انما خرج بناء على كفر المخالفين وانه لا فرق يينهم وبين الحنوارج كما هو مذهب متقدى الاصحاب وبه استفاضت الاخباركما قدمنا ذكره فى كتاب الطهارة، والحكم باسلام المخالفين انما وقع فى كلام جملة من المتأخرين غفلة عن التعمق فى الاخبار والنظر فيها بعين الفكر والاعتبار، وسيأتى مزيد تحقيق للمسألة ان شاء الله تعالى فى كتاب الحج.

الثانى ـ قد صرحالاصحاب (رضوان الله عليهم) بانه لو حصل الاغماء بفعل المكلف كشرب المسكر وشرب المرقد وجب القضاء ، اسنده في الذكرى الى

الاصحاب ، واستدل عليه بانه مسبب عنفعله . قال فالمدارك : والاعتماد في ذلك على النصوص المتضمنة لوجوب قضاء الفوائت (١) المتناولة بعمومها لهذه الصورة .

وقال الفاضل الخراساني في الذخيرة : واعلم ان ظاهر الادلة عدم الفرق بين أن يكون الاغماء من غير فعله أم لا ، وذكر الشهيد انه لو اغمي عليه بفعله وجب عليه القضاء واسنده الى الاصحاب والحجة عليه غير واضحة . انتهى . وظاهره المخالفة في الحكم المذكور وستعرف ما فيه ان شاء الله تعالى .

قالوا : ولو اكل غذاء لم يعلم بكونه مقتضياً للاغماء فاتفق انه آل الى الاغماء لم يجب عليه قضاء ما يفوته من الصلاة في حال الاغماء.

قال في المدارك : والوجه فيه اطلاق النصوص المتضمنة لسقوط القضاء عن المغمى عليه (٢) ثم قال: ولو علم بكون الغذاء موجباً للاغماء قيل وجب القضاء كتناول المسكر ، ولو شربت المرأة دوا، للحيض أو لسقوط الولد فتصير نفساء لم يجب عليها القضاء للعموم وبه قطع الشهيدان , وفرقا بين ذلك وبين تناول الغذاء المقتضى للاغماء مان سقوط القضاء عنهما عزيمة لا رخصة وتخفيف بخلاف المغمى عليه . وفي هذا الفرق نظر . انتهي .

اقول وبالله سبحانه الثقة : لا ريب انه في جميع هذه الفروض المذكورة قد تعارض فيها اطلاق الآخبار الدالة على سقوط القضاء عرب المغمى عليه بناء على الأشهر الأظهر واطلاق الأخبار الدالة على وجوب القضاء على من فانته صلاة فتقييد أحد الاطلاقين بالآخر يحتاج الى مرجح , إلا ان الظاهر من اخبار الاغماء ـ بالنظر الى ما دل عليه جملة منها من أن سقوط القضاء عن المغمى عليه أنما هو من حيث ابتلاء الله سبحانه له بذلك المرض فهو سبحانه اعذر لعبده ، كما في صحيحة حفص بنالبختری(٣) منقوله . ما غلبالله عليه فالله أولى بالعذر ، وفي حسنة عبدالله

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ، من قضاء الصلوات

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ٧ من قضاء الصلوات

<sup>(</sup>٣) ص به وه و ۳ والراوی فی الثانیة ، این سنان یا .

ابن المغيرة وكل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شي ، ونحوه في صحيحة على بن مهزيار برواية الفقيه ورواية موسى بن بكر الصريحة في أن هذا أحد القواعد الكلية والأبواب التي ينفتح منها الف باب ـ هو انها أخص من اخبار القضاء ، وحينئذ فيجب تقييد اطلاق اخبار القضاء بها في هذا المقام في جميع ما ذكروه من الأفراد التي تعارض فيها الاطلاقان المذكوران ، فان الجميع ظاهر كما ترى في أن سقوط القضاء عن المغمى عليه انما هو من حيث كون الإغماء من قبله سبحانه وفعله بعبده ، وحينئذ فالحاق الاغماء الحاصل من قبل المكلف به وان كان عن جهل ليس بجيد بل حكمه حكم ما لو تعمد ذلك من وجوب القضاء .

ومن هذا التعليل الذي قد عرفت انه من القواعد الكلية والضوابط الإلهية يفهم ايضاً وجوب القضاء على الحائض والنفساء اذاكان عروض ذلك من قبلهما بشرب الدواء وانكان ظاهر الاصحاب خلافه عملا باطلاق اخبار الحيضكا ذكره السيد المذكور.

هذا ، مع انهم صرحوا في غـــــير مقام بان الاحكام المودعة في الاخبار انما تنصرف وتحمل على الأفراد الشائعة المتكررة فانها هي التي يتبادر اليها الاطلاق دون الفروض النادرة الوقوع . وبذلك يظهر لك ما في كلام الفاضل الخراساني المتقدم في المسألة الأولى وكلام السيد في الثانية جرياً على كلام الأصحاب في الباب.

واستثنى جماعة من متأخرى الاصحاب من الموجب للقضاء السكر الذي يكون الشارب غير عالم به أو اكره عليه أو اضطر اليه لحاجة . وفيه ما عرفت من ان مدار الحكم في سقوط القضاء عن المغمى عليه هوكونالاغماء من قبله سبحانه ، فكلما كانكذلك فانه لا قضاء وما لم يكرب كذلك فالواجب القضاء عملا باطلاق اخبار وجوب القضاء لعدم المخصص لها ، مؤيداً ذلك بما ذكر ناه من عدم انصراف اطلاق الحكم بسقوط القضاء عن المغمى عليه الى هذه الأفراد النادرة الوقوع. والله العالم. الثالث \_ قال في الذكري \_ بعد أن ذكر ان بما يو جبالقضاء النوم المستوعب

وشرب المرقد ـ ما لفظه : ولوكان النوم على خلاف المادة فالظاهر التحاقه بالاغماء وقد نبه علمه في المبسوط. انتهى.

اقول: لا يخني أن الأخبار الواردة بوجوب قضاء النائم لما نام عنه شاملة ماطلاقها لهذا الفرد المذكور فلا اعرف لاستثنائه دليلا معتمداً.

ومن الآخبار المشار اليها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر प्रभूष्ट (١) قال : . سألته عن رجل صلى ركعتين بغير طهور أو نسى صلاة لم يصلها أو نام عنها ؟ قال يقضيها اذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، .

وفي الصحيح عن عبدالله بن مسكان رفعه الى ابي عبدالله عليه (٢) قال : و من نام قبل ان يصلى العتمة فلم يستيقظ حتى يمضى نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله ، إلى غير ذلك من الآخبار .

ويدل على ذلك اطلاق الآخبار الدالة على ان من فاتته فريضة بنوم أو غيره فانه يجب عليه قضاؤها وهي كثيرة :

ومنها \_ صحيحة حماد بن عثمان (٣) . انه سأل أبا عبدالله عليه عن رجل فاته شيُّ من الصلوات فذكر عند طلوعااشمس أوعند غروبها؟ قال فليصلحين يذكر ،

وصحيحة معاوية بن عمار (٤) قال : • سمعت أبا عبدالله عليه يقول خمس صلوات لا تترك على حال ... الى ان قال في تعداد الخس المذكورة : واذا نسيت فصل اذاذكرت،

وصحيحة زرارة أو حسنته الطويلة الواردة في ترتب الفوائت (٥) وغيرها من الآخبار الكثيرة .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١ وب من قضاء الصلوات واللفظ و سئل ، وليس فيه وركعتين،

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ١٧ و ٧٩ من مواقيت الصلاة

<sup>(</sup>٣) و١٤) الوسائل الباب ٢٩ من مواقيت الصلاة

<sup>(</sup>o) الوسائل الباب سه من مواقيت الصلاة

ومن هنا صرح الاصحاب (رضوان الله عليهم) بوجوب قضاءكل ما فاته عمداً أو سهواً بنوم أو سكر أو شرب مرقد أوردة عن الاسلام إلا ما استثنى مما تقدم ذكره . والله العالم.

المسألة الثانية \_ لا خلاف بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) في أن من ترك الصلاة مستحلا تركما فانكان بمن ولد على فطرة الاسلام فانه يقتل من غير استتابة . لأنه مرتد لانكاره ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، ومن حكم المرتب الفطرى القتل وأن تاب ، إلا أن الاخبار ـكا تقدم جملة منها في المقدمة الاولى من مقدمات هذا الكتاب ـ دلت على الكفر مطلقاً من غير قيد الاستحلال ، وقد مر تحقيق السكلام في ذلك في الموضع المشار اليه (١) وبينا أنه لا مانع مر حمل الكفر فيها على المعنى الحقيق.

قالوا: وفي حكم استحلال الصلاة استحلال شرط بجمع عليه كالطهارة أو جزء كالركوع دون المختلف فيه كـتعين الفاتحة ووجوب الطمأ نينة ، وكأنهم بنوأ ذلك على الفرق بين ضرورى الدين وضرورى المذهب وإلا فتعين الفاتحة ووجوب الطمأنينة لا خلاف فيه عندنا وإنما الخلاففيهما بين العامة , الحاصة . والفرق المذكورلايخلو عندى من اشكال لمدم ظهور الدليل عليه .

وكيفكان فهذا الحكم مختص بالرجل دون المرأة فانها لا تقتل بل تستتاب فان ابت فانها تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت .

وانكان التارك مستحلا ملياً بان كان كافراً ثم أسلم استتيب أولا فان امتنع قتل .

وان لم يكن مستحلا عزر فان عاد عزر فان عاد ثالثة قتل على قول وقيل انما يقتل في الرابعة ، والخلاف هنا مبنى على الخلاف فيأصحاب الكبائر هل يقتلون في الثالثة أو الرابعة ؟ و لتحقيق المسألة مخل آخر . ولا خلاف فى ان المرتد فطرياً كان أو ملياً اذا رجع الى الاسلام فانه يقضى زمان ردته ، والمستند فيه عموم الآخبار الدالة على وجوب قضاء الفوائت (١) خرج ما خرج بالدليل وبتى الباقى .

وهذا الحكم واضح فى المرتد الملىوالمرأة مطلقاً ملية أو فطرية فانه لا اشكال ولا خلاف فى قبول توبتهها متى تابا .

وانما الخلاف والإشكال فالرجل المرتد اذاكان فطرياً هل تقبل توبته أم لا؟ ففيه أقرال ثلاثة : (الأول) ـ وهو المشهور على ما صرح به شيخنا الشهيد الثانى في كتاب الميراث من المسالك ـ عدم قبولها مطلقاً ، قال في الموضع المذكور من المكتاب المشار اليه : واما عدم قبولها مطلقاً فالمشهور ذلك عملا باطلاق الاخبار (۱) والحق قبولها في ما بينه وبين الله تعالى حنراً من التكليف بما لا يطاق . انتهى وبذلك يظهر ما في كلام بعض مشايخنا المعاصرين حيث ادعى ان المشهور هو قبولها باطناً وعدم قبولها ظاهراً (الثانى) قبولها مطلقاً باطناً وظاهراً وهو منقول عن ابن الجنيد (الثالث) قبولها باطناً وعدم قبولها باطناً وعدم تبولها ظاهراً وهو الختيار شيخنا الشهيد الثانى كاسمعت من كلامه وعليه جملة من المتأخرين وهو الظاهر عندى ، وبه يجمع بين ادلة المسألة ويزول عنها الإختلاف ، وحينئذ فتجرى عليه الاحكام التي أوجبتها الردة من القتل وبينونة الزوجة وقسمة امواله على الورثة وتصح عاداته في ما بينه وبين الله سبحانه وتقبل منه لو اتفق ذلك قبل القتل وبعد التوبة .

حجة القول المشهور ظواهر الاخبار مثل قول الى جعفر عليه فى حسنة محمد بن مسلم (٢) و وقد سأل عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد بيستيه بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده .

<sup>(</sup>١) وررم) الوسائل الباب ، منحد المرتد

وقول ابى عبدالله المجالة على موثقة عمار الساباطى (١) «كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمداً والهجالة نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه امرأته عدة بائنة منه يوم ارتدفلا تقربه ويقسم ما له على ورثته ، وتعتد امرأته المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه ، .

ونحوهما غيرهما من الاخبار ، وظاهرهما عدم القبول مطلقاً لاجرائه مجرى الميت في الاحكام المذكورة .

حجة القول بالقبول باطناً وعدمه ظاهراً كما هو المختار الجمع بين الاخبار المذكورة وبين ما دل على قبول التوبة من الآيات القرآنية والاخبار النبوية .

ومن الآيات قوله عز وجل ، ومن يفعل ذلك يلق اثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ، (٢) وقوله سبحانه : ، فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوبعليه ان الله غفور رحيم ، (٣) ومفهوم قوله عز وجل ، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ، (٤) .

ومن الآخبار حسنة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليم (٥) قال : • من كان مؤمناً فعمل خيراً في ايمانه ثم اصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره كتب له وحسب كل شي كان عمله في ايمانه و لا يبطله الكفر اذا تاب بعد كفره ، الى غير ذلك من الآمات و الروايات .

وكذا ما دل على توجه خطاب التكليف اليه من عموم أدلة التكاليف لكل بالغ عاقل مسلم فيلزم صحة عباداته وقبولها منه المستلزم لقبول التوبة باطنأ وإلا لزم

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب , من حد المرتد

 <sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآية ٨٨ و ٩٨ (٣) سورة المائدة الآية ٣٤

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٢٩٤

<sup>(</sup>a) الوسائل الباب pp من جهاد النفس

التكليف بما لا يطاق ، كما يشير اليه كلام شيخنا الشهيد الثانى المتقدم ، وهو مننى عقلا و نقلا .

وحينئذ فلولم يطلع عليه أحد او لم يقدر على قتله أو تأخر بوجه وقدحصلت منسه التوبة فانه تقبل توبته فى ما بينه وبين الله عز وجل وتصبح عباداته ومعاملاته ويطهر بدنه ويدفن فى مقابر المسلمين ، لقوله عز وجل زيادة على ما نقدم وإلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ارب الله غفور رحيم ، (١) ولا ينافيه اجراء تلك الاحكام التى اشتملت عليها الاخبار المتقدمة ، فان هذا أمر وراء قبول التوبة باطناً .

وأما ما نقل عن ابن الجنيد وهو القول الثالث فلعل وجهه العمل بما دل على قبول التوبة من الآيات والروايات ، إلا ان فيه طرحاً للاخبار المتقدمة والجمع بين الدليلين متى أمكن أولى من طرح أحدهما .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان كلام شيخنا الشهيد الثانى (قدس سره) فى المسالك فى هذه المسألة لا يخلو من اضطراب ، فانه قال فى كتاب الميراث ما قدمنا ذكره مما يدل على ان المختار عنده هو قبول التوبة باطناً لا ظاهراً وان المشهور بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) هو عدم القبول مطلقاً.

وقال فى كتاب القضاء: ثم ان قبلت توبته كالمرأة والملى قضى وان لم تقبل ظاهراً كالفطرى على المشهور فان امهل بما يمكنه القضاء قبل قتله قضى وإلا بتى فى ذمته، والاقوى قبول توبته مطلقاً. انتهى.

وهذا السكلام كما ترى ظاهر فى اختياره قبول التوبة ظاهراً وباطناً كما هو المنقول عن ابن الجنيد وهو خلاف ما صرح به فى كتاب الميراث ، وظاهره ان القبول ظاهراً وعدمه محل خلاف والمشهور هو عدم القبول مع انه ادعى الاجماع فى مبحث الإرتداد من كتاب الحدود على عسدم قبول توبته ظاهراً وقوى قبولها

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٣٨

باطناً كما حكيناه عنه في كتاب الميراث ، فني الأول نسب عدم القبول ظاهراً الى المشهور مؤذناً بالخلاف فيه ، وفي الثاني ادعى الاجماع المؤذن بعدم الخلاف.

ويمكن الجواب عن هذا بحمل الإجماع على الشبهرة وان عبر بلفظ الإجماع لما ذكره الشهيد في الذكري من انهم كشيراً ما يريدون به الشهرة دفعا للتناقض الواقع في كلامهم في دعوى الإجماع على حكم ودعوى الاجماع على خلافه من ذلك المدعى أو غيره ، وأنما الإشكال فاختياره القول بالقبول باطناً لا ظاهراً كما في كتاب الميراث مع اختياره القبول ظاهراً وباطناً كما فكتاب القضاء . والله العالم .

المسألة الثالثة ـ اختلف الاصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة على اقوال ثلاثة ، وقد تقدم تحقيق هذه المسألة مستوفى بحمد اللهسبحانه في مبحث الأوقات فلا حاجة الى الاعادة .

المسألة الرابعة ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو نسى تعيين ينوى بها المغرب واربعاً مرددة بينالظهر والعصر والعشاء واثنتين ينوى بهما الصبح، ذهب اليه الشيخان وابنا بابويه وابن الجنيد واكثر المتأخرين ، ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع عليه (١) ونقل عن الى الصلاح وابن حمزة وجوب الخس.

ويدل على المشهور ما رواه الشيخ باسنادين أحدهما من الصحاح والآخر من الحسان عن على بن اسباط عن غير واحد من اصحابنا عن الى عبدالله اللهلا (٢) قال ، من نسى منصلاة يومه واحدة ولم يدر أى صلاة هى صلى ركعتين وثلاثاً وأربعاً»

وما رواه أحمد بن ابي عبدالله البرقي فيكتاب المحاسن عن على بن مهزيار عن الحسين رفعه (٣) قال : وسئل أبو عبدالله عليه عن رجل نسى صلاة من الصلوات الخس لا يدرى ايتها هي قال يصلي ثلاثة وأربمة وركعتين ، فانكانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعاً ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى . .

<sup>(</sup>١) وفي الخطية . وهو الاظهر ، (٧) و (٣) الوسائل الباب ١١ من قضاء الصلوات

احتج الفاضلان المذكوران بعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت و لا يعلم إلا بالإتبان بالخس كملا.

واحتج في المدارك على القول المشهور بما لا يخلو عند التأمل الصادق من القصور ، قال بعد ذكر القول المشهور أولا ثم القول الثانى: والمعتمد الأول ، لنا ان الواجب عليه صلاة واحدة لكن لماكانت غير متعينة والزيادة والنقيصة في الصلاة مبطلة وجب عليه الاتيان بالثلاثلدخول الواجب في أحدها يقيناً والأصل براءة الذمة من الزائد ، ويؤيده رواية على بن اسباط ... ثم ساق الرواية الى قوله وأربعاً . .

أقول : لا يخنى انه لماكانت الرواية المذكورة باصطلاحـــه ضعيفة السند لفق هذا الدليل وجعله المعتمد وجعل الرواية مؤيدة له . وفيه ان دليله لا يني بالمطلوب ولا يقوم حجة على الخصم ، لان مطرح النزاع في هذه المسألة هو انه هل يكتنى بالرباعية المرددة بين الثلاث الفرائض المذكورة أم يجب الاتيان بكل فريضة منها على حدة حتى يستوفى الحنس؟ فالخصم يوجب الثانى وهو الحق بناء على طرح الرواية منالبين لما ذكره ذلك الخصم منالتعليل ، وجوابه عنه بالمنع لحصوله بالثلاث المرددة مردود بان العبادات توقيفية من الشارع كما وكيفا واداء وقضاء ووجوباً وندباً لا مسرح لامثال هذه التخريجات الغثة فيها ، ولم يثبت من الشارع الاكتفاء بذلك بناء على طرح النص المذكور ، ويقين براءة الذمة لا يحصل إلا بالإتيان بالثلاث المذكورة على حدة . ويؤيده انالاصل عـــدم التداخل ، والقول بالتداخل والاكتفاء بالواحدة من غير دليل شرعي مردود . وبالجلة فان دليله المذكور لا يخرج عن المصادرة لان الخصم يمنع الاكتفاء بالاربع المرددة ويوجب الاتيان بالخس وهو يحتج بالاكتفاء بها وهو عين الدعوى ، وَمَن ثُم ان صاحب الذخيرة مع اقتفائه له في اكثر الأحكام عدل عنه في هذا المقام ولفق للاستدلال بالخبر وجوهاً ذكرها لجبر ضعفه ، والكل حاصل عنضيق الخناق فيهذا الاصطلاح الذي هو الى الفساد أقرب من الصلاح كما نبهت عليه في غير مقام .

#### فروع

الأول ــ لوكانت الفائنة فى الصورة المذكورة فى السفر صلى ثنائية مطلقة اطلاقاً رباعياً ومغرباً ، وخالف ابن ادريس هنا مع موافقته ثمة نظراً الى اختصاص النص بالأول فالتعدية قياس ، وزعماً منه حصول الإجماع ثمة دون ما هنا.

وانت خبير بان ظاهر خبر المحاسن وقوله يُلِقِيلاً فيه • فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعاً ، هو الإشارة الى ان الغرض من التشريك والعلة فيه هو حصول الفريضة الفائتة فى ضمن هذه الكيفية . ولا تفاوت فيه بين اشتراك هذا العدد بين ثلاث فرائض أو أربع ، وورود الثلاث فى الخبرين المذكورين انما هو باعتبار صلاة الحضر التي هى الغالبة المتكررة ، فذكر هذا التفصيل فيها بالثلاث والاربع والثنتين انما خرج مخرج التمثيل .

الثانى ـ لو قلنا بالترديدكم هو المشهور وقلنا بوجوب الجهر والإخفات فهل الحكم في هذه الفريضة المبترددة الجهر او الإخفات؟ اشكال، والظاهر من كلام جملة من الأصحاب هنا التخيير، ولا يخلو من قرب وإلا لزم الترجيح من غير مرجح.

الثالث ـ لو تعددت الفائنة المجهولة قضى كما تقدم مكرراً . فلو كان العدد معلوماً كأن نسى فريضتين بجهولتين مثلا صلى ثلاثاً ثلاثاً ان كانتا من صلاة الحضر وان كانتا من السفر اثنتين اثنتين ، وعلى هذا النحو لو نسى ثلاث فرائض مجهولات ، وأما لو ثم يكن العدد معلوما قضى على الوجه المذكور حتى يغلب على ظنه الوفاء .

الرابع ـ لو فاتته فريضة معينة مرات لا يعلم عددها قالوا يكرر حتى يغلب على ظنه الوفاء ، قال فى المدارك : وهو مقطوع به فى كلام الاصحاب ولم نقف فيه على نص بالخصوص .

و بنحو ذلك صرح جده (قدس سره) فى الروض ثمقال: والظاهر من ألجماعة ايضاً انه لا نص عليه . ثم قال نعم ورد ذلك فى قضاء النوافل الموقتة فروى

مرازم (١) قال : وسأل اسماعيل بن جابر أبا عبدالله يهل ان على نوافل كثيرة فقال اقضها . فقلت لا احصيها ؟ قال توخ ، والتوخى التحري وهو طلب ما هو أحرى بالإستعال فى غالب الظن ، قاله الجوهرى . وروى عبدالله بن سنان عنه يهل (٢) و فى رجل فاته من النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع ؟ قال يصلى حتى لا يدرى كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدرما عليه ، قال فى الذكرى: وبهذين الحديثين احتج الشيخ على أن من عليه فرائض لا يعلم كميتها يقضى حتى يغلب على ظنه الوفاء من باب التنبيه بالادنى على الاعلى . وفيه نظر لان كون النوافل ادنى مرتبة يوجب سهولة الخطب فيها والاكتفاء بالامر الاسهل فلا يلزم منه تعدية الحكم الى ما هو أقوى وهو الفرائض كما لا يخنى ، بل الامر فى ذلك بالعكس فان الإكتفاء بالظن فى الفرائض الواجبة الموجبة لشغل الذمة يقتضى الاكتفاء به فى النوافل التى ليست بهذه المثابة بالاولى . انتهى .

قال فى المدارك: ويمكن الجواب عنه بان الشيخ (قدس سره) انما استدل بالرواية على وجوب القضاء الى أن يغلب على الظن الوفاء لا على الاكتفاء بالظن فانه يكنى فى عدم اعتبار ما زاد عليه عدم تحقق الفوات. نعم يرد على هذا الإستدلال ان قضاء النوافل على هذا الوجه انما هو على وجه الاستحباب فلا يلزم منه وجوب قضاء الفريضة كذلك انتهى.

والتحقيق أن يقال انه لماكانت المسألة غير منصوصة فالواجب فيها العمل بالإحتياط كما أشرنا اليه في غير موضع بما تقدم ، ووجهه انه لا ربب ان الذمة مشغولة بالفريضة بيقين ولا تبرأ إلا بيقين الآداء من جميع ذلك ، وحيث كانت الفريضة في هذه الصورة المفروضة غير معلومة المقدار لكثرتها فيقين البراءة لا يحصل إلا بالقضاء بما يقابل الكثرة الفائتة ، فان كان الفائت قد بلغ فى الكثرة الى حد لا يدرى ما قدره فينغى أن يكون القضاء كذلك ، وورد ذلك فى الناظة مع

<sup>(</sup>١) و ﴿ ﴿ ﴾ الوسائل الباب ٤١ من اعداد الفرائض ونوافلها

انها مستحبة ، وانما الغرض الحث على الانيان بالمستحبات على وجه يحصل به يقين القيام بالوظائف الشرعية والسنة المحمدية على الانيان بالمستحبات على وجه يحصل الموجبة لشغل الذمة ، فان تحصيل يقين البراءة فيها أهم وطلب الوجه الموجب للخروج عن المؤاخذة فيها أعظم وأتم . وبالجلة فكلام الشيخ (رضوان الله عليه) لا يخلو من قوة وابواب المناقشات واسعة المجال لا يسلم من تطرقها مقال .

ونقل عن العلامة (قدس سره) في التذكرة الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خاصة ، قال في المدارك : وهو متجه لاصالة البراءة من التكليف بالقضاء مع عدم تيقن الفوات ، ولان الظاهر من حال المسلم انه لا يترك الصلاة ، ويؤيده حسنة زرارة والفضيل عن ابي جعفر يهيلا (۱) قال : « متى استيقنت أو شككت في وقت صلاة انك لم تصلمها صليتها ، وان شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا اعادة عليك من شك حتى تستيقن ، وان استيقنت فعليك أن تصليها في دخل حائل فلا اعادة عليك من شك حتى تستيقن ، وان استيقنت فعليك أن تصليها في اي حال كنت ، انتهى . وهو جيد من حيث الاعتبار إلا ان التحقيق ما قدمنا ذكره

المسألة الخامسة ـ لا خلاف بينعلماء الفريقين فى ترتب الحواضر بعضها على بعض ، وأما الفوائت فالمشهور بين اصحابنا (رضوان الله عليهم) وجوب الترتيب يينها اذا علمه بل نقل الفاضلان فى المعتبر والمنتهى الاجماع عليه ، وحكى الشهيد فى الذكرى عن بعض الاصحاب عن صنف فى المضايقة والمواسعة القول بالاستحباب

استدل الأولون بقوله ﷺ (٢) . من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ، والتقريب فيه انه يجب الترتيب في الاداء فكذا في القضاء.

وما رواه الشيخ عن زرارة عن ابي جعفر الله في الصحيح (٣) قال : د اذا

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٦٠ من مواقيت الصلاة

 <sup>(</sup>٢) لم نقف على حديث بهذا اللفظ فى ما وقفنا عليه من أحاديث الحاصة والعامة ويمكن أن يكون نقلا بالمضمون لما دل على وجوب الماثلة بين القضاء والاداء.

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٣٣ من المواقيت و ٨ منقضاء الصلوات والشيخ يرويه عن الكليني

نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأو لاهن فاذن لها واقم ثم صلما ثم صل ما بعدها باقامة اقامة لكل صلاة . .

وعن محمد بن مسلم في الصحيح (١) قال: ﴿ سَأَلْتَ أَبَّا عَبْدَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ رَجِلَ صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك ؟ قال يتطهر ويززن ويقيم في أولاهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغيراذان حتى يقضي صلاته ، .

وأجاب فىالذخيرة عن الخبر الأول بعدم صحة الرواية وانهاغير ثابتة قال والظاهر انهامن طريق العامة ، سلنا لكن اقتضاء التشبيه الماثلة من جميع الجهات بحيث يشمل هذه الأوصاف الاعتبارية غير واضح . ثم أورد على صحيح زرارة بان الامر في اخبارنا غير واضم الدلالة على الوجوب ، الى أن قال : وللتوقف في هذه المسألة طريق وطريق الاحتماط رعاية الترتيب.

اقول: أما ما ذكره في رد الخبر الأول فجيد . وأما ما ذكره في رد الخبر الثانى فقد عرفت ما فيه فيغير موضع مما تقدم. وبالجلة فان الحكم مما لا اشكال فيه.

واما القولالذي حكاه في الذكرى عن بعض الأصحاب فلمنقف له على دليل. إلا انه قال في الذكري ان قائله حمل الاخبار وكلام الاصحاب على الاستحباب ، ثم قال وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة . ثم قال ( فان قيل ) هي عبادات مستقلة والترتيب فيها من توابع الوقت وضروراته فلا يمتبر فىالقضاء كالصيام ( قلنا ) قياس في معارضة النص، ومعارض بانها صلوات وجبت مرتبة فلتقض مرتبة كالاداء. والأول من تعليليه جيد . والثانى مبنى على الحديث النبوى المتقدم وقد عرفت ما فيه •

وبالجلة فان الحكم بما لا إشكال فيه مع العلم بالترتيب وآنما الإشكال والحلاف مع جهله و الآظهر سقوطه و به قطع العلامة فى التحرير وولده فى الشرح ، واليه ذهب جمع من المتأخرين : منهم ـ الشهيدان وهو ظاهر العلامة في القواعد .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ، من قضاء الصلوات

والوجه فيه ان الروايات المتضمنة لوجوب الترتيب لا تتناول الجاهل نصآ ولاظاهراً فيكون منفياً بالاصل . واستدل عليه فى الذكرى بامتناع التكليف بالمحال واستلزام التكرار المحصل له الحرج المننى (١) .

وقيل بوجوب الترتيب لامكان الامتثال بالتكرار المحصل له ، وبه صرح العلامة في الارشاد ، وعلى هذا فيجب على من فاته الظهر والعصر من يومين وجهل السابق أن يصلى ظهراً بين عصرين أو عصراً بين ظهرين ليحصل الترتيب بينهما على تقدير سبق كل منهما . ولو جامعهمامغرب من ثالث صلى الثلاث قبل المغرب وبعدها . ولو كان معها عشاء صلى السبع قبلها وبعدها . ولو انضم اليها صبح صلى الخس عشرة قبلها وبعدها .

والصابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الإحتمالات وهماثنان في الأول وستة في الثاني واربعة وعشرون في الثالث ومائة وعشرون في الرابع حاصلة من ضربهما اجتمع سابقاً من الإحتمالات في عدد الفرائض المطلوبة ، فني الصورة الأولى من الإحتمالات وهي اثنان ثلاث فرائض ، وفي الصورة الثانية من الاحتمالات وهي ستة سبع فرائض ، وفي الصورة الثالثة منها وهي اربعة وعشرون احتمالا خمس عشرة فريضة ، وفي الرابعة وهي مائة وعشرون احتمالا احدى وثلاثون فريضة ، وغي هذا القياس .

ويمكن حصول الترتيب بوجه اخصر واسهل وهو ان يصلى الفوائت المذكورة باى ترتيب أراد ويكررها كذلك ناقصة عن عدد ما فاته من الصلاة بواحدة ثم يختم بما بدأ به ، فيصلى فى الفرض الأول الظهر والعصر ثم الظهر أو بالعكس ، وفى الثانى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم يكرر مرة اخرى ثم يصلى الظهر ، وفى هذين لا فرق بين الصابطين من حيث العدد ، وفى الثالث يصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم يكررها مرتين ثم يصلى الظهر فيحصل الترتيب بثلاث عشرة فريضة ،

ومقتضى الصابطة السابقة حصول الترتيب بخمس عشرة فريضة . وعلى هذا القياس في غيرها من الصور .

هذا كله فى ترتيب فوائت اليومية بعضها على بعض ، وأما الترتيب بين فوائت غير اليومية مثل صلاة الآيات المتعددة الاسباب بحيث يقدم ما تقدم سببه وهكذا وكذا الترتيب بينها وبين اليومية بان يكون عليه فوائت من اليومية وفوائت من غيرها \_ فني وجوب الترتيب في هاتين الصورتين وعدمه اشكال ، حيث لا نص في هذا المقام ، والاحتياط يقتضي الترتيب .

قال في الذكرى: قال بعض المتأخرين بسقوط الترتيب بين اليومية والفوائت الاخر وكذا بين تلك الفوائت اقتصاراً بالوجوب على محل الوفاق ، و بعض مشايخ الوزير السعيد مؤيد الدين ابن العلقمي (طاب ثراهما) أوجب الترتيب في الموضعين نظرا الى عموم د فليفضها كما فاتته ، (١) وجعله الفاضل في التذكرة احتمالا ، ولا بأس به ، انتهى .

أقول: قد عرفت ما فى هذا الحديث الذى استند اليه هذا القائل، مع انه على تقدير صحة الخبر المذكور لا يخلو الاستدلال من المناقشة ايضاً.

المسألة السادسة ـ الاعتبار فى القصر والتمام وكذا فى الجهر والإخفات بحال الفوات . أما الأول فقال فى المدارك : انه مذهب العلماء كافة إلا من شذ . والظاهر انه اشار به الى ما نقله فى الذكرى عن المزنى من علماء العامة من القصر اعتباراً بحالة الفعل كالمريض اذا قضى فانه يعتبر حاله والمتيمم كذلك (٢) قال : ورد بسبق

<sup>(</sup>١) ارجع الى التعليقة ٧ ص ٧٧

<sup>(&</sup>quot;) فى محتصر المزنى على هامش د الام ، ج ، ص ١٠٥ د قال الشافهى ان نسى صلاة سفر فذكرها فى حضر فعليه ان يصليها صلاة حضر لان علة القصر هى النية والسفر فاذا ذهبت العلة ذهب القصر ، واذا نسى صلاة حضر فذكرها فى سفر فعليه ان يصليها اربعاً لان أصل الفرض أربع فلا يجزئه أقل منها وانما رخص له فى القصر ما دام وقت الصلاة عليه

الإجماع. والمريض والمتيمم عاجز انعن القيام واستعال الماء، ولا تكليف مع العجز ولهذا لو شرع في الصلاة قائمًا ثم مرض قعد ... الى آخر كلامه زيد في اكراّمه .

واستدل الاصحاب على الحـكم المذكور بقوله ﷺ (١) . فليقضها كما فاتته . وقد تقدم ان الحبر المذكور لم يثبت من طرقنا .

والمروى من طرقنا مما يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن زرارة (٢) قال : • قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ فقال يقضى ما فاته كما فاته : انكانت صلاة السفر اداها في الحضر مثلها وانكانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فانته ، .

وعن زرارة عن ابى جعفر عليه (٣) قال : . اذا نسى الرجل صلاة أوصلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذى وجب عليه لا يزيدعلى ذلك ولا ينقص ، ومن نسَّى أربعاً فليقض أربعاً حين يذكرها مسافراً كان أو مقيما ، ومن نسى ركعتين صلى ركعتين اذا ذكر مسافراً كان أو مقيها ، .

ولو حصل الفوات في اماكنالتخيير فهل يستحبالتخيير في القضاء مطلقاً أو بشرط ان يوقعه في تلك الاماكن أو يتمين القصر؟ احتمالات احوطها الاخير .

وأما الثانى وهو ان يقضى الجهرية والاخفاتية كاكانت تؤدى ليلاكان

= قائماً وهو مسافر فاذا زال وفتها ذهبت الرخصة ، وفى المغنى ج ٧ ص ٧٨٧ . فص احمد على انه اذا نسى صلاة حضر فذكرها في السفر أو صلاة سفر فذكرها في المخر صلى في الحالتين صلاة حضر ، اما المسألة الاولى فبالاجماع يصلى اربعاً . واما الثانية وهو ما اذا نسى في السفر وذكر في الحضر فبالاحتياط يصلي اربعاً . والي ذلك ذهب الاوزاعي ودارد والشاقعي في أحد قوليه ، وقال مالك والثوري واصحاب الرأي يصلمها صلاة سفر لانه انما يقضى ما فاته ولم يفته إلاكعتان ، .

<sup>(</sup>١) ارجع الى التعليقة ب ص ٢٧.

<sup>.(</sup>٣) الوسائل الباب ٦ من قضاء الصلوات . والشيخ رويه عن الكليني

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٦ من قضاء الصلوات.

أو نهاراً فقسد نقل الشيخ فيه الإجماع ، ويدل عليه عموم قوله فى الخبر الأول و يقضى ما فاته كما فاته ، وان كان مورد الخبر العدد الذى هو أحد افراد هذه القضية المكلمة .

بق المكلام هنا فى موضعين: أحدهما ـ بالنسبة الى الكيفية التى هى عبارة عن هيئة الصلاة التى تؤدى عليها ، والظاهر ان الاعتبار فيها بحال الفعل لا حال الفوات كصلاة الصحيح وصلاة المريض ، فيقضى الصحيح فائتة المرض بالمكيفية التى يصليها صحيحاً ويقضى المريض فائتة الصحة على الكيفية التى هو عليها جالساً أو قائماً أو نحو ذلك و يجب عليه بل و لا يجوز له التأخير الى ان يصح ويأتى بصلاة الصحيح .

وثانيها ــ لو قضى الرجل عن المرأة أو بالمكس مع وجوب الجهر على الرجل والاخفات على المرأة في القراءة أو جميع أفعال الصلاة بناء على تحريم اسماعها الاجنبي صوتها ، وهكذا بالنسبة الى سنن صلاة المرأة وما يخصها في القيام والقعود ونحوهما ، فهل الإعتبار بالقاضى أو المقضى عنه ؟ الظاهر الأول فيقضى الرجل صلاة المرأة كما يقضى عن نفسه ، عملا بعموم الخطاب المتعلق به من وجوب الجهر عليه في موضعه والتكاليف الموظفة في قيامه وقعوده وأفعال صلاته أعم من أن يكون ذلك عن نفسه أو غيره ، فإن الاخبار الدالة على احكام صلاة الرجل لا تخصيص فيها عن نفسه بل هى أعم من ذلك كما لا يخنى . وكذا المرأة تقضى صلاة الرجل مثل صلاتها عن نفسها بالتقريب المذكور . والله العالم .

المسألة السابعة ـ يستحب قضاء النوافل الموقتة اجماعاً نصاً وفتوى والاخبار بذلك متظافرة :

ومنها .. ما رواه ثقة الاسلام عن عبدالله بنسنان (١) قال : و قلت لابى عبدالله بنسنان (١) قال : و قلت لابى عبدالله بنه رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع ؟ قال فليصل حتى لا يدرى كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه . قلت فانه لايقدر

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٨ من اعداد الفرائض ونوافلها

على القضا. من كثرة شغله ؟ فقال ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شيُّ عليه ، وإنكان شغله لدنياً تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لوِّ إلله تعالى مستخفأ متهاوناً مضيعاً لسنة رسولالله يَولِيُهِ الحديث ... ، ويأتى تمامه أن شاء ألله تمالي.

وما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن عن مرازم (١) قال: • سأل اسماعيل ابن جابر أبا عبدالله يهيج فقال اصلحك الله ان على نوافل كثيرة فكيف اصنع ؟ فقال اقضما . فقالله أنها اكثر منذلك؟ قال اقضها قلت لا احصيها؟ قال توخ . قال مرازم وكنت مرضت أربعة اشهر لم اتنفل فيها فقلت أصلحك الله وجعلت فداك اني مرضت أربعة أشهر لم اصل فيها نافلة ؟ قال ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه » .

وقوله بهيه في هذا الخبروليس عليك قضاء ، محمول على نني تأكد الاستحباب لحسنة محمد بن مسلم (r) قال : « قلت له رجل مرض فترك النافلة ؟ فقال يا محمد ليست بفريضة ان قضاها فهو خير يفعله وان لم يفعل فلا شيُّ عليه » .

ثم انه مع عدم القدرة على القضاء يتصدق لما رواه عبدالله بن سنان في تتمة الخبر المتقدم . قلت فانه لا يقدر على القضاء فهل يجزى ً ان يتصدق ؟ فسكت ملياً ثم قال فليتصدق بصدقة . قلت فما يتصدق ؟ قال بقدر طوله و ادنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة . قلت وكم الصلاة التي يجب فيها مد لسكل مسكين ؟ فقال لسكل ركعتين من صلاة الليل مدو لكل ركعتين من صلاة النهار مد . فقلت لا يقدر ؟ فقال مد اذن لكل اربع ركعات . فقلت لا يقدر ؟فقال مد لكل صلاة الليل و مداصلاة النهار ، والصلاة أفضل والصلاة أفضلوالصلاة أفضل، والاصحاب ( رضوانالله عليهم ) قد ذكروا هنا انه ان عجز يتصدق عن كل ركعتين بمدفان عجز فعن كل يوم بمد استحباباً . ولايخني

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٩ و ٧٠ من اعداد الفرائض و نو افلها

 <sup>(</sup>۲) الوسائل الباب ۲۰ من اعداد الفرائض ونوا فليا

ما فيه من عدم الإنطباق على ما تضمنه الحبر . والله العالم .

المسألة الثامنة \_ قال فى الذكرى : قد اشتهر بين متأخرى الاصحاب قولا وفعلا الإحتياط بقضاء صلاة يتخيل اشتالها على خلل بل جميع العبادات الموهوم فيها ذلك ، وربما تداركوا ما لا يدخل الوهم فى صحته وبطلانه فى الحياة وبالوصية بعد الوفاة ، ولم نظفر بنص فى ذلك بالخصوص ، وللبحث فيه بجال اذ يمكن ان يقال بشرعيته لوجوه : منها \_ قوله تعالى ، وفاتقوا الله ما استطعتم ، (١) و ، اتقوا الله حق تقاته ، (٢) ، وجاهدوا فى الله حق جهاده ، (٣) ، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، (٤) ، والذين يؤتون ما آنوا وقلو بهم وجلة ، (٥) وقول النبي يؤتون ما آنوا وقلو بهم وجلة ، (٥) وقول النبي التي السبهات استبرأ لدينه وعرضه ، (٨) وقوله بخليجين (٩) للمتيمم لما أعاد صلاته لوجود الما، فى الوقت ، لك الأجر مرتين ، وللذى لم يعد ، اصبت السنة ،

<sup>(</sup>١) سورة التغابن الآية ١٦ (٧) سورة آل عران الآية ٩٧

<sup>(</sup>٣) سورة الحج الآية ٧٧ (٤) سورة العنكبوت الآية ٩٩

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون الآية ٢٣

<sup>(</sup>٦) الوسائل الباب ٧٦ من صفات القاضى وما يجوز ان يقضى به عن الشهيد فى الذكرى وغيره ، وفى الجامع الصغير للسيوطى ج ٧ ص ١٤.

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ، من مقدمة العبادات

<sup>(</sup>٨) الوسائل الباب ١٧ منصفات القاضى وما يجوز ان يقضى به عن الذكرى، و في البخاري كتاب الا ممان باب ( فضل من استبرأ لدينه )

<sup>(</sup>٩) فى سنن ابى داود ج ٩ ص ٩٣ باب ( المتيمم يحد الماء بعد ما يصلى فى الوقت ) عن ابى سعيد الحدرى قال : خرج رجلان فى سفر فحضرت الصلاة وايس معهما ماء فتيما صعيداً طيباً فصليا ثم وجدا الماء فى الوقت فاعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم اتيا رسول الله ( ص ) فذكرا ذلك له فقال للذى لم يعد : اصبت السنة واجزأتك صلاتك . وقال للذى توضأ وأعاد : لك الاجر مرتين .

وقول الصادق بهيل في الحبر السالف (١) . انظروا الى عبدى يقضى ما لم افترض علية ، وقول العبد الصالح يبيع في مكاتبة عبد الله بن وضاح (٢) . أرى لك ان تنتظر حتى تذهب الحرة وتأخذ بالحائطة لدينك ، وربما يخيل المنع لوجوه : منها قوله تعالى : . يريد الله بكماليسر ،(٣). يربد اللهان يخفف عنكم ، (٤) . وما جعل عليكم في الدين من حرج ، (٥) وفتح باب الاحتياط يؤدى اليه ، وقول النبي ﷺ (٦) « بعثت بالحنيفية السمحة ، وروى حمزة بن حمران عن الى عبدالله يهيلا (٧) « ما اعاد الصلاة فقيه ، يحتال فيها ويدرها حتى لا يعيدها ، والأقرب الأول لعموم قوله تعالى : . أرأيت الذي ينهي عبداً اذا صلي ، (٨) وقول النبي علم الله الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر ، ولان الاحتياط المشروع في الصلاة من هذا القبيل، فإن غايته التجويز، ولهذا قال أبو عبدالله عليه (١٠). وإن كان صلى اربعاً كانت هاتان نافلة ، ولان اجماع شيغة عصر نا وما راهقه عليه ، فانهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إياها ويعيدون كثيرآمنها اداء وقضاء والنهى عن اعادة الصلاة انما هو في الشك الذي يمكن فيه البناء. انتهى.

اقول : لا يخنى ان اكثر ما أطال به ( قدس سره ) من الأدلة سيما فى المقام الأول والثانى تطويل بغير طائل ، والحق في المقام انه مع تطرق احتمال النقص ـ كما فى اكثر الناس حيث يأتون بالعبادات مع الجهل بالمسائل الشرعية وعــــدم صحة

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٥٧ من مواقيت الصلاة رقم ، و ١٥٥

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ٧٩ من مو اقيت الصلاة رقم ٤ ٨ (١٧) سورة البقرة الآية ٨٨٠

<sup>(</sup>٥) سورة الحيج الآية ٧٧ (٤) سورة النساء الاية ٢٣

<sup>(</sup>٣) الجامع الصغير ج ١ ص ١٧٥ وكنز العال ج ٦ ص ١١١ كما هنا ، وفالذكرى « السمحة السهلة ، وفي ناريخ بغداد ج γ ص ٩ . γ « السمحة أو السهلة » .

 <sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ٢٩ من الخلل في الصلاة ١٠٥ سورة العلق الآية ٦ و ١٠٥

<sup>(</sup>٩) الوسائل الباب ٤٧ من احكام المساجد والمستدرك الباب . ٩ مناعداد الفرائض

<sup>(</sup>١٠) الوسائل الباب ١١ من الخلل في الصلاة

القراءة وعدم التورع من النجاسات والشبهات وعدم المحافظة على افعالها ونحو ذلك ـ فانه لا ريب ان القضاء حسن بل أحسن عملا باخبار الإحتياط فى الدين ، واما مع يقين الصحة ويقين البراءة فاشكال يأتى التنبيه عليه ان شاء الله تعالى فى المطلب الآتى

المسألة التاسعة ـ من فاته الفرض المختلف باعتبار أول الوقت وآخره كمن دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الصلاة وبالعكس هل يقضى لو فاتته والحال هذه باعتبار وقت الوجوب وهو الأول أو وقت الفوات وهو الثانى ؟ قولان والاشهر الاظهر الثانى وهو الاعتبار بحال الفوات فيبنى على وجوب الاداء فى المسألة ، فان كان الواجب فيه التمام مطلقاً كما هو أحد الاقوال وجب القضاء تماماً وان كان القصر مطلقاً وجب القضاء كذلك وان كان التفصيل فكذلك ، وبالجلة فالمراعى ما وجب عليه اداؤها من قصر أو تمام ، فمعنى حال الفوات يعنى الحالة الى فاتت عليها الفريضة ووجب اداؤها عليها ، وقيل ان الاعتبار بحال الوجوب ونقل عن السيد المرتضى وابن الجنيد .

. ويدل على المشهور قوله يهيلا في حسنة زرارة (١) . يقضى ما فاته كما فاته . و لا يتحقق الفوات إلا عند خروج الوقت .

واستدل على القول الآخر برواية زرارة عن ابى جعفر عليه (٢) ، انهسئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو فى السفر فاخر الصلاة حتى قدم فهو يريد ان يصليها اذا قدم الى اهله فنسى حين قدم الى أهله أن يصليها حتى ذهب و قتها ؟ قال يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصليها عند ذلك ،

وردها المتأخرون بضمف الاسناد ، واجاب عنها فى المعتبر باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن اداء الصلاة أربعاً فيقضى على وقت امكان الاداء .

آقول : و يمكن أن يقال لعل هذا الخبر انما خرج بناء على انفرض هذا الداخل الصلاة اداء بالقصركما هو أحد الافوال في المسألة ، وحينتذ فالقضاء تابع لذلك فيكون

<sup>(</sup>١) ور٧) الوسائل الباب ٦ من قضاء الصلوات

الخبر موافقاً لما هو المشهور من الاعتبار بحال الفوات ، وليس فى التعليل المذكور فى الرواية منافاة لما ذكر نا ، إذ غاية ما يدل عليه ان استقرار الركعتين فى ذمته باعتبار دخول الوقت فى السفر وهو بما لا إشكال فيه . وكيفكان فالاحتياط بما لا ينبغى تركه . واقه العالم .

المطلب الثانى \_ فى القضاء عن الاموات ، وحيث ان هنا جملة من الاخبار المتعلقة بقضاء الصلاة عن الاموات ذكرها السيد الزاهد العابد رضى الدين ابو القاسم على بن طاووس الحسيني (عطر الله مرقده) فى كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى وقصد بها بيان قضاء الصلاة عن الأموات ، وقد نقلها جملة من أصحابنا : منهم \_ شيخنا الشهيد فى الذكرى وشيخنا المجلسي فى البحار وغيرهما فاحببنا أولا ايرادها ثم إردافها ان شاء الله تعالى بالأبحاث الشافية المتعلقة بالمقام والتحقيقات الوافية الداخلة فى سلك هذا النظام :

فنقول: الأول ما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضر ه الفقيه (١) وان الصادق الله عمر بن يزيد أيصلى عن الميت ؟ قال نعم حتى انه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان اخيك عنك الثانى ما رواه على بن جعفر في مسائله عن اخيه موسى بن جعفر الميلا (٢) قال : وحدثنى اخى موسى بن جعفر الميلا قال سألت أبى جعفر بن محمد الميلا عن الرجل هل يصلح له أن يصلى أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال نعم فيصلى ما أحب الرجل هل يصلح له أن يصلى أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال نعم فيصلى ما أحب ويجعل تلك للميت فهو للميت اذا جعل ذلك له ، قيل و لفظ و ما احب، للمموم وجعلها نفسها للميت دون ثوابها ينغ أن يكون هدية صلاة مندوبة .

الثالث ـ من مسائله ايضاً عن اخيه موسى اليجلا (٣)، وسأله عن الرجل هل يصلح أن يصلى ويصوم عن بعض أهله بعد موته ؟ قال نعم يصلى ما أحب ويجعل ذلك

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧٨ من الاحتضار

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل الباب ٢٧ من قضاء الصلوات

للبيت فهو للبيت اذا جمله له ، .

الرابع ـ ما رواه الشيخ ابو جعفر الطوسى باسناده الى محمد بن عمر بن يزيد (١) قال : « قلت لابى عبدالله يهيه يصلى عن الميت ؟ قال نعم حتى انه ليكون في ضيق فيوسم عليه ذلك ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان اخيك . .

الحامس ما رواه الشيخ باسناده الى عمارالسا باطى من كتاب أصله المروى عن الصادق يهيلا (٢) و عن الرجل يكون عليه صلاة او يكون عليه صوم هل يجوز له ان يقضيه رجل غير عارف؟ قال لا يقضيه إلا رجل مسلم عارف ، .

السادس .. ما رواه الشيخ باسناده الى محمد بن ابى عمير عن رجاله عن الصادق (٣) . في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال يقضيه أولى الناس به ، .

السابع ـ ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني باسناده الى محمد بن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن ابى عبدالله عليه (٤) • في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال يقضى عنه أولى الناس به ، .

الثامن ـ هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر الى كتابه الذى هو من الأصول (٥).

التاسع ـ ما روى فى أصل هشام بن سالم من رجال الصادق والكاظم (عليهما السلام) ويروى عنه ابن الى عمير ، قال هشام فى كتابه : وعنه الجلا (٦) قال : «قلت يصل الى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا ؟ قال نعم . قلت ويعلم من صنع ذلك به ؟ قال نعم . ثمقال يكون مسخوطاً عليه فيرضى عنه ، وظاهره انه من الصلاة الواجبة التي تركها لانها سبب للسخط .

العاشر ـ ما رواه على بن ابى حمزة فى أصله وهو من رجال الصادق والكاظم

<sup>(</sup>١) و(٧) و(٣) و(٣) الوسائل الناب ١٢ من قضاء الصلوات

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٢٠٠ من ١حكام شهر دمضان . والوادد ، اولى الناس بميراثه ،

<sup>(</sup>٥) الذكري من ٧٤عن كتاب غياث سلطان الورى

(علیهها السلام) (۱) قال: و وسألته عن الرجل يحج و يعتمر و يصلى و يصوم و يتصدق عن والديه و ذوى قرابته ؟ قال لا بأس به يؤجر فى ما يصنع وله اجر آخر بصلته قرابته . قلت وان كان لا يرى ما أرى وهو ناصب ؟ قال يخفف عنه بعض ما هو فيه ، اقول : وهذا ايضاً مما ذكره ابن بابو يه فى كتابه (۲).

الحادى عشر \_ ما رواه الحسين بن الحسن العلوى الكوكبي في كتاب المنسك باسناده الى على بن ابى حمزة (٣) قال : ، قلت لابى ابراهيم عليه احبج وأصلى وأتصدق عن الاحياء والاموات من قرابتي وأصحابى ؟ قال نعم تصدق عنه وصل عنه ولك أجر آخر بصلتك أياه ، قال ابن طاووس (قدس سره) يحمل فى الحي على ما يصح فيه النيابة من الصلوات ويبتى الميت على عمومه .

الثانى عشر ـ ما رواه الحسن بن محبوب فى كتاب المشيخة عن الصادق والي (٤) انه قال : ويدخل على الميت فى قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء، قال ويكتب اجره للذى يفعله وللبيت ، وهذا الحسن بن محبوب يروى عن ستين رجلا من رجال الى عبدالله علي وروى عن الرضا علي وقد دعا له الرضا واثنى عليه فقال فى ماكتبه علي (٥) وان الله تحد أيدك بحكمة وانطقها على لسانك قد أحسنت وأصبت أصاب الله بك الرشاد ويسرك للخير ووفقك لطاعته ، .

الثالث عشر ـ ما رواه ابن الى عمير بطريق آخر عن الامام عليه (٦) ويدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم و الحج والصدقة و البر و الدعاء، قال و يكتب أجره للذى يفعله و للميت ، .

الرابع عشر ـ ما رواه اسحاق بن عمار (٧) قال : , سمعت أبا عبدالله عليه

<sup>(</sup>١) و(٣) و(٤) و(٩) الوسائل الباب ١٦ من قضاء الصلوات .

<sup>(</sup>٣) ج ١ ص ١١٧ قال : رويجوز أن يجمل الحي حجته أو عمرته أو بعض صلاته أو بعض طرانه لبعض أهله ... ، (٥) الذكرى ص ٧٤

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ٢٠ من قضاء الصلوات. وما في السكتاب يوافق ما في الذكرى والوسائل القديمة ، وفي الوسائل الحديثة « محمد ين اسحاق بن عمار قال سألت ابا عبدالله ... ،

يقول: يدخل على الميت فى قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ، قال ويكتب أجره للذى يفعله وللميت ، .

الخامس عشر ـ روى ابن بابو يه عن الصادق ﷺ (١) • يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق ، .

السادس عشر ـ ما رواه عمر بن مجمد بن يزيد (٢) قال : «قال ابو عبدالله على السادس عشر ـ ما رواه عمر بن مجمد بن يزيد (٢) قال : «قال ابو عبدالله عليه والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال ان هذا بعمل ابنك فلان وبعمل اخيك فلان ، اخوه في الدين ، ايضاح لكل فلان ، اخوه في الدين ، ايضاح لكل ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلاة عن الميت أو بالاجارات .

الثامن عشر ـ ما رواه على بن اسماعيل الميشى فى أصل كتابه قال حدثنى كردين (٤) قال : « قلت لابى عبدالله عليه الصدقة والحج والصوم يلحق الميت ؟ قال نعم . قال فقال هذا القاضى خلنى وهو لا يرى ذلك . قال قلت وما أنا وذا فوالله لو أمرتنى أن أضرب عنقه لضربت عنقه. قال فضحك . قال : وسألت أبا الحسن المحتق به . قال نعم . قال : وسألت أبا عبدالله عليه قلت الى لم أتصدق بصدقة منذ ماتت اى إلا عنها ؟ قال نعم . قلت افترى غير ذلك ؟ قال نعم نصف عنك و فصف عنها . قلت أيلحق بها ؟ قال نعم ، قال السيد : قوله والصلاة نعم نصف عنك و فصف عنها . قلت أيلحق بها ؟ قال نعم ، قال السيد : قوله والصلاة

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ١ ص ١٩٧ وفي الوسائل الباب ٧٨ من الاحتضار

<sup>(</sup>٧) الذكري ص ٧٤ عن كتاب غياث سلطان الوري

<sup>(</sup>س) الوسائل الباب ١٠ من قضاء الصلوات

<sup>(</sup>٤) الذكرى ص ٧٤ وفى الوسائل الباب ١٧ من قضاء الصلوات

على الميت ، اى التى كانت على الميت أيام حياته . ولو كانت ندباً كان الذى يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها .

التاسع عشر ـ ما رواه حماد بن عثمان فى كتابه (١) قال : • قال ابو عبد الله على التاسع عشر ـ ما رواه حماد بن عثمان فى كتابه (١) قال : • قال ابو عبد الله على الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت ليكون فى ضيق فيوسع عليه ويقال هذا بعمل ابنك فلان أو بعمل اخوه فى الدين ، .

العشرون ـ ما رواه عبدالله بن جندب (٢) قال : «كتبت الى الى الحسن الله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبر والحير اثلاثاً ثلثاً له وثلثين لابويه اويفردهما من أعماله بشى مما يتطوع به وان كان أحدهما حياً والآخر ميتاً ؟ فكتب الى : أما الميت فحسن جائز وأما الحى فلا إلا البر والصلة ، قال السيد : لا يراد بهذه الصلاة المندوبة لان الظاهر جوازها عن الاحياء في الزيارات والحج وغيرهما .

الحادى والعشرون ـ ما رواه محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرى (٣) انه كتب الى الكاظم مثله و أجابه بمثله .

الثانى والعشرون ــ ما رواه ابان بن عثمان عن على بن مسمع (٤) قال : « قلت لابى عبدالله يهيد ان امى هلسكت ولم أتصدق بصدقة ... كما تقدم الى قوله أفيلحق ذلك بها ؟ قال يهيد نعم . قلت والصلاة ؟ قال نعم . قال ثم سألت أبا الحسن يهيد بعد ذلك ايضاً عن الصوم فقال نعم . .

الثالث والعشرون ـ ما رواه البكليني باسناده الى محمد بن مروان (٥) قال : • قال ابو عبدالله بيه ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلى عنها ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلته خيراً كثيراً ، .

<sup>(</sup>١) و(٧) و(٣) و(٤) و(ه) الوسائل الباب ٢٢ من قصاء الصلوات

الرابع والعشرون ـ عنعبدالله بن سنان عنالصادق ﷺ (١) قال : • الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أونى الناس به ..

ثم ذكر ( قدس سره ) عشرة أحاديث تدل بطريق العموم قال :

الأول ــ ما رواه عبدالله بن ابى يعفور عن الصادق علي (٢) قال : « يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن » .

الثانى ـ ما رواه صفوان بن يحيى (٣) ـ وكان من خواص الرضا والجواد (عليهم) السلام ) وروى عن أربعين رجلا من اصحاب الصادق عليه ـ قال ويقضى عن المبح والصوم والعتق وفعاله الحسن .

الثالث ـ ما رواه محمد بن مسلم عن الى عبدالله عليه (٤) قال : « يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن » .

الرابع ـ ما رواه العلاء بزرزين فىكتابه (٥) ـوهو أحد رجال الصادق يهيد ـ قال : د يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن » .

الخامس ــ ما رواه البزنطى ــ وكان منرجال الرضا ( عليه السلام) (٦) ــ قال « يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعله الحسن » .

السادس ـ ما ذكره صاحب الفاخر مما أجمع عليه وصح من قول الأثمة (عليهم السلام)(٧) قال : • و يقضى عن المبيت أعماله الحسنة كلها . .

السابع ـ ما رواه ابن بابويه عن الصادق ﷺ (٨) قال : « من عمل مر... المسلمين عن ميت عملا صالحاً أضعف الله له اجره و نفع الله به الميت ، .

الثامن ــ ما رواه عمر بن يزيد (٩) قال : • قال ابو عبدالله (عليه السلام) من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحاً اضعف الله اجره وينعم بذلك الميت . . التاسع ــ ما رواه العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه

(١) و ٢٠) (٣) و (٤) و (٥) و (٦) و (٩) و (٩) الوسائل الباب ١٧ من قضاء الصلوات (٨) الوسائل الباب ٢٨ من الاحتضار

السلام ) (١) قال : . يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن . .

العاشر \_ ما رواه حماد بن عثمان فى كـتـابه (٢) قال : • قال أبو عبدالله ( عليه السلام) من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحاً أضعف الله اجره وينعم مذلك المت . •

قال الشميد : وروى يونس عن العلاء عن عبدالله بن الى يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) (٣) قال : « يقضى عن الميت الحج و الصوم والعتق والفعل الحسن ، وبما يصلح هنا ما أورده في التهذيب باسناده عن عمر بن يزيد (٤) قال : وكان ابو عبدالله ( عليه السلام ) يصلى عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والديه في كل يوم ركعتين. قلت جعلت فداك كيف صار للولد الليل؟ قاللان الفراش للولد. قال ؛ وكان يقرأ فيهما القدر والكوثر » قال : فان هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن الميت منغير الولدكالاب ، وهو حجة على منينغيالوقوع أصلا أوينفيه إلا من الولد .

قال في الذخيرة : قلت يفهيم من هذا الكلام وقوع الخلاف في وقوع الصلاة عن الميت ثم في عدم اختصاصه بقضاء الولد عن الوالد ، وسيجي ما يدل على اتفاق الامامية على وقوع الصلاة عن الميت وعدم اختصاصه بالولد نقلا عن كلام الشهيد. ولعل الخلاف الذي يفهم ههنا مخصوص بالعامة أو مستند الى بعض الاصحاب المعاصرين للشهيد أو السيد أو غيرهم بمن لا يرون مخالفته قادحة في الاجماع .

ثم ذكر السيد (قدس سره) ان الصلاة دين وكل دين يقضي عن الميت . أما ان الصلاة تسمى ديناً ففيه أربعة أحاديث :

الأول ـ ما رواه حمادعن الى عبدالله عليه (٥) في اخبار وعن لقمان (عليه السلام)

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٢) و (٥) الوسائل الباب ١٢ من قضاء الصلوات .

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٧٨ من الاحتضار . وفي التهذيب ج م ص ١٣٧ والوسائل « وكان يقرأ فيها انا انولناه في لبلة القدر وانا اعطمناك الكوثر.

و واذا جاء وقتالصلاة فلا تؤخرها لشي صلها واسترح منها فانها دين. .

الثانى ــ ما ذكره ابن بابويه في باب آداب المسافر (١) . اذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشي صلها واسترح منها فانها دين ، .

الثالث ـ ما رواه ابن بابویه فی کتاب معانی الاخبار باسناده الی محمد بن الحنفية في حديث الأذان لما اسرى بالنبي عِلاَيِكُمْ (٢) الى قوله : • ثم قال حي على الصلاة قال الله جلجلالدفرضتها على عبادى وجعلتها لى ديناً ، اذا روى بفتح الدال الرابع \_ ما رواه حريز بن عبدالله عن زرارة عن الى جعفر ( عليه السلام) (٣) قال به « قلت له رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه خاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك؟ قال يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك، .

وأما قضاء الدين عن الميت فلقضية الخثعمية (٤) لما سألت رسول الله ﷺ (١) الوسائل الباب ٢٥ من آداب السفر . والحديث عن حاد عن الصادق ، ع ، نقلا عن لقيان وعلمه يتحد الحديثان .

- (٢) مستدرك الوسائل نوادر ما يتعلق بابواب الاذان والاقامة
- (٣) الوسائل الباب ٢٦ من المواقبت عن كتاب غياث سلطان الورى
- (٤) المذكور فيسنناني داود ج ١ ص ٧٨٦ وغيره منكتب أحاديث العامة اللفظ الآتي أو ما قاربه ؛ عنا بنعباس عن الني (ص) ، جاءته امرأة من خشم فقا لت ان فريضة الله على عاده في الحج أدركت الى شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أمّا حج عنه؟ قال امم ، ورواه في تيسير الوصول ج ١ ص ٣٣٦ عن الستة ، ورواه في الوسائل عن الثبيخ المفيد في المقنعة في الباب ٧٤ من وجور الحبج وشرائطه . وفي سنن البيهقي ج ٤ ص ٣٧٨ بعد أن نقل الحديث كما تقدم بمدة طرق ومنها طريق سفيان قال قال سفيان وكان عمرو بندينار حدثناه أولا عن الزهري عن سلمان بن يسار عن ابن عباس فقال فيه . أو ينفعه ذلك ؟ يا رسول الله . ص ، ? قال نعم كما لو كان على أحدكم دين فقضاه ، ثم قال فاما جاءنا الزهرى. حدثناه فتفقدته فلم يقل هذا الكلام الذي رواه عنه عمرو . انتهتي . وقد نقل ذلك الشيخ في الخلاف ص ٢٥٨ . نعم في سنن النسائي ج ، ص ٥ عن ابن عباس قال : « قال رجل يا رسول الله م ص ، ان ابي مات ولم يحبج أفا حج عنه ? قال أرأيت لوكان على ابيك =

فقالت يا رسول الله عِلَيْمَتِينِهِ ان ابى أدركته فريضة الحبح شيخاً زمناً لا يستطيع أن يحج ان حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال لها ارأيت لوكان على ابيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت نعم . قال فدين الله أحق بالقضاء .

قال السيد: ويدل على أن القضاء عن الميت أمر مشروع تعاقد صفوان ابن يحيى وعبدالله بن جندب وعلى بن النعان فى بيت الله الحرام ان من مات منهم يصلى من بق صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ما دام حياً ، فمات صاحباه و بق صفوان فكان يني لهما بذلك فيصلى كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة (١) وهؤلاء من اعيان مشايخ الاصحاب والرواة عن الائمة (عليهم السلام).

قال السيد: انك اذا اعتبرت كثيراً من الاحكام الشرعية وجدت الاخبار فيها مختلفة حتى صنفت لاجلها كتبولم تستوعب الخلاف ، والصلاة عن الاموات قد ورد فيها مجموع أخبار ولم نجد خبراً واحداً يخالفها ، ومن المعلوم ان هذا المهم فى الدين لا يخلو عز شرع بقضاء أو ترك فاذا وجد المقتضى ولم يوجد المانع علم موافقة ذلك للحكمة الإلهية . انتهى كلامه زيد فى الخلد اكرامه ومقامه .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان تحقيق الـكلام فى هذا المقام وتفصيل ما اشتمل عليه جملة هذه الاخبار الواردة عنهم ( عليهم السلام ) والاحاطة بما فيها من نقضو ابرام يقتضى بسطها فى مسائل :

الأولى ـ المستفاد من هذه الآخبار وكذا من كلام علمائنا الابرار من غير خلاف يعرف جواز الصلاة عن الميت بان يصلى نيابة عند ـــــه كما انه يجوز أن يحج نيابة عنه أو انه يصلى لنفسه ثم يجعل ثوابها وأجرها له .

دين أكنت قاضيه ؟ قال نعم. قال فدين الله أحق ، فالجديث المنقول في الكتاب عن السيدباللفظ المتقدم لم نقف عليه في كتب لجديث و يجوز أن يكون قد تداخلت الفاظ الحديث الثانى بالأول فظهر الجديث بهذه الصورة

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي ص ١٤٠ وفهرست الشيخ ص ٨٣

هذا بالنسبة الى الصلوات المستحبة واكثر الاخبارالمتقدمة انما خرجت هذا المخرج ، وأما الواجبة فانه يجوز ايضاً أن يصليها نيابة عنه وان لم يكر. ولده ولا وليه ، إلا أن الفاضل الحراساني في الذخيرة قال ان الفتوى بذلك لم يكن مشهوراً في كتب القدماء وانما اشتهر بين اصحابنا المتأخرين ، والمشهور في كتب السابقين قضاء الولى عن الميت حسب . انتهى . وهو جيد .

بتي الاشكال هنا في انه هل ينسحب جواز القضاء في الواجبة الي ما لو لم تكن ذمة الميت مشغولة بالعبادة كالصلاة اليومية بان يصليها عنه وان علم فراغ ذمته منها أم لا ؟ ظاهر الجماعة ذلك ، وعليه جرى من عاصرناه من مشايخنا فى بلادنا البحرين حتى أن الرجل منهم يوصى بعقار يصرف حاصله في العبادة والصلاة اليومية عنه الى يوم القيامة ، وشاهدنا جملة من العلماء يعملون بتلك العبادات من غير توقف ولا تناكر ، والظاهر ان عمدة ما استدلوا به على ذلك حكاية صفوان بن يحيي المتقدمة .

ولم اطلع على من توقف في هذا الحِكم وناقش فيه إلا الفاضل المولى محمد باقر الخراساني في الذخيرة فانه قال ـ بعد ذكره هــــذا الفرع المذكور وتقديم جملة الأخبار التي قدمناها ـ ما صورته : وفيه اشكال نظراً الى ان شرعية العبادات تحتاج الى توقيف الشرع وليس ههنا أمر دال على ذلك بحيث ينسد به باب التوقف والإشكال ، فان الآخبار المذكورة غير واضحة الدلالة على العموم ، ولو سلم لا يبعد أن يكون المراد بالصلاة فيها الصلاة المشروعة بالنسبة الى المكلف بناء على أن لفظة الصلاة موضوعة للصحيحة الشرعية لاطبيعة الاركان مطلقاً ، واذا كان الأمركذلك كان محصل النص أن كل صلاة يصم شرعاً أن يفعله المكلف فله أن يحمله للميت فلا يستفاد منه الجواز . وأما قضية صفوان فقد ذكرها النجاشي بلفظ «روى» والشيخ أطلق ذكرها ولم يذكر لها سنداً وطريقاً ، والمسامحة فىنقل أمثال هذه الحكايات التي لم يكن الغرض الأصلى من ايرادها تأسيس حكم شرعي شائع غالب ، فبهذا الإعتبار يحصل نوع شك فى صحة الاستناد الى الأمر المذكور فيحصل الشك فى المسألة حتى يفتح الله ويسهل طريق معرفتها . انتهى . وهو جيد ، والى ذلك ايضاً يميل كلام شيخنا المجلسى (قدس سره) فى كتاب البحار .

والظاهر عندى هو العدم و ان كان ظاهر كلاميهما (طاب ثراهما) انما هو التوقف والإستشكال لعدم وقوفهم على دليل صريح فى ثبوت هذا الحكم و عدمه فى هذا الجحال ، مع انه قد روى الشيخ فى الموثق عن ابى بصير عن ابى عبدالله ظليلا (۱) قال : وسألته عن امرأة مرضت فى شهر رمضان وما تت فى شوال فاوصتنى أن اقضى عنها ؟ قال هل برئت من مرضها ؟ قلت لا ماتت فيه . قال لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها . قلت فانى اشتهى أن اقضى عنها وقد أوصتنى بذلك ؟ قال فكيف تقضى شيئاً لم يجعله الله عليها . .

(فان قيل) ان مورد الرواية مخصوص بالصوم فلا يتعدى الىغيره إلا بدليل قلنا) موضع الاستدلال في الحبر انما هو قوله عليه في الجواب بعد نهيه عن القضاء في الصورة المذكورة المؤذن بالتحريم وتعليله التحريم بان الله لم يجعله عليها المؤذن بان القضاء كائناً ما كان انما يكون لما ثبت في الذمة واشتغلت به وكان مخاطباً به من قبله سبحانه ، ثم تأكيد ذلك بعد مراجعة السائل بالاستفهام الانكارى بقوله (عليه السلام) و فكيف تقضى شيئاً لم يجعله الله عليها . .

وبالجملة فان هذا الخبركا ترى ظاهر الدلالة واضح المقالة في ان القضاء عن الغير لا يشرع إلا مع استقرار الاداء في ذمته ، مضافاً الى ما عرفت في كلام الفاضل المتقدم من أن العبادات مبنية على التوقيف ثبوتاً وعدماً والثابت هنا بموجب هذا الحبر انما هو العدم . ولم أقف على من تنبه للاستدلال بالخبر المذكور في هدا المقام مع انه كا ترى واضح الدلالة في ما ادعيناه ، ولا ممارض له في البين إلا حكاية صفوان المذكورة ، ومن الظاهر قصورها عن المهارضة من جهات عديدة . والله العالم .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٣ من احكام شهر رمضان

المسألة الثانية ـ قد تقدم أن الأشهر الأظهر وجوب الترتيب على القاضى عن نفسه مع العلم بالترتيب ، أما لو كان القضاء عن الغير فهل يجب ذلك بمعنى أنه لا يصح أن يقضى عن الميت اثنان أو ثلاثة مثلا دفعة واحدة بل لابد أن يكون أحدهم بعد الآخر أو أن يكون القاضى عنه متحداً ؟ ظاهر الأصحاب الأول كما فى قضاء الانسان عن نفسه .

وقد وقفت في هذا المقام على كلام جيد للسيد الفاضل المحقق السيد نعمة الله الجزائري (نور الله تعالى تربته ) يتضمن القول بعدم الوجوب في شرحه على التهذيب ، حيث قال بعد ذكر المسألة : الذي أفتى به اكثر مشايخنا المعاصرين هو وجوب النرتيب، ولهذا أمروا بتوزيع الأوقات وتقسيمها بين المستأجرين حتى لا يصلى أثنان عن الميت في وقت واحد ، والذي لا يزال يختلج بخاطري مرب البحث عن حقيقة الآخبار هو القول الثاني ، وذلك أن أخبار هذا الباب من قوله الله (١) : • من فاتته فريضة ، ومن هذا الخبر الذي نحن بصدد الكلام فيه هوقضاء المكلف ما فىذمته ، وذلك انه يجبعليه تفريغ الذمة منما تعلق بها أولا فاولا شيئًا . بعد شيُّ لعدم امكان المبادرة الى تفريغها من تلك الواجبات كاما دفعة واحدة واذا لم يمكن هذا وجب ذلك ، بخلاف الميت فانه اذا مات لم تبقله ذمة كذمة الحيولهذا بطلت الاحكام المنوطة بها كأجل الدين واكثر الاجارات وأحكام الفلس ونحوها ، وحينئذ فقد بق مشغولا بما فاته من الواجبات ، والمبادرة الحرفعها ورفع عذابها عنه مهما أمكر. ﴿ هُو الْاولَى ، لانه كما ورد في الآخبار يضيق عليه من جهتها فاذا قضيت عنه أسرعت اليه ملائكة الرحمة ووسعوا عليه منجهة قضاء العبادة عنه ، فاذا أمكن رفعها عنه دفعة واحدة أو ما هو قريب منهاكان هو الأحسن ... الى ان قال: على إن الآخبار التي استدلوا بها على القضاء عن الميت عامة شاملة لموضع النزاع. وبالجلة فالقول بعدم الترتيب هنا لعله الأولى ، وقد أستدل لهذا القول من بعض

<sup>(</sup>١) ارجع الى التعليقة ٧ ص ٧٧

المعاصرين إلا انه لم يذكر هذا الكلام بل جعل عدم الدليل دليلاعلى العدم. انتهى كلام السيد المزبور وهو جيد وجيه .

ويكمفينا في القول بذلك ما نقله عن بعض معاصريه من عدم وجود الدليل في الصورة المذكورة على وجوب الترتيب ، إذ لا تكليف إلا بعد البيان ولامؤ اخذة إلا بعد اقامة البرهان ، فان ما ورد من الآخبار الدالة على وجوب الترتيب (١) مورده قضاء الانسان عن نفسه كما عرفت ، وما ذكره (قدس سره) علاوة ظاهر الوجاهة ، وعلى هذا جرى من عاصر ناه منمشايخنا في بلاد البحرين . والله العالم .

المسألة الثالثة \_ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما أعلم في جواز الاستئجار للصلاة والصوم عن الميت ، إلا ان بعض متأخرى المتأخرين ممن سيأتى نقل كلامه ناقش في ذلك ، والظاهر ضعفه كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى .

قال السيد الزاهد العابد المجاهد رضي الدين بن طاووس ( عطر الله مرقده ) فى كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى : وقد حكى ابن حمزة فى كتابه فى قضاء الصلاة عن الشيخ الى جمفر محمد بن الحسين الشوهاني انه كان يجوز الاستئجار عن الميت ، واستدل ابن زهرة على وجوب قضاء الولى الصلاة بالإجماع على انها تجرى بحرى الصوم والحبح . وقد سبقه ابن الجنيد بهذا الكلام حيث قال : والعليل اذا وجبت عليه الصلاة واخرها عن وقتها الى ان فاتت قضاها عنه وليه كما يقضى حجة الاسلام والصيام . قال وكذلك روى ابو يحيى عن ابراهيم بن هشام عن انى عبدالله علي (٢) فقد سويا بين الصلاة وبين الحج ، ولا ريب في جواز

<sup>(</sup>۱) ص ۲۲ و۲۳

<sup>(</sup>٣) لم نقف على رواية بهذا السندني مورد الكلام ، وفي الذكرى في نسخة ، ابو يحيي بن ابراهم ابن سالم ، ويجوز ان يكون تصحيف في العبارة . نعم ورد في رواية صفوان بن يحيي عن معاوية بن عارعن ابي عبدالله (ع) المذكورة في الوسائل في الباب ١٨ من الاحتصار ما يتعلق بالمورد

الاستئجار على الحج.

وقال شيخنا الشهيد في الذكرى بعد نقل هذا الكلام: الاستئجار على فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة مبنى على مقدمتين (إحداهما) جواز الصلاة عن الميت وهذه اجماعية والأخبار الصحيحة ناطقة بهاكما تلوناه . و ( الثانية ) انكلما جازت الصلاة عن الميت جاز الاستئجار عنه ، وهذه المقدمة داخلة في عموم الاستئجار على الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر ، ولا يخالف فيها أحد من الامامية بل ولا من غيرهم ، لان المخالف من العامة انما منع لزعمه انه لايمكن وقوعها للمستأجر عنه(١)أما من يقول بامكان وقوعها لهوهم جميع الامامية فلا يمكنه القول بمنع الاستثجار إلا أن يخرق الإجماع في أحدى المقدمتين ، على أن هذا النوع قد انعقد عليهالإجماع منالاماميةالخلف والسلف منعهد المصنف وما قبلهالىزماننا هذا ، وقد تقرر ان اجماعهم حجة قطعية ( فان قلت ) فهلا اشتهر الاستئجار على ذلك والعمل به عن الذي عِللهُ عليه والأئمة (عليهم السلام) كما اشتهر الاستئجار على الحج حتى علم من المذهب ضرورة ( قلت ) ليس كل واقع يجب اشتهاره ولاكل مشهور يجب الجزم بصحته فرب مشهور لا أصل لهورب متأصل لم يشتهر ، إما العدم الحاجة اليه في بعض الاحيان أو لندور وقوعه ، والأمر في الصلاة كذلك فان

<sup>(</sup>١) في بدائع الصنائع ج ٧ ص ٣١٧ أن المبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم لا تقبل النبابة عن الحيي والمبت لقوله ( ص ) ﴿ لا يُصُومُ أَحَدُ عَنِ آحَدُ وَلَا يُصَلِّي أَحَدُ عن أحد ، والعبادة المالية المحضة كالزكاة والصدقات تجوز فيها النيابة لان الغاية اخراج المال ، والبدنية المالية كالحيج تجوز النيابة فيــــه عن الحي العاجز أو الميت وقد وجب عليه لقوله ( ص ) . حنى الله أحق أن يقضي، وفي ص ٧٧١ قال : . من وجب عليه الحجومات ولم يوص به أثم ويسقط عنه في احكام الدنيا لان العبادات تسقط بالموت مالية أو بدنية ، والشافعي في الام ج ٧ ص ٨٨ انفي الحلاف فيجواز النيابة عن الميت في الحج ، ولم يخالف فيه ابن قدامة في المغنى ج س ص ٢٣٤ ، وللتفصيل يرجع الى المحاضرات تقرير بحث آية الله الحوتى ص ٣٨٩

سُلُفُ الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة والنافلة على حد لا يقع من أحد منهم اخلال بها إلا لمذر يعتد به كمرض موت أو غيره ، واذا اتفق فوات فريضة بادروا الى فعلما لان اكثر قدماتهم على المضايقة المحضة فلم يفتقروا الى هذه المسألة واكتفوا بذكر قضاء الولى لما فات الميت من ذلك على طريق الندور ، ويعرف هذه الدعاوى من طالع كتب الحديث والفقه وسيرة السلف معرفة لا يرتاب فيها ، فخلف من بعدهم قوم تطرقاليهمالتقصير واستولى عليهم فتور الهمم حتىآل الحال الى انه لا يوجد من يقوم بكمالالسنن إلا أو حديهم ولا يبادر بقضاء الفائت إلا أقلهم، فاحتاجوا الىاستدراك ذلك بعد الموت لظنهم عجز الولى عنالقيام به ، فوجب رد ذلك الى الاصولاللقررة والقواعد الممهدة وفي ما ذكر ناه كفاية . انتهى . وهو جيد متين .

واعترضه المولى محمد باقر الخراسانى فىالذخيرة ـ بعد أن ذكر سابقاً ما قدمنا نقله عنه آنفاً من أن الفتوى بذلك لم تكنمشهورة فى كتب القدماء \_ فقال بعد نقل هذا الكلام : قلت ملخص ما ذكره الشميد ان الحكم بجواز الاستئجار للبيت مبنى على الإجماع على ان كل أمر مباح يمكن أن يقع للمستأجر يجوز الاستثجار فيه ، وقد نبهت مراراً بان اثبات الإجماع في زمنالغيبة في غاية الإشكالخصوصاً فى مثل هذه المسألة التي لم تشتهر فيسالف الاعصار وقد خلت منها مصنفات القدماء والعظاء . ثم انقوله( قدس سره ) . علىان هذا النوعقد انعقد عليه الإجماع ... الى آخره ، يدل على انه زعم انعقاد الإجماع عليه في زمان السيد وما قاربه ، ولا يخني ان دعوى انعقاد الإجماع بالمعنىالمعروف بينالشيعة في مثل تلك الازمان بينالتعسف واضح الجزاف . ثم ما ذكره فى تعليل عدم اشتهار هذا الحكم بين السلف لايخلو عن تكلف ، فان ما ذكره منملازمة الشيعة على مداومة الصلوات وحفظ حدودها والاستباق والمسارعة الى قضاء فواثتها على تقدير تمامه آنما يجرى في العلماء وأهل التقوى منهم لاعوامهم وادانيهم وعموم السفلة والجهلة منهم ، ويكني ذلك داعياً للافتقار الىهذه المسألةوالفتوى بها واشتهار العمل بها لوكان لها أصل . وبالجلة للنظر

فى هذه المسألة وجه فتدبر . انتهى.

أقول: لا يخنى ما فيه على الفطن النبيه فانه عنده ظاهر البطلان غنى عند التأمل عن البيان:

(أما اولاً) فلان قوله « قلت ملخص ما ذكره الشهيد ... الى قوله الفقهاء والعظاء، مردود ( اولا ) بان هذا الإجماع الذي ادعاه الشهيد وادعى به صحة الإستنجار في كل الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر عنه ، ان كان المناقشة فيه أنما هو بالنسبة الى الصلاة والصوم فهذا بما لا معنى له عند المحصل لانه متى سلم تلك القاعدة الكلية فعليه في استثناء ما ذكره الدليل ، وانكان بالنسبة الى أصل المكلية فالواجب عليه طلب الدليل في كل فرد فرد من افراد الاجارات وارب لا تجوز الاجارة في عمل من الأعمال ولا فعل من الافعال إلا بنص خاص بذلك الجزئييدل على جواز الاجارة فيه بخصوصه وإلا فلا ولا أراه يلتزمه ، بل لو انفتح هـــــذا الباب لادى الى اطراده في جميع ابواب المعاملات من البيوع والمصالحات والسلم والمساقاة ونحوذلك، فيشترط في كل فرد فرد بما يجرى فيه احد هذه العقود ورود نص فيه و إلا فلا يجوز أن يدخله البيع ونحوه من تلك المعاملات ، إذ العلة و احدة في الجميع والمناقشة تجرى في المكل ، مع انه لا يرتاب هو ولا غيره في أن المدار في جميع المعاملات انما هو على ما يدخل به ذلك الفرد الذي يراد اجراء تلك المعاملة عليه في جملة افرادها الشائعة وينتظم به فجملة جزئياتها الذائعة إلا أن يقوم على المنع دليل . من خارج ، وهذه قاعدة كاية في جميع المعاملات ، فان سلمها وقال بها لزمه اجراء ذلك فىمحل البحث فانه احدأفر ادها إلا ان يأتى بدليل على اخر اجه ، وان منعها \_ ولا اراه يتجشمه ـ فهو محجوج بما ذكرناه وانى له بالمخرج .

 أدلة الاستئجار بمعنى أن دليلها عموم الادلة الدالة على الاستئجار على الاعمال المباحة ، ثم قال ولا يخالف فيها أحد من الامامية ... الى آخره ، فاستند أو لا الى عموم الادلة ، وثانيا الى الإجماع ، وهذا هو الواقع والجارى فى جميع المعاملات ، فان هذه القواعد كما انها متفق عليها بين الاصحاب منصوصة فى جميع أبواب المعاملات من اجارة وغيرها ، فالمدعى لاخراج فرد من افراد بعض تلك القواعد عليه اقامة الدليل .

ومن الآخبار الدالة على هذه القاعدة بالنسبة الى الاجارة ما رواه الحسن بن شعبة فى كتاب تحف العقول عن الصادق الهيلا (١) فى وجوه المعايش قال: واما تفسير الاجارات فاجارة الانسان نفسه أو ما يملك أو يلى أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الاجارات أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملسكه فى ما ينتفع به من وجوه المنافع ، أو العمل بنفسه وولده وبملوكه أو اجيره من غير أن يكون وكيلا للوالى ... الى أن قال: وكل من آجر نفسه أو آجر ما يملسكة أو يلى أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرناه عا تجوز الاجارة فيه لحلال محلل فعله وكسبه . انتهى .

قال بعض المحدثين من أفاضل متأخرى المتأخرين بعلم نقل هذا الحبر به أقول فيه دلالة على جواز اجارة الانسان من يلى أمره من قرابته وان يؤجر نفسه للعبادات ... الى أن قال : وبالجملة المستفاد منها جواز ان يستأجر لكل عمل وان يؤجر نفسه من كل أحد الكل عمل إلا ما أخرجه الدليل . انتهى .

وأما قوله ـ ثم ان قوله على ان هذا النوع ... الى آخره ـ فهو فى محله إلا انه لا يضر بما قلناه فان المطلوب يتم بما قدمناه وأحكمناه .

و (اما ثانياً ) فلان قوله ـ ثم ما ذكره فى تعليل عدم اشتهار هذا الحكم ... الى آخره ـ سقيم عليل لا يبرد الغليل وكلام شيخنا (قدس سره) هنا حق لا ربب

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ، من الاجارة

فيه وصدق لا شبهة تعتريه ، فان ما ذكره ( قدس سره ) من الاستثجار على الصلاة والوصية بها انما يترتب على ترك العلماء وأهل التقوى العارفين بوجوب قضائها الحائفين من تبعاتها وجزائها لوكانوا يتركونها فانهم يوصون بها، ولكن لماكانوا يحافظون عليها في حال الحياة تمام المحافظة اداء وقضاء واجباً وسنة لم يقع ذلك ولم يشتهر ، فاما اعتراضه بالجهلة والسفلة الذين لا يبالون بالصلاة صحيحة كانت أو باطلة في حياتهم أو بعد موتهم فغير وارد ، لانهم لما ذكرنا يتركونها ويتهاونون بها ويموتون على ذلك من غير فحص ولا وصية بقضائها لجهلهم وقلة مبالاتهم بالدين فكيف يكون ذلك حينتذ داعياً الى الافتقار الى هذه المسألة والفتوى بها واشتهار العمل بها ، على أن مساق كلام شيخنا المشاراليه أنما هو بالنسبة الى شهرة الاستئجار على الصلاة وانه لم لا اشتهر كاشتهار الإستثجار على الحبح لا بالنسبة الى الفتوى بهذه المسألة ، ويزيدك تأكيداً لما ذكرنا ثمة كلام شيخنا المذكور وقوله ، فخلف من بعدهم قوم تطرق اليهم التقصير ... الى آخره ، ما يدل على ان اشتهار الوصية بالصلاة والاستئجار عليها في الوقت الاخير أنماكان لتهاون العلماء والعارفين بما يعرفون وجربه عليهم وفتورهم عن القيام بالراجبات فضلا عن السنن الموظفة في ذلك المقام ، فالـكلام أولا وآخراً انما ترتب على العلماء والعارفين لا ما توهمه من ضم السفلة والجاهلين .

وبالجلة فكلامه (قدس سره) ليس بموجه يعتمد عليه وكلام شيخنا المذكور أولى واحرى بالرجوع اليه .

ثم ان بمن ناقش في هذه المسألة وان كان من جهة اخرى المحدث المكاشاني (طاب ثراه) في كتاب المفاتيح ، حيث قال ـ في آخر الخاتمة التي في الجنائز من المكتاب المذكور بعد أن ذكر انه يصل الى الميت ثواب الصلاة والصوم والصدقة والحج ما صورته : وأما العبادات الواجبة عليه التي فاتته فما شاب منها المال كالحج يجوز

الاستئجار له كما يجوز التبرع به عنه بالنص (١) والإجماع ، واما البدنى المحض كالصلاة والصيام فني النصوص (٢) • يقضيها عنه أولى الناس به ، وظاهرها النعيين عليه ، والآظهر جواز التبرع بهجاعنه من غيره ايضاً ، وهل يجوز الإستئجار لها؟ المشهور نعم ، وفيه تردد لفقد النص فيه وعدم حجية القياس حتى يقاس على الحج أو على التبرع ، وعدم ثبوت الإجماع بسيطاً ولا مركباً اذ لم يثبت ان كل من قال بجواز المسئحار لها ، وكيفكان فلا يجب القيام بالعبادات البدنية المحادة للغير قال بجواز الإستئجار إلا مع الوصية ... الى آخر كلامه .

وبقال فى كتاب المعايش و المكاسب بعد كلام فى المقام: والذى يظهر لى ان ما يعتبر فيه نية التقرب لا يجوز أخذ الاجرة عليه مطلقاً لمنافاته الإخلاص فان النية كما مصى ما يبعث على الفعل دون ما يخطر بالبال ، نعم يجوز فيه الأخذ ان اعطى على وجه الاسترضاء أو الهدية أو الارتزاق من بيت المال ونحو ذلك من غير تشارط ، وأما ما لا يعتبر فيه ذلك بل يكون الغرض منه صدور الفعل على أى وجه اتفق فيجوز أخذ الاجرة عليه مع عدم الشرط في ما له صورة العبادة ... وأما جواز الاستثجار المحج مع كونه من القسم الأول فلانه انما يجب بعد الاستثجار وفيه تغليب لجهة المالية ، فانه انما يأخذ المال ليصرفه فى الطريق حتى يتمكن من الحج ولا فرق فى المالية ، فانه انما يأخذ المال لي يصدر من صاحب المال أو نائبه ، ثم ان النائب اذا وصل الحمكة وتمكن من الحج المكنه التقرب به كما لو لم يكن أخذ اجرة فهو كالمتطوع وصل الحمكة وتمكن من الحج المكنه التقرب به كما لو لم يكن أخذ اجرة فهو كالمتطوع وان نقول انذلك ايضاً على سيل الاسترضاء للتبرع . أما الصلاة والصوم فلم يثبت جواز الاستثجار لهما . انتهى .

وفيه نظر منوجوه : الأول ـ ان ما ذكره فى الكلام الاول من التردد فى جواز الاستشجار لفقد النص مردود (اولا) ـ بما عرفت آنفاً من أن فقد النص فى خصوص

<sup>(</sup>١) الوسائل ابو اب النيابة في الحبج وبعض آبو اب وجوب الحبج وشرائطه .

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٣ من قضاء الصلوات والباب ٦٣ من احكام شهر رمضان

الاستئجار للصلاة والصيام لا يصلح للمانعية ، ومن ذا الذى اشترط وجود النص فى خصوصكل عمل وفعل يراد الاستئجار عليه حتى يشترط هنا ، والنصوص المعامة كافية كما فى غير الاجارة من المعاملات .

وثانياً ـ انه قدروى الصدوق (قدس سره) فى الفقيه (١) عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه و في رجل يجمل عليه صياماً فى نذر فلا يقوى ؟ قال يعطى من يصوم عند له كل يوم مدين ، وهى صريحة فى المطلوب والمراد عارية عن وصمة الإيراد .

وثالثاً ـ النقض بالحج ايضاً كما سيأتى بيانه ان شاء الله تعالى .

الثانى ـ ما ذكره فى كلامه الثانى ـ بقوله: والذى يظهر لى ان ما يعتبر فيه نية التقريب لا يجوز أخذ الاجرة عليه ... الى آخره ـ فان فيه (أو لا) ـ ما ذكرناه فى اللوجه الأول من ورود النص فى الصوم وكذا فى الحج، وما اعتذر به فى الحج فسيأتى بيان بطلانه.

و ثانياً ـ انه متى كان العلة فى عدم جواز الاستئجار ذلك فانه لا يجوز وان أوصى الميت بذلك ، لان الاستئجار متى كان باطلا لبطلان العبادة والاجير لايستحق لذلك اجرة فالوصية غير مشروعة فتكون باطلة ، مع انه قد استثنى الوصية كما عرفت ، هذا خلف .

وثالثاً ـ ان لقائل أن يقول ان الفعل المستأجر عليه هو الصلاة المتقرب بها الى الله سبحانه فانها هى المستقرة فى ذمة المستأجر عنه ، فالاجرة فى مقابلة المجموع لا الصلاة خاصة ليحصل منافاة الاجرة للقربة ، والفرق لطيف يحتاج الى مزيد تأمل ، وتوضيحه ان النية مشتملة على قيود منها كون الفعل خااصاً لله سبحانه ومنها كونه اداء أو قضاء عن نفسه أو غيره تبرعاً أو باجرة ، وكل من هسده القيود الاخيرة غير مناف لقيد الإخلاص ، والاجرة فى ما نحن فية انما وقعت أولا

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧٠ من النذر والعهد عن الفقيه والكافي

و بالذات بازاء القصد الثانى اعنى النيابة عن زيد مثلاً ، بمعنى أنه استؤجر على النيابة عن زيد في الإنيان بهذه الفريضة للتقرب بها وقيد القربة على حاله وفي محله لا تعلق للاجرة به إلا من حيث كونه قيداً للفعل المستأجر عليه ، نعم لو اشترط في النيابة عن الغير التقرب زيادة على التقرب المشروط في صحة العبادة اتجه منافاة الاجرة لذلك إلا انه ليس بشرط اجماعاً ، وبالجملة فان أصل الصلاة مقصود بها وجهه سبحانه ولكن الحامل عليها والباعث عليها مع التقرب هو هذا المبلغ الذى قرر له ولذلك نظائر في الشرع توجب رفع الاستبعاد مثل الصلاة لأجل الاستسقاء وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة طلب الولد وطلب الرزق ونحو ذلك بماكان الباعث عليه أحد هذه الاغراض فان أصل الصلاة مقصود بها وجهه سبحانه ومتقرب بها اليه جل شأنه ولكن الحامل عليها هوأحد هذه الامور المذكورة ونحوها بمعنى أنه يأتى بالصلاة الخالصة لوجه الله سبحانه لاجل هذا الغرض الحاملله عليها.

( فان قيل ) ان هذا بما قام الدليل على صحته وورد الحبر به ( قلنا ) ان الحصم أنما تمسك بان الصلاة بالاجرة مناف للقربة والإخلاص بها لله سبحانه حيث ان الحامل عليها آنما هو الاجرة دون قصد وجهه سبحانه ، وبمقتضى تعليله المذكور لا يصم شي من هذه الصلوات بالكلية فان الباعث عليها امور اخركا عرفت ، مع أن الشرع قد ورد بصحتها وليس الوجه في ذلك إلا ما قلناه من أن هذه الأسباب أنما هي أسباب حاملة على الاتيان بالصلاة الخالصة له سبحانه ، ومثله يجري في مسألة الاجارة فلا فرق حينئذ.

وبالجلة فان ورود النص بالصحة في هذه المواضع دليل واضع في بطلان ما توهمه في أمر الاستئجار على الصلاة ، وحينئذ فكما يصح أن يكون الحامل على العبادة أحد هذه الامور يجوز ان يكون الحامل أخذ الاجرة والانتفاع بها .

النالث ـ ما ذكره ـ بقوله: وأما جواز الاستئجار علىالحج معكونهمنالقسم الأول ... الى آخره ـ فان فيه (أولا) ـ انه من الجائز الواقع ان يكون الاستئجار من الميقات أو من مكة وهو مما لا يجرى فيه هذا التخرص الذى ذكره والتمحل الذى اعتبره ، فلا يكون ما ذكره كاياً مع ان ظاهر النصوص كاية الحكم وهو كاف للخصم فى التعلق به فانه لا ينكر صحته .

وثانياً ـ انه يمكن ايضاً اجراء ما فرضه فى الحج فى الصلاة بان يقبض الآجير الأجرة اذ الأجرة ويتصرف فيها بعد الإستنجار ولا يأتى بالصلاة إلا بعد نفاد الاجرة اذ الاجارة لا تقتضى الفورية كما هو الاظهر الأشهر ، وحينتذ فيمكنه التقرب بهاكما لو لم يكن أخذ اجرة فهو كالمتطوع .

وثالثاً ـ انقوله ـ أو نقول ان ذلك على سبيل الإسترضاء للتبرع ـ مناف لفرض المسألة أولا ، فان المفروض الإستئجار للحج كما صرح به في كلامـــه فكيف يجعله تبرعاً وان المدفوع من الأجرة على سبيل الإسترضاء . والفرق بين الأمرين أوضح واضح .

وبالجملة فانه لو جاز بناء الآحكام الشرعية على مئل هذه التخريجات البعيدة والتمحلات الغير السديدة لاتسع الجال وانفتح باب القيل والقال، ولم يبلغ المجتهدون الذين قد اكثر من التشنيع عليهم فى رسائله ومصنفاته الى مثل هذه التخريجات الواهية الباردة والتخرصات البعيدة الشاردة . والله العالم .

المسألة الرابعة ـ لا يخنى على من تتبع كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا الباب ما وقع لهم من الإختلاف في القاضي والمقضى عنه .

أما الأول فقد صرح الاكثر بانه الولد الأكبر ، قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنهم : وكأنهم جعلوه بازاء حبوته لانهم قرنوا بينها وبينه والآخبار خالية عن التخصيص كما أطلقه ابن الجنيد و ابن زهرة ، ولم نجد فى اخبار الحبوة ذكر الصلاة نعم ذكرها المصنفون ولا بأس به اقتصاراً على المتيقن وان كان القول بعموم كل ولى ذكر أولى حسما تضمنته الروايات . انتهى .

أقول : قالُ ابن الجنيد : والعليل اذا اوجبت عليه صلاة فاخرها عن وقتها

الى أن مأت قضاها عنه وليه كما يقضى عنه حجة الإسلام والصيام ببدنه ، فانجعل بدل كل ركعتين مدا اجزأه فان لم يقدر فلكل اربع فان لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل ، والصلاة أفضل . وعن المرتضى نحو ذلك . وظاهرهما مع التخيير بين القضاء والتصدق التخصيص بما فات عن العليل في مرض موته .

وقال ابن زهرة: ومن مات وعليه صلاة وجب على وليه قضاؤها، واستصدق عن كل ركعتين بمد اجزأه ... الى آخر ما ذكره ابن الجنيد. واحتب بالإجماع وطريق الإحتياط، وظاهره التخيير بين القضاء والصدقة مع عموم الفائت دون التخصيص بفائت مرض الموت.

والجميع متفقون على الولى بقول مطلق، وقال ابن ادريس بوجوب القضاء على وليه الأكبر من الذكران ما وجب على العليل فاخره عن اوقاته حتى مات ولايقضى عنه إلا الصلاة الفائنة في حال مرض موته فحسب، و تبعه فى ذلك سبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد والشهيد فى اللمعة . وهو صريح فى التخصيص بالفائت فى مرض الموت وان القاضى هو الولى وهو الأكبر من الذكران.

واما الثانى فظاهر الشيخين وابن ابى عقيل وابن البراج وابن حمزة والعلامة فى اكثركتبه انه جميع ما فات الميت وهو ظاهر كلام ابن زهرة المتقدم ، وظاهر ما قدمنا نقله عن ابن الجنيد والمرتضى وابن ادريس ويحيى بن سعيد والشهيد فى اللمعة هو التخصيص بما فات فى مرض الموت ، وقال المحقق فى كتابيه بقول الشيخين ، وقال فى المسائل البغدادية المنسوبة الى سؤال جمال الدين بن حاتم االمشغرى (قدس سره): الذى ظهر لى اس الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه الميت عمداً مع قدرته عليه . قال فى الذكرى بعد نقل ذلك عنه : وقد كان شيخنا عميد الدين (قدس سره) ينصر هذا القول ولا بأس به ، فان الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو انما يكون على هدنا الوجه أما تعمد ترك الصلاة فاند ، نعم قد يتفق فعلها لا على الوجه المبرى للذمة الوجه أما تعمد ترك الصلاة فانه نادر ، نعم قد يتفق فعلها لا على الوجه المبرى للذمة

والظاهر انه ملحق بالتعمد للتفريط . انتهى .

وأما التالث فظاهرهم انه الرجل ، قال فى الذكرى : لذكرهم اياه فى معرض الحبوة . وظاهر عبارة المحقق الشمول للمرأة .

والتحقيق عندى فى هذا المقام أما بالنسبة الىالأول فهو ولى الميت وهو أولى الناس بميراثه كما صرح به ابن الجنيد ومن معه ممن قدمنا ذكره ، وبذلك صرح الصدوقان ايضاً .

وعليه تدل صحيحة حفص بن البخترى وهى السابعة من الروايات المتقدمة ومثلها الرواية السادسة والرواية الرابعة والعشرون (١).

ونحوها ايضاً مرسلة حماد بن عثمان عن من ذكره عن ابى عبدالله علي (٢) م في الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضى عنه ؟ قال أولى الناس به قلت فان كان أولى الناس به امرأة؟ قال لا إلا الرجال ، وبذلك يظهر لك ما في كلام جمهور الاصحاب من التخصيص بالولد فانه خال عن المستند .

و يختص القضاء بالرجال دون النساء كما تضمنه خبر حفص (٣) و مرسلة حماد (٤) و باكبر الرجال لو تعددوا لصحيحة الصفار عن ابى محمد الحسن يهيير (٥) و انه كتب اليه رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعاً خسة أيام أحد الوليين و خسة أيام الآخر ؟ فوقع يهيير يقضى عنه اكبر ولييه عشرة أيام و لاء انشاء الله ، قال فى الفقيه : وهذا التوقيع عندى مع توقيعاته الى الصفار بخطه يهير .

واما بالنسبة الى الثانى فهوكل ما فات الميت لعذر كان أم لا لعذر فى مرض الموت أو غيره لاطلاق الآخبار المذكورة من الحبر السادس والسابع ، ولاينافى ذلك الحبر الرابع والعشرون إذ لا دلالة فيه على ننى ما عدا ما ذكر فيه بل غايته أن

<sup>(</sup>۱) ص ۲۳ و۲۷

<sup>(</sup>٧) و (١) و (٥) و (٥) الوسائل الباب ٢٣ من احكام شهر رمضان

يكون بالنسبة الى ذلك مطلقاً واطلاقه محمول على ما دل عليه الخبران المذكوران من جميع ما فات الميت.

وقال فى الذكرى: ورواية عبدالله بن سنان وردت بطريقين وليس فيها ننى لما عداها، إلاأن يقال قضية الآصل تقتضى عدم القضاء إلا ما وقع الإتفاق عليه، أو أن المتممد مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولى به لقوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر اخرى» (١) انتهى.

وفيه ان قضية الأصل يجب الحروج عنها بالدليل وهو خبر حفص ومرسلة ابن الى عمير فانهما ظاهران فى العموم . وأما التعليل بالمؤاخذة بالذنب فعليل سيما فى مقابلة النص ، والآية المذكورة لو عمل على ظاهرها لوجب المنع ايضاً من تحمل الولى ما فات الميت لعذر وهو لا يقول به .

وأما بالنسبة الى الثالث فاشكال ينشأ من ورود بعض الآخبار بلفظ الرجل وبعض بلفظ الميت ، والظاهر حمل ذكر الرجل على مجرد التمثيل لاشتراكها في الاحكام غالباً فيرجح القول بالعموم ، ويؤيده ان التخصيص بالرجل في الروايات الاحكام غالباً فلا يقتضى تقييد المطلق الواقع في الروايات الاخر ، ويؤكده ايضاً انه الاحوط .

ثم انه على تقدير تفسير الولى بالولد الأكبركا هو الأشهر ينحصر المقضى عنه فى الأب سيا على القول بكون المقضى عنه الرجل وكأنهم جعلوه فى مقابلة الحبوة كما تقدم فى كلام شيخنا الشهيد ، أو مع الأم بناء على العموم فى المقضى عنه ولا يتعدى الى غيرهما . ولسكن تفسير الولى بذلك كما عرفت عار عن الدليل بل الدليل على خلافه واضح السبيل . وسيأتى ان شاء الله تعالى فى كتاب الصيام مزيد بحث فى هذا المقام محيط باطراف الكلام بابرام النقض ونقض الابرام .

<sup>(</sup>٧) سورة الانعام الآية ١٦٤

## فو أئل

الأولى ـ قد تقدم فى كلام ابن الجنيد والمرتضى وابن زهرة التخيير بين الصلاة والصدقة ولم نظفر له بمستند ، والذي ورد من الصدقة انما هو بالنسبة الى النوافل كما تقدم ، قال في المختلف بمد نقل التخيير عن ابن الجنيد والمرتضى : وباقي المشهورين من الاصحاب لم يذكروا الصدقة في الفرائض ، ثم قال : لنا انه واجب عليه فلا تجرى عنه الصدقة كالميت . ثم ذكر بانهم احتجوا بانه واجب عليه على سبيل البدل فاجزأت الصدقة عنه كالصوم. ثم أجاب بانه لو لا النص لما صرنا اليه في الصوم . انتهى . وقال في الذكرى : واما الصدقة عن الصلاة فلم نرها في غير النافلة .

الثانية ـ هل يشترط كال الولى حال الوفاة ؟ قرب الشهيد في الذكرى ذلك ، قال لرقع القلم عنالصبي والمجنون (١) ثم قال : ويمكن إلحاق الآمر به عند البلوغ بناء على انه يحي وانها تلازم القضاء . أما السفيه وفاسد الرأى فعند الشيخ لا يحي فيمكن انتفاء القضاء عنه ، ووجوبه أقرب اخذاً بالعموم . والشيخ نجم الدين لم يثبت عنده منع السفيه والفاسد الرأى من الحبوة ، فهو أولى بالحكم بوجوب القضاء عليها . انتهى .

اقول: مبني هذا الكلام والبحث في هذا المقام على كون الولى الذي يجب قضاؤه عن الميت هو الولدكما هو المشهور ، وقد عرفت ما فيه منالقصور وان الولى في هذا الباب الذي يتعلق به الخطاب آنما هو الأولى بالميراث ، ومنه يعلم سقوط هذا الـكلام والدوران مدار الحبوة وعدمها الذي فرعوا عليه الكلام في السفيه و فاسد الرأى . بقي الكلام على ما اخترناه من معنى الولى لو اتفق عدم بلوغه وقت الوفاة ، وفيه اشكال لعدم النص الواضح فيالبين وقيام الإحتيال منالجانبين .

الثالثة ـ لو قلنا بعدم قضاء الولى ما تركه الميت عمداً أوكان الميت لاولى له فان أوصى الميت بفعلها من ماله وجب انفاذه، وان أخل بذلكُفظاهر المتأخرين من

<sup>(</sup>١) ارجع الى التعليقة ، ص ٢ .

الأصحاب عدم وجوب الإخراج من ماله ، وعلله في الذكري قال لعدم تعلق الفرض بغير البدن خالفناه مع وصية الميت لانعقاد الإجماع عليه بني ما عداه على اصله. انتهى

ونقل عن بعض الاصحاب القول بوجوب اخراجها كالحبح وصب الاخبار التي لا ولى فيها عليه ، واحتج ايضاً بخبر زرارة الطويل الوارد في الزكاة (١) قال ، وقلت لابي عبد الله يله إن أباك قال لى من فربها من الزكاة فعليه أن يؤديها ؟ قال صدق الى عليه أن يؤدى ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شي عليه فيه . ثم قال أرأيت لو أن رجلا أغمى عليه يوماً ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها ؟ قلت لا إلا أن يكون افاق من يومه ، قال : وظاهره انه يؤديها بعد موته وهو انما يكون بوليه أو ماله فحيث لا ولى يحمل على المال وهو شامل لحالة الإيصاء وعدمه ، انتهى .

وظاهر الشهيد في الذكرى الميل الى ذلك أو التوقف في ما هنالك، حيث انه نقل فيه القول والإستدلال المذكورين ولم يقدح فيه بشي ، ويعضده انه قال بعد ذكر المسألة المذكورة : لو أوصى بفعلها من ماله فان قلنا بوجوبه لولا الإيصاء كان من الأصل كسائر الواجبات وان قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثلث إلا ان يجيزه الوارث ، انتهى .

اقول: لا يخنى ان ظاهر كلمة الأصحاب عدا من نقل عنه الخلاف هنا هو الإتفاق على ان الصلاة والصوم ونحوهما من الواجبات البدنية لا يجب اخراجها مع عدم الوصية ومع الوصية فمخرجها الثلث كسائر الوصايا ، بخلاف الواجبات المالية كالزكاة ونحوها ، والحج وان كان مشوباً إلا انه غلب فيه الجمة المالية ، وسيأتى من يد تحقيق لذلك ان شاء الله تعالى فى كتاب الحج .

وكيفكان فان ما استند اليه ذلك البعض المنقول عنه القول بوجوب اخراج الصلاة والصوم عن الميت وان لم يوص به لا يخلو من المناقشة وان جمد عليه من

<sup>(</sup>١) الفروع ج ١ ص ١٤٨ وفي الوسائل الباب ١٢ من ذكاة الذهب والفضة .

نقل كلامه فى المقام كشيخنا الشهيد فى الذكرى والفاصل الخراسانى فى الذخيرة ، وذلك اما بالنسبة الى الآخبار الغير المشتملة على ذكر الولى فقد عرفت فى ما تقدم ان المتبادر من سياق تلك الآخبار انما هو الصلوات المستحبة لا الواجبة ، ومع تسليم شمول الواجبة فانا نقول ان غاية تلك الآخبار أن تكون مطلقة بالنسبة الى القاضى ، والقاعدة تقتضى حمل اطلاقها على ما دلت عليه الآخبار المتقدمة من اناطة القضاء بالولى ، وكذا المكلام فى رواية زرارة المذكورة .

ومن الآخبار الدالة على اناطة القضاء بالولى زيادة على ما تقدم موثقة ابن بكير عن بعض اصحابنا عرب الى عبد الله على (١) ، فى الرجل يموت فى شهر رمضان؟ قال ليس على وليه ان يقضى عنه ... الى انقال: فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضى عنه لآنه قد صح فلم يقض و و جب عليه ، .

وقال الرضا للجيلا فيكتاب الفقه (٢) وواذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضى عنه ... الى ان قال : واذا كان للميت وليان فعلى اكبرهما من الرجال أن يقضى عنه ، فان لم يكن له ولى من الرجال قضى عنه وليه من النساء، وبهذه العبارة ما ذكر ناه منها وما لم نذكره عبر فى الفقيه .

وبالجملة فانك اذا ضمت هذه الآخبار بعضها الى بعض وحملت مطلقها على مقيدها ظهر لك انه لا مستند لهذا القول المذكور من الآخبار وان قياس الصلاة والضوم على الحج في التعلق بالمال بعد تعذر البدن قياس مع الفارق ، وذلك فان الحج بدنى مشوب بالمال فمن ثم دلت الآخبار بعد تعذر الإتيان به بالبدن على التعلق بالمال ، فوجب اخراجه بعد الموت من ماله بل في حال الحياة مع المرض المانع من المباشرة كما سيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الحج ، وأما الصوم والصلاة فانهها

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب سه من احكام شهر رمضان

<sup>(</sup>٢) ص ٢٥

بدنيان محضان لا تعلق لهما بالمال في حال الحياة فمع تعذر الإتيان بهما والموت بعد استقرارهما في الذمة يتعلق الحنطاب بالولى ، ومع عدم الولى فلا دليل يدل على تعلقهما بالمال كما ادعاه القائل المذكور بل يسقط حكمهما كما هو ظاهر الآدلة المتقدمة الدالة على انه مع فقد الولى من الرجال فلا يتعلق القضاء بالولى من النساء ، ولو كان القضاء يرجع الى المال في الصورة المذكورة لاشير اليه في بعض تلك الآخبار بان يقال بل يجب القضاء عنه من ماله . وبالجلة فعندى ان ما تكلفه هذا الفاضل المذكور من القول واستدل عليه بما ذكر فهو غير خال من القصور . والله العالم .

الرابعة \_ لو أوصى الميت بقضائها عنه باجرة من ماله واسندها الى احد أوليائه أو الى اجنبى فهل تسقط عن الولى ؟ وجهان واستقرب فى الذكرى السقوط لوجوب العمل بما رسمه الموصى . وهو غير بعيد ، ويؤيده ان المتبادر من الأخبار الدالة على اناطة ذلك بالولى انما هو مع عدم وصية الميت بذلك على وجه من الوجوه ، وحينتذ فلا منافاة فى هذه الصورة لما دلت عليه الأخبار ، ويؤيد ما ذكر ناه ما صرح به السيد ابن طاووس (قدس سره) فى رسالته التى قدمنا نقل هذه الأخبار المتقدمة منها ، حيث قال ما صورته : لو أوصى الميت بالصلاة عنه وجب العمل بوصيته لعموم ، فن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ، (١) ولانه لو أوصى ليهودى او نصرانى لوجب انفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة . ثم أورد بعض الآخبار الدالة على ذلك .

الخامسة ـ قال فى الذكرى: لا يشترط خلو ذمة الولى من صلاة واجبة لتغاير السبب فيلزمان معاً ، والأقرب الترتيب بينهها عملا بظاهر الآخبار و فحاويها ، فعم لو فاتته صلاة بعد التحمل أمكن القول بوجوب تقديمها لان زمان قضائها مستثنى كزمان ادائها ، و يمكن تقديم المتحمل لسبق سببه . انتهى .

اقول: أما الحكم الاول فجيد، وأما الثانى وهو وجوب الترتيب بين ما فىذمته وبين ما تحمله عن الميت فلا أعرف له دليلا معتمداً بل ظواهر الاخبار واطلاقها

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٧٧

انما يقتضى عدم وجوب الترتيب ، فان اطلاقها دال على وجوب قضاء ما لزمه من نفسه وما لزمه من غيره وأما انه يرتب بينهما فلا يفهم ذلك منها بوجه . وأما الثالث فالظاهر التخيير لعدم الدليل على رجحان واحد من الإحتمالين المذكورين في كلامه .

السادسة ـ قال فى الذكرى : لو مات هذا الولى فالأقرب ان و ليه لا يتحملها لقضية الأصل والاقتصار على المتيقن سواء تركها عمداً أو لعذر . انتهى .

أقول: من المحتمل قريباً القول بوجوب التحمل لظاهر الآخبار المتقدمة ، فان قوله فى صحيحة حفص (١) • فى الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال يقضى عنه أولى الناس به ، شامل لما لوكانت تلك الصلاة التى فى ذمته وعليه من فوائت صلاته ويما لزمه تحمله عن غيره ، ونحوها مرسلة ابن ابى عمير (٢) ونحوها الروايات الدالة على الصوم ، فان الجميع ظاهر فى العموم لصدق كونه عليه .

السّابعة ـ قال فىالذكرى : الآقرب انه ليسله الاستئجار لمخاطبته بها والصلاة لا تقبل التحمل عن الحي . و بمكن الجواز لما يأتى ان شاء الله تعالى فى الصوم ولان الفرض فعلها عن الميت . قان قلنا بجوازه و تبرع بها متبرع اجز أت ايضاً ، انتهى

اقول: قد تقدم فى الرواية الحادية عشرة ما يدل على جواز الحج والصلاة والصدقة عن الآحياء والأموات من القرابة والآصحاب، والسيد ابن طاووس (قدس سره) تأوله فى الحى بما يصح فيه النيابة من الصلوات، والظاهر ان مراده مثل ركمتى الطواف نيابة وصلاة الزيارة نيابة دون ما عدا ذلك، وهو ظاهر كلمة الأصحاب فى هذا الباب.

ويعضده ما فى الحديث العشرين حيث ، سأله السائل عن الرجل يريد ان يجمل اعماله من الصلاة والبر والحنير أثلاثاً له ولابويه وكان أحدهما حياً والآخر

<sup>(</sup>۱) الوسائل الباب ۲۳ من احکام شهر رمضان ، وفى الفروع ج ۱ ص ۱۹۹ والوسائل والوافى باب ( من مات وعليه صيام ) د أولىالناس بميرائه ، ;

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ١٧ من قضا. الصاوات

ميتاً ؟ فكتب اليه : أما الميت فحسن جائز وأما الحى فلا إلاالبر والصلة ، وهو ظاهر بل صريح فى عدم جواز الصلاة عن الحى وجوباً أو استحباباً ، لانه انما رخص له فى الحى بالبر والصلة دون الصلاة التى هى مذكورة معهما فى السؤال ، ومن ذلك يظهر ان الاقرب عدم صحة الاستئجار من الولى .

وأما ما علل به امكان الجواز .. من حصول ذلك فى الصوم وكون الفرض فعلها عن الميت .. ففيه ما ذكره السيد السند (قدس سره) فى المدارك فى مسألة الصوم بعد أن نقل عن جده انه لو تبرع بعض بالقضاء سقط عن الولى ، وان وجه السقوط حصول المقتضى وهو براءة الذمة ، حيث قال : ويتوجه عليه ان الوجوب تعلق بالولى وسقوطه بفعل غيره يحتاج الى دليل ، ومر ثم ذهب ابن ادريس والعلامة فى المنتهى الى عدم الإجتزاء بفعل المتبرع وان وقع باذن من تعلق به الوجوب لاصالة عدم سقوط الفرض عن المكلف بفعل غيره . وقوته ظاهرة ، انتهى وهو جيد ، والله العالم بحقائق احكامه واولياؤه القائمون بمعالم حلاله وحرامه .

## المقصد الثاني في صلاة الجماعة

وفضلها عظيم وثوابها جسيم وقد ورد فيها عنهم ( عليهم السلام ) من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالو اجبات :

روى الشيخ عن عبدالله بن الى يعفور عن الى عبدالله عليلا (١) قال : • هم رسول الله يوليها الله ماحراق قوم فى منازلهم كانوا يصلون فى منازلهم ولا يصلون الجماعة ، فاتاه رجل أعمى فقال با رسول الله يوليها الى ضرير البصر وربما اسمع النداء ولا أجد من يقودنى الى الجماعة والصلاة معك؟ فقال له النبي بوليها شد من منزلك الى المسجد حبلا واحضر الجماعة ، .

وعن عبدالله بن سنان في الصحيح عن ابي عبدالله عليه (٢) قال : «سمعته

<sup>(</sup>١) و(١) الوسائل الباب ٧ من صلاة الجاعة .

يقول: ان اناساً كانوا على عهد رسول الله على الطاوا عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله على المسجد الله على المسجد ان نامر بحطب فيوضع على الوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم . .

وروى فى الفقيه مرسلا (١) قال : • قال رسول الله رَاهِمَا لِللهُ لَمُوم : لتحضرن المسجد أو لاحرقن عليكم منازلكم . .

وروى الشيخ بسند معتبر عن عبدالله بن ابى يعفور عن ابى عبدالله يله فيحديث العدالة الطويل المتقدم فى باب صلاة الجمعة (٢) قال يليه : « والساتر لجميع عيو به .. حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته فى الناس .. التعاهم له للصلوات الخس اذا واظب عليهن وحافظ على موافيتهن بحضور جماعة المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم فى مصلاهم إلامن علة ، وذلك ان الصلاة ستر وكفارة للذنوب ولولا ذلك لم يكن لاحد أن يشهد على احد بالصلاح . لان من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لان الحكم جرى فيه من الله ورسوله بين يهل بالحرق فى جوف بيته ، قال رسول الله بين يهيه لا كسلاة الا من علة . وقال رسول الله بين يهيه الا لا غيبة الا لمن صلى فى بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت على المسلمين انذره غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، واذا رفع الى امام المسلمين انذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين وإلا احرق عليه بيته ... ، .

وعن عبدالله بن سنان فى الصحيح (٣) قال : . قال ابو عبدالله عليه الصلاة فى جماعة تفضل على صلاة الفذ باربع وعشرين درجة ، اقول : الفذ بالفاء والذال المعجمة : الفرد .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ب من صلاة الجاعة (٢) ج ١٠ ص ٢٥

<sup>(</sup>س) الوسائل الباب ، من صلاة الجماعة . وفالتهذيب باب فضل الجماعة و الفرد ، نعم في الوافى باب فضل الجماعة كما هنا ، و اللفظ في الجميع هكذا و تفضل على كل صلاة ... ، .

وعن زرارة فى الحسن (١) قال : « قلت لابى عبدالله عليه ما يروى الناس ان الصلاة فى جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة ؟ فقال صدقوا . فقلت الرجلان يكونان جماعة ؟ فقال نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام ، . وفي كتاب المجالس عن النبي عليه عليه (٢) « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفر د بخمس وعشر بن درجة ، .

وقال الصدوق : قال ابى ( قدس سره ) فى رسالته الى (٣) صلاة الرجل فى جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة فى الجنة .

وقال على فكتاب الفقه الرضوى (٤) د وصلاة واحدة فى جماعة بخمس وعشرين صلاة من غير جماعة ، وترفع له فى الجنة خمس وعشرون درجة ، .

وروى فى كتاب المجالس فى خبر الأعمش (٥) قال : • قال الصادق على فضل المحاعة على الفرد باربع وعشرين ، ونحوه فى كتاب الميون (٦) فى ماكتبه الرضا على للمأمون .

أقول: ما دل من هذه الأخبار على أربع وعشرين درجة فالمراد به بيان الفضل الذى به يحصل الزيادة وما دل على خمس وعشرين فالمراد به التفضل مع اضافة الاصل. وعن محمد بن عمارة (٧) قال : « أرسلت الى الى الحسن الرضا عليه أسأله عن الرجل يصلى المكتوبة وحده في مسجد السكوفة أفضل أو صلاته في جماعة ؟ فقال

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١ و ي من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٢) لم نفف على رواية المجالس عن النبي . ص ، بهذا المضمون ، نعم فى الوسائل الباب ، من صلاة الجماعة عن الحصال عن النبي . ص ، اللفظ المذكرر ، وقد نقله فى البحار ج ٨٨ الصلاة ص ٩١٣ عن الخصال .

<sup>(</sup>٣) الفقيه ج ١ ص ٦٤٥ وايس فيه نسبة الى ابيه (٤) ص ١٤

<sup>(</sup>٥) البحارج ١٨ الصلاة ١٨٣ عن الحصال

<sup>(</sup>٦) الوسائل الباب ، من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب سهم من احكام المساجد .

الصلاة في جماعة أفضل ، .

قيل: ويستفاد من هذه الرواية انالصلاة في جماعة أفضل من الف صلاة ، لان الصلاة في مسجد الكوفة أفضل من الف صلاة على ما دل عليه بعض الروايات.

اقول: ما ذكره جيد إلا انه قد روى ابن قولويه فى كتاب كامل الزيارات قال حدثنى ابو عبدالرحمان محمد بن الحسين العسكرى عن الحسن بن على بن مهزيار عن ابيه عن الحسن بن سعيد عن محمد بن سنان (١) قال: « سمحت الرضا الملكلة فى مسجد الكوفة فرداً أفضل من سبعين صلاة فى غيره جماعة ، وهو كما ترى ظاهر المنافاة للخبر الأول، ولا يحضر بى الآن وجه جمع بينهما.

وروى الشيخ فى الصحيح أو الحسن عن زرارة والفضيل (٢) قالا : « قلنا له الصلاة فى جماعة فريضة هى؟ فقال الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض فى الصلوات كاما و لكنما سنة من تركما رغبة عنما وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له » .

وروى الكليني والشيخ عنه باسنادين أحدهما من الصحاح أو الحسان عن زرارة (٣) قال : «كنت جالساً عند الى جعفر المجالا ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك الى رجل جار مسجد لقومى فاذا انا لم اصل معهم وقعوا في وقالوا هو كذا وكذا ؟ فقال اما لتن قلت ذلك نقد قال امير المؤمنين المجلا من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له . فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم وخلف كل امام . فلما خرج قلت له جعلت فداك كبر على قولك لهذا الرجل حين استفتاك فان لم يكونوا مؤمنين ؟ قال فضحك المجلا فقال ما اراك بعد إلا همنا يا زرارة فاى علة تريد من أنه لا يؤتم به ؟ م قال يا زرارة أما ترانى قلت صلوا فى يا زرارة أما ترانى قلت صلوا فى

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب سه من احكام المساجد .

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ، من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ه من صلاة الجماعة

ج ۱۱

مساجدكم وصلوا مع أثمتكم ، قال في الوافي في ذيل هذا الخبر : لعله عليه اتتي الرجل أن يروى ذاك عنه عليها وصرح بالحق مع زرارة .

وروى الصدوق في الجالس وفي ثو اب الأعمال والبرقي في المحاسن باسانيدهم عن ميمون القداح عن الصادق عرب آبائه (عليهم السلام) (١) قال : ، اشترط رسول الله ﷺ على جيران المسجد شهود الصلاة وقال لينتهين اقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو على عليه فليحرقن على اقوام بيوتهم بحزم الحطب لانهم لا يأتون الصلاة . .

وروى الشيخ ( قدس سره ) في كتاب الجالس بسنده عن زريق الحلقاني (٢) قال: وسمعت أبا عبدالله يبهع يقول رفع إلى أمير المؤمنين يبهع بالكوفة أن قوماً من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد فقال يلهل ليحضرن معنـــا صلاتنا جماعة أو ليتحولن عنا ولا يجاورونا ولا نجاورهم . .

وبهذا الاسناد عن زريق عن الى عبدالله عليه (٣) ، ان امير المؤمنين عليه بلغه ان قوماً لا يحضرون الصلاة في المسجد فخطب عليلا فقال ان قوماً لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يواكاونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا ولا يأخذوا مزفيئنا شيئاً أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة ، وانى لا وشك ان آمرلهم بنار تشعل في دورهم فاحرقها عليهم أو ينتهون ، قال فامتنع المسلمون من مواكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعةمع المسلمين . .

وروى شيخنا الشهيد الثاني ( عطر الله مرقده ) في شرح الارشاد عن كتاب الامام والمأموم للشيخ اني محمد جعفر بن احمد القمى باسناده المتصل الى ابي سعيد الحندري (٤) قال : «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) اتاني جبرئيل مع سبعين الف ملك بعد صلاة الظهر فقال يا محمد بطال الله الن ربك يقرتك السلام

<sup>(</sup>١) و(٧) و(٧) الوسائل الياب لا من احكام المساجد

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل الباب ر من صلاة الجماعة

واهدى اليك هديتين لم يهدهما الى ني قبلك . قلت وما تلك الهديتان ؟ قال الوتر ثلاث ركمات والصلوات الحنس في جماعة . قلت يا جبر ثيل وما لامتي في الجماعة ؟ قال يا محمد اذا كانا اثنين كتب الله لكلواحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة ، واذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ستهائة صلاة ، واذا كانوا اربعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة الفا ومائتي صلاة ، واذا كانوا خمسة كتب الله لـكل واحد بكل ركعة الفين واربعائة صلاة ، واذا كانوا ستة كتب الله لـكل واحدمنهم بكل ركعة اربعة آلاف وثمانمائة صلاة ، واذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف وستمائة صلاة ، واذاكانوا ثمانية كتب الله لكلواحد منهم بكل ركعة تسعة عشر الفاً وماثتي صلاة ، واذا كانوا تسعة كتب الله لـكل واحد منهم بكل ركمة ستة وثلاثين الفأ واربعاثة صلاة ، واذا كإنوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة سبمين الفأ والفين وثمانمائة صلاة ، فاذا زادوا على المشرة فلو صارت بحار السياوات والارضكاما مدادآ والاشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة ، يا محمد ﷺ تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير له من ستين الف حجة وعمرة وخير من الدنيا وما فيها سبعين الف مرة ، وركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من ماتة الف دينار يتصدق بها على المساكين ، وسجدة يسجدها المؤمن مع الامام في جماعة خير له من عتق مائة رقبة ، .

وروى فى جامع الآخبار عن ابى سلمة عن ابى سعيد الخدرى مثله (١) الى قوله : « يا محمد عِنْ ﷺ تكبيرة يدركها المؤمن خير له من سبعين حجة والف عمرة سوى الفريضة ، يا محمد عِنْ عِنْ المساكين ، وسجدة يسجدها خير له من عبادة سنة ، يتصدق بمائة الف دينار على المساكين ، وسجدة يسجدها خير له من عبادة سنة ، وركعة يركمها المؤمن مع الامام خير له من مائة رقبة يعتقها فى سبيل الله ، يا محمد

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل الباب ١ من صلاة الجماعة

عِلَيْهِ مِن أحب الجماعة أحبه الله والملائكة أجمعون . .

قال شيخنا المجلسي في البحار ذيل هذا الحنبر: بناء اكثر المثوبات وزيادتها في زيادة الاعداد على التضعيف إلا الاول والثامن والتاسع فانالتسعة على هذا الحساب ينبغي أن يكون ثوابها ثمانية وثلاثين الفا واربعائة والعشرة سبعين الفا وستة للف وثمانمائة ، ولعله من الرواة أو النساخ . انتهى .

وقال شيخنا الشهيد الثانى فى كتاب الروضة : الجماعة مستحبة فى الفريضة متأكدة فى اليومية حتى ان الصلاة الواحدة منها تعدل خساً أو سبعاً وعشرين مع غير العالم ومعه الفاً ، ولو وقعت فى المسجد تضاعف بمضروب عدده فى عددها : فنى الجامع مع غير العالم الفان وسبعائة ومعه مائة الف. قال وروى ان ذلك مع اتحاد المأموم فلو تعدد تضاعف فى كل واحد بقدر المجموع (١) .

وروى الشهيد فىالنفلية عن الصادق يهيل (٢) و الصلاة خلف العالم بالفركعة وخلف القرشي بمائة وخلف العربي خمسون وخلف المولى خمس وعشرون . .

قال الشهيد الثانى فى شرحها: المراد بالقرشى المنسوب الى النضر بنكنافة جد النبى بهر النبي النبي والسادات الاشراف اجلهذه الطائفة، والعربي المنسوب الى العرب مطلقاً، والمولى يطلق على معان كثيرة والمراد هنا غير العربي بقرينة ما قبله، وكثيراً ما يطلقون المولى على غير العربي وان كان حر الاصل. انتهى.

وروىزيد النرسى فىكتابه عنابى عبدالله بيهي (٣) قال : « ان قوماً جلسوا عن حضور الجماعة فهم رسول الله ﷺ ان يشمل النار فى دورهم حتى خرجوا

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ، من صلاة الجماعة ، وتتمة العبارة هكذا , بقدر المجموع في سابقه الى العشرة ثم لا يحصيه إلا الله تعالى . .

<sup>(</sup>٧) مستدرك الوسائل الياب ١٧٠ من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل الباب ب من صلاة الجماعة

وحضروا الجماعة مع المسلمين . .

قال شيخنا المجلسى المتقدم ذكره (طيب الله مرقده) فى الكنتاب المذكور ذيل هذا الحنبر: ظاهر هذا الحنبر وامثاله وجوب الجماعة فى اليومية ولم ينقل عن أحد مر.. علمائنا القول به ، وخالف فيه اكثر العامة (١) فقال بعضهم فرض على الكنفاية فى الصلوات الحنس ، وقال آخرون انها فرض على الأعيان ، وقال بعضهم انهاشرط فى الصلاة تبطل بفواتها ، ولذا أول أصحابنا هذه الآخبار لحملوها تارة على الجماعة الواجبة واخرى على ما اذا تركها استخفافا . وربما يقال العقوبة الدنيوية لا تنافى الاستحباب كالقتل على ترك الاذار.. ، ولا يخنى ضعفه إذ لا معنى للعقوبة على ما لا يلزم فعله ولا يستحق تاركه النه واللوم كما فسر اكثرهم الواجب به . والجبا في صدر الاسلام فنسخ أو كان. مع حضور امام الاصل واجباً فيع ان اكثر الآخبار لا تساعدهما لم أر قائلا به ايضاً . وبالجلة فالاحتياط يقتضى عدم الترك إلا لعذر وان كان بعض الآخبار يدل على الإستحباب ، وكنى بغضلها ان الشيطان لا يمنع من شي من الطاعات منعها ، وطرق لهم فى ذلك شبهات من جهة العدالة ونحوها اذ لا يمكنهم انكارها و نفيها رأساً لان فضلها من ضروريات الدين ، اعاذنا الله واخواننا المؤمنين من وساوس الشياطين . انتهى .

اقول: لا يخنى على من أحاط خبراً بالآخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) في امثال هذا المضار انهم كثيراً ما يبالغون في الحث على المندوبات بما يكاد يلحقها بالواجبات والزجر عن المكروهات بما يكاد يدخلها في حيز المحرمات تأديباً لرعيتهم لئلا يتهاونوا ويتكاسلوا عن القيام بالمستحبات ويتهاونوا بالانههاك في المسكروهات، وقد تقدم التصريح باستحبابها في صحيح زرارة والفضيل أو جسنهها (٢)

<sup>(</sup>١) عدة القارئ ج ب ص ١٨٥ ونتح القدير ج ١ ص ٧٤٣ ونيل الاوطار

ج ۲ ص ۱۳۱

<sup>(</sup>۲) ص ۲۵

وبه يندفع توهم الوجوب من هذه الآخبار ونحوها . ومن المحتمل قريباً حمل هذه الاخبار ونحوها . الستحبات على ما اذاكان الاخبار ونحوها بما ورد دالا على ترتب العذاب على ترك المستحبات على ما اذاكان الترك على جهة الاستخفاف وعدم المبالاة بكالات الشرع ، وقد تقدم تحقيق القول فى ذلك فى المقدمة الثانية من مقدمات هذا الكتاب .

ومما يؤيد ذلك زيادة على ما قدمناه في الموضع المذكور ما رواه في السكافي (١) في الحسن عن ميسر عن ابيه عن ابى جعفر الله على الله يتاليجين خمسة لعنتهم وكل نبي بجاب : الزائد في كتاب الله والتارك لسنتي والمكذب بقدر الله والمستحل من عترتى ما حرم الله والمستأثر بالني المستحل له ، .

والتقريب فيه انه عد التارك لسنته في عداد هؤلاء الذين لا اشكال في كفرهم وجعله ملعوناً مثلهم ، ولا ريب ان الجماعة أفضل سننه (صلوات الله عليه وآله) ولابد من حمل الترك فيه على كونه استخفافا وتهاوناً ، وقد ورد اللعن زجراً في مواضع مثل من سافر وحده أو بات في بيت وحسده أو نام على سطح غير محجر (٢) ونحو ذلك ، والوجه فيه ما عرفت .

(۱) الاصول ج ۷ ص ۷۹۳ وفی الخصال ابو آب الستة و قال رسول الله رص استة لمنهم الله و كل نبی بجاب ... كا في المتن وزاد المتسلط بالجبروت ليذل من اعزه الله ويمز من أفله الله ، وفي ابو اب السبعة و قال رسول الله (ص) انى لعنت سبعة لعنهم الله وكل نبي بجاب قبلي . فقيل ومن هم ؟ فقال الوائد في كتاب الله ... وزاد و المحرم ما أحل الله ، ورواه بطريقين . وفي كنز العمال ج ٨ ص ١٩١ عن عائشة و قال رسول الله (ص) ستة لعنتهم وكل نبي بجاب . . . كا في الخصال برواية الستة إلا انه ابدل المستأثر بالني ، بالمستحل لحرم الله ، وكذا في بجمع الزوائد ج ٧ ص ٥٠٠ إلا انه لم يذكر السادس . وفي كنز العمال ايضاً ج ٨ ص ١٩٧ عن عمرو بن شعيب ، قال رسول الله (ص) سبعة لعنتهم ... وزاد على روايته المتقدمة المستأثر بالني . . . . وزاد على

(۲) الوسائل الباب ، ٧من احكام المساكنو ٣٠ من آداب السفر ، لعن رسول الله(ص) ثلاثة : الآكل زاده وحده والنائم في بيت وحده والراكب في الفلاة وحده ، وفيه النهى \_\_\_\_

## تتهة مهمة

قد استفاضت الآخبار بانه يستحب حضور جماعة المخالفين استحبابا مؤكداً وها انا مورد في هذا المقام جملة من الآخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) فيذلك وفي ما يتعاق بالصلاة معهم من الاحكام مذيلا لها ان شاء الله تعالى بما يكشف عنها نقاب الابهام مستمداً منه سبحانه التوفيق لبلوغ المرام فاقول:

الأول .. ما رواه الصدوق (قدس سره) في الفقيه في الصحيح عن زيدالشحام عن الصادق الهيلا (١) قال ويا زيد خالقوا الناس باخلاقهم صلوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم، وإن استطعتم ان تكونوا الأثمة والمؤذنين فافعلوا، فانكم اذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفراً ماكان أحسن ما يؤدب اصحابه وإذا تركتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر ماكان اسوأ ما يؤدب اصحابه ، .

الثانى ـ ما رواه الشيخ في التهذيب عن اسحاق بن عمار (٢) قال : • قال لى ابو عبدالله يبيد يا اسحاق أتصلى معهم في المسجد ؟ قلت نعم · قال صل معهم فان المصلى معهم في الصف الاول كالشاهر سيفه في سبيل الله ، قال في الوافي : أنما قيد بالصف الاول لأنه ادخل في معرفتهم باتيانه المسجد وادل على كونه منهم ، وانماشبه بشاهر سيفه في سبيل الله لدفعه شر المدو .

الثالث .. ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه (٣) قال : « من صلى معهم في الصف الأول كان كن صلى خلف رسول الله عليه الصف الأول » .

الرابع ـ ما رواه في الفقيه مرسلا (٤) قال: . قال الصادق المهيلا اذا صليت ـ عن المبيت على سطح غير محجر كما في البحارج ١٦٠ باب انواع النوم وسنن الداودج ٤ ص ٢٠٠ و مجمع الزوائدج ٨ ص ٩٥ و لم نقف على ورود اللمن في المبيت على سطح غير محجر . (١) الوسائل الباب ٧٥ من صلاة الجماعة

(٢)و (٣) و(٤) الوسائل الباب ه من صلاة الجماعة . و ايس في الرقم (٣) لفظ « في الصف الأول ، ثانياً .

معهم غفر اك بعدد من خالفك . .

الخامس ما رواه فيه عن عمر بن يزيد عن أبى عبدالله عليه (1) قال:

ه ما منكم أحد يصلى صلاة فريضة فى وقتها ثم يصلى معهم صلاة تقية وهو متوضى الاكتبالله له بها خساً وعشرين درجة فارغبوا فى ذلك . قال (٢) وقال له رجل اصلى فى اهلى ثم اخرج الى المسجد فيقدمو تنى؟ فقال تقدم لا عليك وصل بهم . .

السادس .. ما رواه فيه ايضاً عن عبدالله بن سنان عنه علي (٣) انهقال : « ما من عبد يصلى في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلى « مهم وهو على وضوء إلاكتب الله له خساً وعشرين درجة . قال (٤) وقال له ايضاً ان على بابي مسجداً يكون فيه قوم مخالفون معاندون وهم يمسون في الصلاة فانا اصلى العصر ثم اخرج فاصلى معهم ؟ فقال أما ترضى أن تحسب لك باربع وعشرين صلاة ؟ » .

السابع ـ ما رواه المشابخ الثلاثة عن الحسين بن عبدالله الارجانى عن الى عبدالله يبيع (٥) قال : • من صلى فى منزله ثم اتى مسجداً من مساجدهم فصلى معهم خرج بحسناتهم ، •

الثامن ـ ما رواه الشيخ في التهذيب عن نشيط بن صالح عن الى عبدالله يهيل (٦) قال : وقلت له الرجل منا يصلى صلاته في جوف بيته مغلقاً عليه بابه ثم يخرج فيصلى مع جيرته تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة ؟ فقال الذي يصلى في بيته يضاعف الله له ضعني اجر الجماعة تكون له خسون درجة والذي يصلى مع جيرته يكتب الله له أجر من صلى خلف رسول الله بجلاته ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم ذنو به ويخرج بحسناتهم ، .

<sup>(</sup>١) و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل الباب به من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب عو من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٣ من صلاة الجماعة . والرواية عن ابى الحسن الاول (ع )

التاسع ـ ما رواه الشيخ في التهذيب عن اسحاق بن عمار (١) قال : وقلت لا ي عبدالله عليه الى أدخل المسجد واجد الامام قد ركع وقــــد ركع القوم فلا يكنى أن أزذن واقيم واكبر؟ فقال لى فاذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها فانها من افضل ركعاتك . قال اسحاق فلما سمعت اذان المغرب وانا على بالى قاعد قلت للغلام انظر اقيمت الصلاة؟ فجاء في فقال نعم . فقمت مبادراً فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول صف أدركت واعتددت بها ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت فاذا خسة أو ستة من جيراني قد قاموا الى من المخزوميين والامويين فاقعدوني ثم قالوا يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيراً فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك . فقلت واى شيء ذلك؟ قالوا ا تبعناك حين قت الى الصلاة ونحن فرى الله تقتدى بالصلاة معنا وقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا وصليت بصلاتنا فرضى الله عنك وجزاك خيراً . قال قلت لهم سبحان الله المثلى يقال هذا ؟ قال فعلمت ان أبا عبدالله عليه لم يأمرني إلا وهو يخاف على هذا وشبهه » .

الهاشر ـ ما رواه الشيخ فى الصحيح عن على بنسعيد البصرى (٢) وهومجهول قال : وقلت لأبى عبدالله يهيج انى نازل فى بنى عدى ومؤذنهم وامامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يتبرأون منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم فما ترى فى الصلاة خلف الامام ؟ قال صل خلفه . قال وقال واحتسب بما تسمع ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار واخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولى . قال على فقدمت البصرة وأخبرت فضيلا بما قال هو أعلم بما قال لكنى قد سمعته وسمعت أباه يقولان لا تعتد بالصلاة خلف الناصب واقرأ لنفسك كأنك وحدك . قال فاخذت بقول الفضيل وتركت قول ابى عبدالله الملك المنه المناه عبدالله الملك المنه المناه عبدالله المنه المناه عبدالله المناه ال

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب عه منصلاة الجراعة

 <sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ١٠ وسم من صلاة الجاعة

الحادى عشر ما رواه عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليل (١) قال : « قلت انى ادخل المسجد وقد صليت فاصلى معهم فلا احتسب بتلك الصلاة ؟ قال لا بأس وأما أنا فاصلى معهم وأريهم انى أسجد وما أسجد . .

الثانى عشر ـ ما رواه عن ناصح المؤذن (٧) قال : • قلت لابى عبدالله عليه الى اصلى فى البيت و اخرج اليهم ؟ قال اجعلها نافلة ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة فان مفتاح الصلاة التكبير • •

الثالث عشر \_ ما رواه عن إلى الربيع عن جعفر بن محمد عن ابيه (عليهما السلام) (٣) فى حديث ، انه سئل عن الامام ان لم اكن أثق به أصلى خلفه وأقرأ؟ قال لا صل قبله أو بعده . قيل له افاصلى خلفه واجعلها تطوعاً ؟ قال فقال لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن اجعلها سبحة ، .

الرابع عشر ـ ما رواه فى الصحيح ورواه الكلينى ايضاً عن يعقوب بن يقطين (٤) قال : وقلت لانى الحسن علي جعلت فداك نحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن نبزل فى الوقت حتى ينزلوا و ننزل معهم فنصلى ثم يقومون فيسرعون فنقوم ونصلى العصر ونربهم كأنا نركع ثم يبزلون المصر فيقدمونا فنصلى بهم ؟ قال صل بهم لا صلى الله عليهم » .

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل الباب به من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٣) الوسائلاالباب ٣ من صلاة الجماعة . والراوي عمرو بن الربيع والمروي عنه هو جمفر بن محمد ( ع ) .

<sup>(</sup>ع) الوسائل الباب عده من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب مع من صلاة الجاعة

السادس عشر ـ ما رواه في التهذيب في الصحيح عن على بن يقطين (١) قال: سألت أبا الحسن بيه عن الرجل يصلى خلف من لا يقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة ؟ قال اقرأ لنفسك وان لم تسمع نفسك فلا بأس . .

السابع عثير ـ ما رواه عن الىحمزة عن من ذكره عن الى عبدالله عليه ورواه في الفقيه مرسلا عن ابي عبدالله عليلا (٢) قال : • يجز تك اذاكنت معهم مثل حديث النفس،

الثامن عشر ـ ما رواه عن معاوية بن وهب في الصحيح عن ابي عبدالله يهير (٣) قال : . سألنه عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال اذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له . قلت فانه يشهد على بالشرك؟ قال انعصى الله فاطع الله . فرددت عليه فاني ان يرخص لي ، قال قلت له أصلي اذن في ييتي ثم أخرج اليه ؟ فقال أنت وذاك ، وقال ان علياً عليه كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه ، ولقد أوحى البك والى الذين من قبلك لأن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ، (٤) فانصت على يهيه تعظما للقرآن حتى فرغ من الآية أنم عاد في قراءته ثم أعا ابن السكوا الآية فانصت على يهيها ثم قرأ فاعاد ابن الحكوا فانصت على يهيه ثم قال : وفاصبر انوعد الله حق و لا يستخفنك الذين لا يوقنون ، (٥) ثم أنم السورة ثم ركع . .

التاسع عشر \_ ما رواه عن ابن بكير عن ابيه في الموثق أو الحسن على (٦) قال: وسألت أبا عبدالله عليه عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه ؟ فقال

<sup>(</sup>١) الوسائل الااب سهم من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٣٣ من صلاة الجماعة . والراوى في التهذيب ج ١ ص ٧٥٦ محمد ا من ابي حمزة .

<sup>(</sup>٣) و(٦) الوسائل الباب ٢٤ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٥) سورة الروم الآية ٦٠ (٤) سورة الزمر الاية ٢٠

اذا جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك . .

العشرون .. ما رواه عن زرارة عن الى جعفر عليه (١) قال : « لا بأس أن تصلى خلف الناصب و لا تقر أ خلفه في ما يجهر فيه فان قر اءته تجز ثك اذا سمعتها ، الحادي والعشرون .. ما رواه في الفقيه مرسلا عن ابى عبدالله عليه (٢) قال: « اذن خلف من قر أت خلفه » .

الثانى والعشرون ما رواه فى التهذيب عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى الحسن الرضا عليه (٣) قال : وقلت له انى ادخل مع هؤلاء فى صلاة المغرب فيعجلونى الى ما ان أؤذن واقيم ولا افر أ إلا الحمد حتى يركع ايجز تنى ذلك؟ قال نعم تجزئك الحمد وحدها . .

الثالث والعشرون ـ ما رواه عناحمد بن عائذ (٤) قال : • قلت لابى الحسن الثالث والعشرون ـ ما رواه عناحمد بن عائذ (٤) قال : • قلت لابى الحسن عليه انى أدخل مع هؤلاء فى صلاة المغرب فيعجلونى الى ما ان أؤذن واتيم فلا اقرأ شيئاً حتى اذا ركعوا واركع معهم أيجزئنى ذلك ؟ قال نعم ، .

الرابع والعشرون ـ ما رواه عن ان اسباط عن بعض أصحابه عن الى عبدالله والى جعفر (عليهما السلام) (ه) • فى الرجل يكون خلف الامام لا يقتدى به فيسبقه الامام بالقراءة ؟ قال اذا كان قد قرأ أم السكتاب اجزأه يقطع ويركع ، .

الخامس والعشرون .. ما رواه عن الى بصير فى الصحيح (٦) قال : و قلت لابى جعفر على من لا اقتدى به فى الصلاة ؟ قال افرغ قبل أن يفرغ فانك فى حصار فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه . .

السادس والعشرون ـ ما رواه عن محمد بن عذافر عن ابى عبدالله عليه (٧) قال : « سألته عن دخولى مع من اقرأ خلفه فى الركعة الثانية فيركع عند فراغى

<sup>(</sup>١) و١٦) الوسائل الباب ٢٤ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٢) و (٧) و (٥) و (٧) الوسائل الباب ٢٣ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل الباب . ٣ من صلاة الجماعة

من قراءة أم الكتاب فقال تقرأ في الاخراوين كي تكون قد قرأت في ركمتين.. السابع والعشرون ـ ما رواه في الـكافي في الحسن عرب زرارة (١) قال:

وسألت أبا جعفر عليه عن الصلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندى إلا بمنزلة الجدر.

الثامن والعشرون ـ ما رواه عبدالله بن جعفر في كتاب قرب الاسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) (٢) قال : دكان الحسن والحسين ( عليهما السلام ) يقرآن خلف الامام . .

التاسع والعشرون ـ ما رواه في السكافي عن حمران بن اعين (٣) قال : ، قلت لابي جعفر الجيلا جعلت فداك انا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت فكيف نصنع ؟ فقال صلوا معهم . فخرج حمر أن الحذرارة فقال له قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم فقال زرارة ما يكون هذا إلا بتأويل فقال له حمران قم حتى تسمع منه قال فدخلنا عليه فقال له زرارة جعلت فداك ان حمر ان زعم انك أمرتنا أن نصلي معهم فانكرت ذلك؟ فقال لناكان على بن الحسين عليلا يصلي معهم الركعتين فاذا فرغوا قام فاضاف اليهما ركعتين. .

الثلاثون ـ ما رواه في التهذيب في الحسن عن حمر أن (٤) في حديث قال : « فقال ابو عبدالله فكتاب على عليه اذا صلوا الجمعة فيوقت فصلوا معهم ولاتقومن من مقعدك حتى تصلى ركمتين اخريين ... الحديث . .

الحادي والثلاثون ـ ما رواه في التهذيب عن الى بكر الحضري (٥) قال : « قلت لابى جعفر ﷺ كيف تصنع يوم الجمعة ؟ قالكيف تصنع أنت ؟ قلت اصلى في منزلي ثم أخرج فاصلى معهم قال كذلك أصنع أنا . .

الثانى والثلاثون ـ ما رواه عرب زرارة في الصحيح أو الحسن (٦) قال : • قلت لابي جعفر عليه ان اناسا رووا عن امير المؤمنين عليه انه صلى اربع ركمات

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل الباب ٢٣ من صلاة الجماعة .

<sup>(</sup>٣) و(٤) وره) و(٦) الوسائل الباب ٢٩ من صلاة الجمعة

بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم ؟ فقال يا زرارة ان امير المؤمنين عليه صلى خلف امام فاسق فلما سلم و انصرف قام امير المؤمنين عليه فصلى اربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم فقال رجل الى جنبه يا أبا الحسن عليه صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم ؟ فقال انها أربع ركعات مشتبهات فسكت فوالله ما عقل ما قال له ».

الثالث والثلاثون ما رواه فىكتاب المحاسن عن عبدالله بن حبيب بن جندب (١) قال : وقلت لابى عبدالله يهيه انى اصلى المغرب مع هؤلاء واعيدها فاخاف ان يتفقدونى ؟ قال اذا صليت الثالثة فسكن فى الارض البيك ثم انهض وتشهد وأنت قائم ثم اركع واسجد فانهم يحسبون انها فافلة ، .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان المكلام فى همده الأحبار يقع فى مواضع: (الأول) ان المستفاد من جملة هذه الأحبار الدالة على الحث والتأكيد على الصلاة معهم وما ذكر فيها من الثواب الجزيل هو استحباب الصلاة أو وجوبها معهم على أحد وجهين: (أحدهما) ان يصلى فى منزله لنفسه ثم يخرج الى الصلاة معهم كا دل عليه جملة من هذه الأخبار ، والظاهر انه الا فضل والأولى لما فيه من الإتيان بالصلاة المستجمعة لشرائط الصحة والكال ، حيث ان الغالب مع الصلاة معهم لزوم ترك بعض الواجبات أو المستحبات كاصرح به جملة من الأخبار المذكورة . و (ثانيهما ) ان يصلى معهم ابتداء صلاة منفردة يؤذن ويقيم ويقرأ لنفسه مع الإمكان . والظاهر انه الى القسمين المذكورين اشار فى الحديث الثامن .

ثم أنه هل يشترط بالنسبة الى القسم الثانى عدم وجود المندوحة عن الصلاة معهم أم لا ؟ قولان والى الأول مال فى المدارك وبالثانى صرح الشهيدان فى الروض والبيان ، وللمحقق الشيخ على ( قدس سره ) تفصيل فى المقام قد سبق ذكره مع نقل الحلاف فى المسألة فى باب الوضوء من كتاب الطهارة فى مسألة المسح على الرجلين قال فى المدارك : وهل يشترط فى التقية عدم المندوحة ؟ قيل لا لاطلاق

<sup>(</sup>١) البحارج ١٨ الصلاة ٢٣٢ -

النص وقيل نعم لانتفاء الضرورة مع وجودها فيزول المقتضى وهو أقرب. انتهى والظاهر بعده لما عرفت من هذه الاخبار ولا سيما الحبر الاول من الحث على الامر بمخالطتهم ومعاشرتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وان استطاعوا أن يكونوا أئمة لهم ومؤذنين فعلوا ، والغرض منذلك كله هو تأليف القلوب واجتماعها لدفع الضرر والطعن على المذهب وأهله كما سمعت من الحديث التاسع ، وأس الصادق اليه الدخول في تلك الركعة التي قد فانته القراءة فيها فضلا عن الاذان والإقامة فانها أفضل ركعاته ، وما قاله او لئك المخالفون لاسحاق لما رأوه قد اقتدى بهم مع ان الامام (عليه السلام) لم يأمره بشرط المندوحة أو عدمها ولم يأمره بالإعادة بعد ذلك وانكان في الوقت . وبه يظهر ضعف ما فرعوه على الخلاف المتقدم من الإعادة في الوقت وعدمه متى زال موجب التقية كما قدمنا ذكره في الموضع المشار اليه آنفاً .

وبالجلة فان المستفاد من الآخبار على وجه لا يقبل الإنكار عند من تأمل فيها بمين التحقبق والاعتبار انه يحوز الدخول معهم ابتداء وان يصلي معهم صلاة منفردة ويتابع في الركوع والسجود سواءكان له مندوحة عن الدخول أو لم تكن وانه يغتفر له ما يلزم فواته من الواجبات اذا لم عكن الاتيان بهاكما تضمنه خبر اسحاق وهو التاسع ، وكذا الخبر الثالث والعشرون من فوات القراءة ، وخبر ابي بصير وهو الخامس والعشرون من قطع القراءة ، وفي خبر آخر لابي بصير ايضاً اشتمل على النشهد قائماً لمن اضطره الامام الى القيام قبل تشهده ونحو ذلك ، كل ذلك لتحصيل المحافظة على تأليف القلوب ودفع الطعن على المذهب وامامه وشيمته كما دل عليه الخبر الأول .

ونحوه ما رواه في المقنع ونقله في كتاب مشكاة الآنوار عن كتاب المحاسن عن عمر بن أبان (١) قال : ﴿ سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول يا معشر

<sup>(</sup>١) البحارج ١٨ الصلاة ص ١٣٦

الشيعة انكم قدنسبتم اليناكونوا لنا زيناً ولا تكونوا شيناً كونوا مثل أصحاب على (عليه السلام) في الناس أن كان الرجل منهم ليكون في القبيلة فيكون امامهم ومؤذنهم وصاحب أماناتهم وودائعهم ، عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم وصلوا في مساجدهم ولا يسبقوكم الى خير فانتم والله أحق منهم به ، .

وعن عبدالله بن بكير (١) قال : • دخلت على ابى عبدالله (عليه السلام) ومعى رجلان فقال أحدهما لأبى عبدالله (عليه السلام) آنى الجمعة ؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام) ائت الجمعة والجماعة واحضر الجنارة وعد المريض واقض الحقوق ثم قال اتخافون أن نضلكم لا والله لا نضلكم أبدآ . .

الثانى ـ المفهوم من اكثر الآخبار الدالة على الصلاة أولا لنفسه ثم الحروج والصلاة معهم مأموماً أو اماماً لهم هو ان تلك الصلاة الثانية تقع نافلة ، وقد دل الحبر الحامس والسادس والسابع على مقدار ثواب تلك الصلاة المعادة معهم ، وكذا الحديث الثامن على أحد الإحتمالين وقد تقدمت الإشارة الى الاحتمال الآخر وقد دل الحديث الحامس على اشتراط الوضوء فيها اشارة الى انها صلاة حقيقية وان كانت نفلا ، وكذا الحديث السادس ايضاً .

إلا ان ظاهر الحبر الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر انه لا ينويها صلاة ولا يكبر فيها تكبيرة الإحرام وانما يأتى بالاذكار من قراءة وذكر ركوع وسجود وقيام وقعود ونحو ذلك . وهو غريب لم اقف على من نبه عليه ولا من تنبه اليه .

أما الأول منها فانه تصمن فى حكايته (عليه السلام) عن نفسه فى الصلاة معهم انه يريهم انه يسجد وهو لا يسجد وعليه يحمل كلام السائل وقوله ، فلا احتسب بتلك الصلاة ، يعنى لا احتسبها صلاة بل مجرد اذكار آ فى بها وان احتمل على بعد أن يكون مراده انى لا احتسبها من الصلاة الواجبة على إلا ان جواب الامام

<sup>(</sup>١) البحارج ١٨ الصلاة ص ٢٢٦

واخباره له عن نفسه بالأول أنسب.

وأما الثانى فانه (عليه السلام) قال له : « إجعلها نافلة ولا تنكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة ...، وظاهره الاتيان بمجرد الاذكار والمتابعة وهو المراد بالنافلة .

وأما الثالث فانه اصرح الجميع حيث قال له السائل : . اصلى خلفه واجعلما تطوعاً ، فاجابه بانه « لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن اجعلما سبحة ، يعنى تسبيحاً وتنزيهاً واذكاراً من غير نية صلاة وهو المراد بالنافلة في سابقه .

و بالجلة فان هذه الآخبار ظاهرة فى أن الصلاة معهم أنما هى عبارة عن المتابعة فى القيام والقعود والاذكار مرف غير أن ينويها صلاة ، بل ظاهر قوله فى الثانى ولا تكبر معهم ، أى لا تفتتح الصلاة بالتكبير فان الذى يأتى به أنما هو مجرد اذكار وليس بصلاة ، وكذا نهيه فى الخبر الثالث عن الصلاة معهم وأنما يصلى قبلهم أو بعدهم مع استفاضة الآخبار بالصلاة معهم .

ولا يحضرنى الآن وجه جواب عنها إلا ان يكون هذا قسما ثالثاً فى الصلاة معهم مضافاً الى القسمين المتقدمين فى الموضع الآول ، وتأويل هذه الأخبار بما ترجع به الى الأخبار الكثيرة المذكورة يحتاج الى مزيد تعسف وتكلف وربما لا يجرى فى بعضها بالكلية . والله العالم .

الثالث. قد اختلفت الأحبار المتقدمة فى القراءة خلف المخالف فجملة منهادات على الأمر بذلك وان سمع قراءته وعليه عمل الأصحاب (رضوان الله عليهم) وهو الأوفق بالقواعد الشرعية والضو ابط المرعية ، لانه منفر د يجب عليه الاتيان بما يجب على المنفر د من قراءة وغيرها ، وجملة منها دلت على المنع من القراءة خلفه اذا سمعه والاجتزاء بقراءته ، والظاهر حملها على شدة التقية بحيث لا يتمكن من القراءة ولو خفيا مثل حديث النفس ، وعلى ذلك حمل الشيخ الآخبار المذكورة ، ويحتمل حمل هذه الآخبار على خصوص السائلين لما يعلمونه (صلوات الله عليهم) من لحوق الضرر لهم بترك ذلك كما في أمر اسحاق بن عمار بما أمره به (عليه السلام)

فى الحديث التاسع لعلمه بما يبتلى به من تلك القضية ، ونحوه خبر على بن يقطين و خبر داود بن زربى فى الأمر بالوضوء ثلاثاً (١) لعلمه (عليه السلام) بما يجرى عليهما ما هو مذكور فى خبريهما . و بالجلة فار العمل على الآخبار الأولى كما عليه كافة الأصحاب ، ويؤيده قوله (عليه السلام) فى كتاب الفقه الرضوى (٢) بعد النهى عن القراءة خلف من يقتدى به وواذا كان لا يقتدى به فاقر أ خلفه سمعت أم لم تسمع ، .

الرابع ـ قد عرفت ان الواجب على هذا المصلى معهم تقية القراءة لانتفاء القدوة وكونه منفرداً وهو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب لما ذكرنا ، وقد عرفت الوجه في ما دل على خلاف ذلك من عدم القراءة خلفه في الجمرية .

ولا خلاف ايضاً فى سقوط الجهر فى الجهرية وان قلنا بوجوبه للتقية ، وعليه يدل ايضاً الخبر السادس عشر والسابع عشر .

وتجزئه الحمد وحدها مع تعذر السورة بلا خلاف ولا إشكال ، وعليه يدل الخبر الثانى والعشرون والرابع والعشرون .

وانما الخلاف لو ركع الامام قبل اتمامه الفاتحة ، فقيل انه يقرأ فى ركوعـــه وقيل انه تسقط القراءة للضرورة و به قطع الشيخ فى التهذيب ، قال ان الانسان اذا لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة والاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد ادرك الركوع ، ثم استدل بالخبر التاسع .

وقال فى المدارك بعد نقل ذلك عن الشيخ : وهذه الرواية وان كانت واضحة المتن لكنها قاصرة من حيث السند ، والمسألة محل إشكال ولا ريب ان الإعادة مع عدم التمكن من قراءة الفاتحة طريق الإحتياط . انتهى .

اقول: ويدل على ما قاله الشيخ ايضاً الخبر الثالث والعشرون والحامس والعشرون ، وهو صحيح اذ ايس فيه من ربما يتوقف فيه إلا ابو بصير وهو هنا لبث المرادى بقرينة رواية عبدالله بن مسكان عنه ، فما ذكره من الاستشكال

<sup>(</sup>۱) الوسائل الباب ٢ م من الوضوء (٧) ص ١١

فى المدارك ليس فى محله . وأما القول بانه يقرأ حال ركوعه فلم اقف على مستنده بل صريح هذه الآخبار آنما هو المضى والمتابعة للامام واغتفار ترك القراءة فى هذا المقام .

الخامس ـ ما اشتمل عليه الحديث الثالث والثلاثون من التشهد حال القيام اذا ألجأته التقية الى ذلك قد ورد مثله فى خبر لابى بصير إلا أنه لا يحضرنى الآرف مكانه و به صرح الصدوق ، قال فى المنتهى: قال ابن بابو يه وان لم يتمكن من التشهد جالساً قام مع الامام وتشهد قائماً .

اقول : وبذلك صرح الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوى (١) في ما لو دخل في صلاة المخالف بعد ان صلى بعض صلاته . وسيأتى الكلام في المسألة ان شاء الله تعالى في المطلب الثالث في الأحكام.

اذا عرفت ذلك فاعلم ان البحث في هذا المقصد يقع في مطالب ثلاثة : الأول في الجماعة وفيه مسائل :

المسألة الأولى ـ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ان الجماعة لا تجب اصالة إلا في الجمعة والعيدين مع اجتهاء الشرائط المتقدمة فيهها ، وتجب بالعادض كالنذر وشبهيه ، وفي جاهل القراءة مع ضيق الوقت عن التعلم وامكان الاثتهام ، وما عدا ذلك فهي مستحبة ، وقد عرفت تأكد استحبابها في اليومية .

والمشهور بين الأصحاب بل ادعى فى المنتهى عليه الإجماع هو استحبابها فى جميع الفرائض، قال فى المنتهى : وهو مذهب علمائنا أجمع . و تنظر فيه بعض فضلاء متأخرى المتأخرين ، قال : وفى استفادة هذا التعميم من الأخبار نظر . وهو فى محله والاحوط الوقوف فى ذلك على موارد النصوص .

قالوا: ولا تجوز الجماعة في شي مر النوافل عدا الإستسقاء والعيدين مع اختلال الشرائط. اقول: أما استحبابها في الإستسقاء فقد تقدم الكلام فيه في صلاة

الإستسقاء ، واما العيدان فقد تقدم ايضاً تحقيق القول فى ذلك فى صلاة العيد وأن الآمر ليسكما ادعوه ( رضوان الله عليهم ) .

وأما عدم الجواز في غير هذين الموضعين من النوافل فقال في المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع , واستدل بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الصادقين (عليهما السلام) (١) « ان رسول الله عليهما ال ان الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة ، وعن اسحاق بن عمار عن الى الحسن عليه وسماعة بن مهر ان عن الى عبدالله مهم الى عبدالله اللهم والى عن الى عبدالله اللهم والمهم لله الناس ان هذه الصلاة نافلة وان يجتمع للنافلة فليصل كل رجل منكم وحده وليقل ما علمه الله من كتابه واعلموا ان لا جماعة في نافلة ».

واعترضه في المدارك بان في هذا الإستدلال نظراً لقصور الرواية الأولى عن الهادة العموم وضعف سند الثانية باشتماله على محمد بن سليمان الديلي وغيره ، قال وربما ظهر من كلام المصنف في ما سيأتي ان في المسألة قو لا بجواز الإقتداء في النافلة مطلقاً . ثم نقل عن الذكرى ما يقرب من ذلك ثم قال وهذا الكلام يؤذن بان المنع ليس اجماعياً وقد ورد بالجواز روايات : منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالر حمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عن الما يقد ورد بالمؤلف في مضان الفريضة والنافلة فاني افعله ، وفي الصحيح عن هشام بن سالم (٤) ، انه سأل اباعبدالله به يوبع عن المرأة تؤم النساء فقال تؤممن في النافلة فاما في المكتوبة فلا، وغوه روى ايضاً في الصحيح عن الحلي وسليمان بن خالد عن ابي عبدالله بهيم ومن هنا يظهر ان ما ذهب اليه بعض الأصراب من استجاب الجماعة في صلاة الغدير جيد وان لم يرد فيها فص على الخصوص . انتهى .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب . ٩ من نافلة شهر رمضان

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٧ من نافلة شهر رمضان

<sup>(</sup>٣) و(٤) و(٥) الوسائل الباب ٧٠ من صلاة الجماعة

اقول: لا يخنى ما فيه على الفطن النبيه المطلع على ما ورد عنهم علي في هذه المسألة من الآخبار والمتأمل فيها بعين الفكر والاعتباد:

اما أو لا ـ فلعدم انحصار ما دل على تحريم الجماعة فى النافلة فى هذه الروايات التى استدل بها العلامة ( قدس سره ) ليتم له بالطعن فيها القول بالجواذ .

ومما يدل على ذلك زيادة على الأخبار المذكورة ما رواه ثقة الاسلام فى الصحيح أو الحسن بابراهيم بن هاشم عن سليم بن قيس (١) قال : و خطب امير المؤمنين عليه محمد الله واثنى عليه مم صلى على النبي عليه الله على النبي عليه من قال ألا إن اخوف ما أخاف عليكم خلتان اتباع الهوى وطول الأمل ... وساق الخطبة الى ان قال عليه وامرت الناس أن لا يحتمموا في شهر رمضان إلا فى فريضة واعلمتهم ان اجتماعهم فى النوافل بدعة فتنادى بعض أهل عسكرى ممن يقائل معى يا أهل الاسلام غيرت سنة عمر... الى آخرها . .

وما رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر من كتاب ابي القاسم جعفر بن محد بن قولويه عن ابي جعفر وابي عبدالله (عليهم) السلام) (٢) قالا « لما كان امير المؤمنين عليه بالسكوفة اتاه الناس فقالوا له اجعل لذا اماماً يؤمنا في رمضان فقال لهم لا و نهاهم ان يجتمعوا فيه فلما امسوا جعلوا يقولون ابكوا رمضان وا رمضاناه ، فاتى الحارث الأعور في اناس فقال يا امير المؤمنين ضجالناس وكر هوا قولك فقال عند ذلك دعوهم وما يريدون ليصل بهم من شاءوا ثم قال: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم وساءت مصيراً ، (٣) ورواه العياشي في تفسيره عن حريز عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليهما السلام) (٤) .

وما رواه الحسن بن على بن شعبة فى كتاب تحف العقول عن الرضا ( عليه السلام ) (ه) قال : ، ولا يجوز التراويح فى جماعة ، .

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٤) و(٥) الوسائل الباب ١٠ من نافلة شهر رمضان

<sup>(</sup>٣) سورةالنساء الآية ٨٩٠ . ومن يشاققالرسول من بعد ما تبينله الحدي ويتبع...

وأنت خبير بانه بعد ورود هذه الآخباركملا ما ذكرناه وما ذكره العلامة (قدس سره) لا مجال للمناقشة في الحكم المذكور سيما مع ما سيظهر لك ان شاء الله تعالى في رواياته من الخلل والقصور .

واما ثانياً ـ فلان صحيحة الفصلاء الثلاثة وانكان موردها انما هو النهى عن الإجتماع في صلاة الليل في شهر رمضان كما قدمنا بيانه في بحث نافلة شهر رمضان إلا ان النهى انما وقع من حيث تحريم الاجتماع في النافلة لا من حيث خصوصية شهر رمضان او خصوصية الليل كما افصحت به الروايات الاخر من قوله (عليه السلام) في صحيحة سليم بن قيس و واعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة ، وقولها (عليه السلام) في حديثي سماعة واسحاق ، ان هذه الصلاة نافلة ولن يحتمع للنافلة ، وقرله (عليه السلام) (١) ، وأعلموا أن لا جماعة في نافلة ، ومن ذلك يعلم أن اجمال هذا الخبر يحمل على غيره من الأخبار المتقدمة المفصلة حمل المطلق على المقيد والمجمل على المبين وأما ثالثاً ـ فان ما ذكره من الروايات الدالة على الجواز ـ من صحيحتى عبدالر حمان وهشام ـ

وثانياً ـ ان ظاهر صحيحة عبدالرحمان هو أن هذه النافلة المذكورة في الخبر انما

هى نافلة شهر رمضان وإلا لما كان لذكر شهر رمضان معنى فى المقام ، وقد عرفت استفاضة الآخبار بتحريم الجماعة فيها ، وحينئذ فالواجب حمل هــــــذا الحبر على التقية (١) وبذلك يسقط الاستناد اليه بالكلية .

وأما صحيحة هشام فسيأتيك الجواب عنها واضحاً مشروحاً ان شاء الله تعالى في المطلب الثاني في شرط ذكورية الامام .

وأما رابعاً ـ فان ما ذكره ـ من انه يفهم منكلام المصنف والشهيد فى الذكرى احتمال وجود المخالف فى المسألة ايتم له القول بجواز الجماع ــ فلا يخفى ما فيه الاصحاب فى ما ظاهرهم الانفاق عليه تحاشياً عن مخالفة الاجماع ـ فلا يخفى ما فيه وكم قد خالف الاصحاب فى ما ظاهرهم الانفاق عليه وان تحاشا عن ذلك فى مواضع اخركا فى هذا الموضع ، مع انه قد ذكر فى صدر كتابه فى مقام طعنه على اجماعاتهم انه قد صنف رسالة فى الطعن على هذا الإجماع وانه مما لا يعول عليه فى مقام التحقيق ولا يرجع اليه .

هذا. وبما استثنى من تحريم الجماعة فى النافلة صلاة الغدير عندانى الصلاح كما أشار اليه فى المدارك واليه ذهب الشهيد فى اللمعة و المحقق الشيخ على على ما نقل عنه ورجحه شيخنا ابو الحسن فى رسالته فى الصلاة، و نقل عن ابى الصلاح انه نسبه الى الرواية وهو ظاهر كلامه فى الكافى. إلا ان الخروج عن ظواهر الاخبار الدالة على التحريم عمل ذلك لا يخلو عن مجازفة فالتحريم اقوى.

ومما استثنى ايضاً اعادة المنفرد صلاته جماعة اماماً كان أو مأموماً كما سياتى بيان ذلك فى محله .

المسألة الثانية ـ من شرائط الجماعة وترتب ثوابها واحكامها العدد واقله اثنان فى غير الجمعة والعيدين يقوم المأموم عن يمين الامام وان كان امرأة فخلفه ، فههنا أحكام ثلاثة :

<sup>(</sup>۱) المهذب ج ۱ ص ۸۷ والمغنى ج ۷ ص ۱۶۸

أما الحكم الأول اعنى كون أقل الجماعة اثنين فيدل عليه صحيحة زرارة (١) قال : . قلت لابى عبدالله يهيه إلى الرجلان يكونان جماعة ؟ قال نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام . .

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (٢) قال : « الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه » .

قال فى المدارك: ويدل عليه رواية الحسن الصيقل عن ابى عبدالله عليه (٣) قال: «سألته عن أقل ما تكون الجماعة قال رجل وامرأة ، واذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة ، ومعنى كون المؤمن وحده جماعة انه اذا طلب الجماعة فلم يجدها تكون صلاته على الإنفراد مساوية لصلاة الجماعة فى الثواب تفضلا من الله تعالى ومعاملة له بمقتضى نيته . انتهى .

اقول: رواية الصيقل المذكورة قد رواها الشيخ فى التهذيب (٤) بما نقله الى قوله درجل وامرأة ، ورواها الصدوق فى الفقيه (٥) هكذا : وسأل الحسن الصيقل أبا عبدالله عليه عن أقل ما تكون الجماعة قال رجل وامرأة ، واذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة لأنه متى اذن واقام صلى خلفه صفان من الملائكة ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد . انتهى ،

وانت خبير بان الظاهر ان ما زاد على رواية التهذيب فهو من كلام الصدوق الذى يداخل به الاخبار فيقع بسببه الإلتباس باحتمال كونه منها ، وفى التعليل الذى ذكره ايناس بما قلنا ، وظاهر صاحب المدارك ان قوله : • واذا لم يحضر المسجد احد ... الخ ، من الرواية ، والظاهر انه ليس كذلك بل انما هو من كلام الصدوق لما

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب و من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ٧٧ من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ؛ من صلاة الجماعة . واللفظ هكذا . سألته كم اقل . . .

<sup>(</sup>٤) ج ١ ص ٢٥٣ (٥) ج ١ ص ٢٤٦

## ج ١١ ﴿ قيام المأموم الواحد عن يمين الامام واجب أو مستحب؟ ﴾ - ٨٩ -

ذكر ناه من نقل الشيخ الرواية عارية عن ذلك وايناس التعليل بما هنالك .

وروى الشيخ فى المتهذيب عن الى البخترى عن جعفر المليلا (١) و ان علياً المليكة قال: الصبى عرب يمين الرجل اذا ضبط الصف جماعة ، و المريض القاعد عن يمين الصبى جماعة ، .

وروى فىالفقيه مرسلا (٢) قال : • قال رسول الله بْمَوْلِهُ بِهُمُ الاثنان جماعة . قال وقال رسول الله يُولِيُهُ إلى المؤمن وحده حجة والمؤمن وحده جماعة . .

وروى فى الكافى والشيخ فى التهذيب فى الصحيح عن محمد بن يوسف عن اليه (٣) وهو مجهول قال : «سممت ابا جمفر الجهيل يقول ان الجهى اتى النبى الله فقال يارسول الله انى اكون فى البادية ومعى أهلى وولدى وغلمى فاؤذن واقيم واصلى بهم أفجاعة نحن ؟ فقال نغم ... الى أن قال فان ولدى يتفرقون فى الماشية فابتى أنا وأهلى فاؤذن واقيم واصلى بها أفجاعة نحن ؟ فقال نعم .. فقال يارسول الله يَوْالِيَهِا الله أن المرأة تذهب فى مصلحتها فابتى أنا وحدى فأؤذن واقيم أفجاعة أنا ؟ فقال نعم المؤمن وحده جماعة م والظاهر فى تعليل كونه وحده جماعة هو ما ذكره فى الفقيه مما قدمنا نقله عنه . وأما ما علله به فى المدارك فالظاهر بعده وان امكن احتماله .

وأما الحكم الثانى اعنى قيام المأموم اذاكان واحداً عن يمين الامام فهو مما لا خلاف فى رجحانه بين الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) وانكان المأموم اكثر من واحد وقفوا خلف الامام .

واستندوا فى هذا التفصيل الى ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (٤) قال: « الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا اكثر من ذلك قاموا خلفه ، .

وبالجلة فانه لا خلاف في أفضلية قيام الرجل وحده عربي يمين الامام انما

<sup>(</sup>٩) و (٧) و (٣) الوسائل الباب ع من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٤) انوسائل الباب ٣٣ من صلاة الجماعة

الحلاف فى وجوبه واستحبابه والمشهور ان ذلك على جهة الفضل والاستحباب ، قال فى المنتهى : وهذا الموقف سنة فلو خالف بان وقف الواحد على يسار الامام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع . ونقل فى المختلف عن ابن الجنيدالقول بالبطلان مع المخالفة ، قال فى المدارك وهو ضعيف .

أقول: لا أعرف لما ذكره الاصحاب من الاستحباب هنا مستنداً سوى الإجماع الذي ادعاه في المنتجبي، ولا اعرف لحكم السيد بضعف قول ابن الجنيد وجهاً مع عدم الدليل على خلافه وقيام الادلة و تكاثرها على ما نقلوه عنه ، وهم اما استندوا في هذا التفصيل الى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة بانه ان كان واحداً قام عن يمين الامام وان كانوا اكثر قاموا خلفه ، وهى ان لم تدل على ما ذهب اليه ابن الجنيد كا هو الظاهر منها فلا تدل على خلافه ، وبالجلة فانها أعم من ذلك فلا دلالة فيها على كون ذلك على جهة الاستحباب بوجه ، وجميع ما حضر في من روايات هذه المسألة على كثر تها و تعددها لا اشارة في شي منها فضلا عرب الدلالة الى الاستحباب بل المتبادر من سياقها واتفاقها على الحكم المذكور انما هو الوجوب ، لان العبادات كمية وكيفية صحة و بطلاناً مبنية على التوقيف فما ثبت عن صاحب الشرع وجب الحكم بصحته بمجرد التخرص والظن ، والذي بصحته وما لم يثبت عنه فلا مساغ للحكم بصحته بمجرد التخرص والظن ، والذي ثبت عنه كا ستقف عليه ان شاء الله تعالى انما هو ما ذكر ناه .

وها انا أسوق لك ما وقفت عليه من اخبار المسألة ، فمنها صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وصحيحة زرارة المتقدمة فى صدر المسألة ورواية ابى البخترى المتقدمة ايضاً.

ومنها ـ ما رواه فى الكافى عرب محمد بن يحيى عن احمد بن محمد (١) قال : • ذكر الحسين ـ يعنى ابن سعيد ـ انه أمر من يسأله عن رجل صلى الى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو فى صلاته كيف يصنع ؟ قال

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٤٧ من صلاة الجاعة

يحوله عن يمينه ، .

وما رواه فى الكافى فى الصحيح عن ابراهيم بن ميمون عن ابى عبدالله ﷺ(١) د فى الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل فى الفريضة ؟ قال نعم وان كان معه صبى فليقم الى جانبه ، .

ومارواه فى الفقيه فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر علي (٢) و أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين؟ قال يتقدمها و لا يقوم بينهما و عن الرجلين يصليان جماعة ؟ قال نعم يجعله عن يمينه ».

وما رواه الشيخ فى التهذيب عن الحسين بن يسار المداثني (٣) ، انه سمع من يسأل الرضا على عن رجل صلى الى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم وهو فى الصلاة ؟ قال يحوله عن يمينه ، .

وما رواه فى كتاب العلل بسنده فيه عن احمد بن رباط عن أبى عبدالله بيهيلا (٤) قال وقلت له لأى علة أذا صلى أثنان صار التابع عن يمين المتبوع ؟ قال لانه أمامه وطاعة للمتبوع وأن الله جعل أصحاب اليمين المطيمين ، فلمذه العلة يقوم عن يمين الامام دون يساده ، .

وما رواه فى كتاب قرب الاسناد عن الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) (ه) • انه كان يقول المرأة خلف الرجل صف ولا يكون الرجل خلف الرجل صفاً انما يكون الرجل الىجنب الرجل عن يمينه ، .

وما رواه فيه ايضاً عن السندى بن محمد عن ابى البخترى عنجعفر بن محمدعن أبيه عنعلى (عليهم السلام) (٦) قال: «رجلان صف فاذا كانوا ثلاثة تقدم الامام» وروى الصدوق في كتاب المجالس في الصحيح الى محمد بن عمر

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٤) و(٥) و(٦) الوسائل الباب ٢٣ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢٤ من صلاة الجاعة

وقال فى كتاب الفقه الرضوى (٢) « يؤم الرجلين أحدهما صاحبه يكون عن يمينه فاذا كانوا اكثر من ذلك قاموا خلفه » .

افول: هذا ما حضر في من اخبار المسألة المذكورة وهي كا ترى متطابقة الدلالة متعاصدة المقالة على ان الحكم في الاثنين هو قيام المأموم عن يمين الامام والحكم في الاكثر التأخر، وقد عرفت ان العبادات مبنية على التوقيف عن صاحب الشريعة، وهذا هو الذي وورد به الشرع عنهم (عليهم السلام) في كيفية الاثنام في هذه الصورة سيامع اشتمالها على الأوامر التي هي حقيقة في الوجوب، والحروب عن ذلك خروج عن المشروع عين ما سيأتي ان شاء الله تعالى في استدلالهم في مسألة عدم جواز تقدم المأموم على الامام، حيث قالوا ثمة: لان المنقول من فعل النبي علم جواز تقدم المأموم على الامام، حيث قالوا ثمة: لان المنقول من فعل النبي عنهم والاثمة (عليهم السلام) إما تقدم الإمام أو تساوى الموقفين فيكون الإتيان بخلافه خروجا عن المشروع. انتهى. وهذا بعينه آت في ما نحن فيه فان المنقول عنهم (عليهم السلام) كما عرفت من هذه الآخبار هو وقوف الواحد عن يمين الامام وتأخر الآكثر، والخروج عنه من غير دليل ولا نص خروج عن المشروع. نعم لوكان هنا دليل معارض لهذه الآخبار لتم لهم حملها على الاستحباب جمعاً بين نعم لوكان هنا دليل معارض لهذه الآخبار لتم لهم حملها على الاستحباب جمعاً بين الدليلين كما هي قاعدتهم المطردة إلا ان الآمر ليس كذلك.

وغاية ما استدل به العلامة في المختلف للقول المشهور ما رواه ابو الصباح في الصحيح (٣) قال : « سألت أبا عبدالله عليه عن الرجل يقوم في الصف وحدهفقال

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ، من صلاة الجماعة (٢) ص ١٩

<sup>(</sup>w) الوسائل الباب o من صلاة الجماعة

لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد ، ثم نقل الاحتجاج لابن الجنيد برواية زرارة المتقدمة وهى صحيحته المتقدمة في صدر المسألة ، قال والآمر للوجوب . ثم قال والجواب المنع من كونه للوجوب . انتهى .

وأنت خبير بما في كلامه من الوهن والضعف الظاهر الذي لا يخفي على الحبير الماهر ، اما الحبر الذي استدل به فان الظاهر منه انما هو قيام المأموم وحده في صف مع امتلاء الصفوف وعدم وجود مكان له فيها فانه يقوم وحده كما ورد في صحيحة سعيد الاعرج (۱) قال : «سألت أبا عبدالله يليخ عن الرجل يدخل المسجد ليصلى مع الامام فيجد الصف متضايقاً باهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له ؟ قال نعم لا بأس ، وفي موثقة اخرى لسعيد الاعرج (۲) ايضاً قال : «سألت أبا عبدالله يليخ عن الرجل يأتى الصلاة فلا يجد في الصف مقاماً أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال نعم لا بأس يقوم بحذاء الامام » وما ذكر ناه في معنى الحبر المدكور ان لم يكن متعيناً لما ذكر نا من الاخبار فلا أقل أن يكون مساوياً لما ذكره في الإحتمال وهو كاف في ابطال الاستدلال . واما جوابه عن صحيح زرارة بعد اعترافه بان الامر فيه للوجوب بمنع ذلك فهو تحسكم محص كما لا يخنى .

قال فى الذكرى: وتنعقد الجماعة بالصبى المميز لان ابن عباس ائتم بالنبى ﷺ وكان إذ ذاك غير بالغ (٣).

<sup>(</sup>١) و(٧) الوسائل الباب ٥٧ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>م) فى سنن ابى داود ج ، ص ، ١٩٦ عن ابن عباس قال : بت فى بيت خالتى ميمونة فقام رسول الله , ص ، من الليل فاطلق القربة فتوضأ ثم اوكا القربة ثم قام الى الصلاة فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فاخذنى بيمينه فادارنى من ورائه فاقامنى عن يمينه فصليت معه .

أقول: الاظهر الاستدلال على ذلك بخبر ابى البخترى وابراهيم بن ميمون المتقدمين ، وأما الخبر الذي أشار الميه فالظاهر انه من طريق القوم .

وتنعقد بالمرأة خلف الرجل كادل عليه خبركتاب قرب الاسناد المتقدم وغيره ثم انه لا يحنى ان ظاهر الآخبار المتقدمة الدالة على انها اذاكان اثنين يقوم المأموم عن يمين الامام هو مساواة المأموم للامام في الموقف ، ونقل في المختلف عن ابن ادريس انه لابد من تقدم الامام عليه بقليل . ثم أجاب عنه بانه ممنوع لان الأصل براءة الذمة منه . ثم أورد صحيحة محمد بن مسلم وحسنة زرارة المتقدمتين الدالتين على أنه يقوم عن يمين الامام . ثم استدل بانه لو كان كذلك بطلت صلاة الاثنين إذا قال كل واحد منها كنت اماماً ، قال لانهما ان اخلا بالتقدم المذكور مع وجوبه بطلت صلاتها ، ويستحيل ان يأنيا به معاً ، وان تقدم أحدهما فهو الامام ، لكن التالى باطل اجماعاً فكذا المقدم . انتهى .

وظاهر الشهيد (قدس سره) في الذكرى موافقة ابن ادريس هنا حيث قال في بيان سنة الموقف: أحدها ـ أن يقتدى الرجل بالرجل فيستحب قيامه عن يمينه ويتقدم الامام بيسير . انتهى . و لا ريب في ضعفه لما عرفت .

وأما الحكم الثالث وهو تأخر المرأة خلفه فهو مبنى على ما هو المختار من عدم جواز محاذاة المرأة للرجل فى الموقف كما تقدم تحقيقه فى مبحث المكان من مقدمات الكتاب، واما منقال بجواز المحاذاة فالحكم هنا عنده على الاستحباب.

والذى يدل على تأخرها روايات: منها ـ ما رواه الشيخ عن الى العباس (١) قال : وسألت أبا عبدالله عن الرجل يؤم المرأة فى بيته ؟ قال نعم تقوم وراءه، وعن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن الى عبدالله عليه (٢) ، فى الرجل يؤم المرأة ؟ قال نعم تكون خلفه . وعن المرأة تؤم النساء ؟ قال نعم تكون خلفه . وعن المرأة تؤم النساء ؟ قال نعم تكون خلفه .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٩ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ١٩ و ٧٠ من صلاة الجماعة

بينهن و لا تتقدمهن ، .

ويستحب لها مع التأخر أن تقوم عن يمين الامام اذاكانت واحدة لما رواه الصدوق فى الصحبح عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه (١) قال : • الرجل اذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه . .

وما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار (٢) قال : • قلت لابى عبدالله على السلى المكتوبة بام على ؟ قال نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بجذاء قدميك ، •

ولوكان المأموم رجلا وامرأة قام الرجل عن يمين الامام والمرأة خلفه لما رواه عن القاسم بنالوليد (٣) قال: • سألته عنالرجل يصلى مع الرجل الواحد معهما النساء؟ قال يقوم الرجل الى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما • • والله العالم.

المسألة الثالثة \_ من الشرائط ايضاً عند الأصحاب (رضوان الله عليهم) المشاهدة بمعنى أن لا يكون ثمة بين الامام والمأموم أو بين المأمومين بعض مع بعض حائل يمنع المشاهدة ، قال في المدارك : هذا الحكم بجمع عليه بين الاصحاب .

والأصل فيه ما رواه الشيخ فى الحسن والصدوق فى الصحيح عن زرارة عن ابى جمفر بهي (٤) قال : « ان صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام ، وأى صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذى يتقدمهم قدرما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، وان كان بينهم سترة أو جدار

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ، من مكان المصلى

<sup>(</sup>٧) ورس) الوسائل الباب ٩ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٢٧ و ٩٩ من صلاة الجاعة . ومصدر الحديث الفقيه والكافى والشيخ يرويه عن الكليني . وقوله وع ، وينبغي ان تبكون الصفوف . . ، الى قوله وع ، واذا سجد ، رواه في الفقيه قبل قوله وع ، وان صلى قوم . . . ، وفي كلمة واذا سجد ، دون الكافى كما أن قوله وع ، واما أمرأة . . . ، حديث الفقيه دون الكافى واجع الفروع ج ١ ص ٢٥٣

فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب . قال : وهذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة . قال : وقال ابو جعفر عليه ينبغي أن تكون الصفوف تامـــة متواصلة بعضها الى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان اذا سجد. قال وقال : أيما امرأة صلت خلف امام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة . قال قلت : فان جاء انسان يريد أن يصلى كيف يصنع وهي الى جانب الرجل ؟ قال : يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هی شیئاً ، .

وتحقيق الكلام في هذا المقام ان يقال قد عرفت انه لا يجوز الحيلولة بين الامام والمأمومين ولا بين المأمومين بعضهم مع بعض بما يمنع المشاهدة من الحائل فلو لم يمنع المشاهدة كالحائل القصير المانع حالة الجلوس خاصة والشباك المانع من الإستطراق دون المشاهدة فلا بأس بالصلاة والحال هذه ، وبذلك صرح معظم الاصحاب ومنهم الشيخ في المبسوط على ما نقله في الذخيرة ، وخالف في الحلاف فقال منصلي وراءالشبابيك لا تصحصلاته مقتدياً بصلاة الامام الذييصلي داخلها. واستدل بصحيحة زرارة ، قال في المدارك : وكأن موضع الدلالة فيها النهي عن الصلاة خلف المقاصير فان الغالب فيها أن تكون مشبكة . وأجاب عنة في المختلف بحواز أن تكون المقاصير المشار اليها فيها غير مخرمة ... الى أن قال: ولا ريب ان الإحتياط يقتضى المصير الى ما ذكره الشيخ. انتهى.

أقول : ما ذكره (قدس سره ) ـ من أن موضع الدلالة في ما استدل به الشيخ من الرواية النهى عن الصلاة خلف المقاصير فان الغالب فيها أن تكون مشبكة ـ لا يُخلُّو من بعد , فانه لا يخني أن ظاهر قوله ﷺ : , وهذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس ، انما وقع تفريعاً على قوله : • وان كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة ، فانه لما حكم يبيع ببطلان الصلاة والحال هذه وكانت تلك المقاصير حائلة وسائرة مع كون الناس يصلون خلفها استدرك عليه وبين ان هذه المقاصير التي يصلى خلفها الناس الآن لم تكن في الصدر الأول من زمنه والمجاها ولا ما قاربه وانما هي شي محدث ، ولا يجوز الصلاة خلفها لحصول الستر والحيلولة بها . هذا هوظاهر سياق الخبر المذكور وهو الذي فهمه الأصحاب منه كما نقله عن المحقق ومثله العلامة وغيرهما , فقوله (قدس سره) ان العالب في ملك المقاصير ان تكون مشبكة مع كونه مجرد دعوى مخالف لظاهر النص ، ومن اين علم ان تلك المقاصير التي كانت في زمانهم (عليهم السلام) كانت مشبكة لو ثبت كونها في زمانه كي زمانهم (عليهم السلام) كانت مشبكة لو ثبت كونها في زمانه كي زمانه في زمانه المسلام ) كانت مشبكة لو ثبت كونها في زمانه كي زمانه في نمانه في زمانه في خونه في زمانه في زمانه في خونه في زمانه في زمانه في زمانه في خونه في زمانه في زمانه في خونه في خونه في زمانه في خونه في زمانه في زمانه في زمانه في خونه في خونه في خونه في خونه في زمانه في خونه في خ

و بالجلة فان استدلال الشيخ بالخبر المذكور على ما ادعاه ليس له وجه اس ثبت ما نقلوه عنه من انه استدل بخبر زرارة ، ومن المجتمل قريباً عندى ان هذا الاستدلال انما هومن كلام الاصحاب وان اسندوه اليه ظناً منهم استناده فذلك الى الخبر المذكور كما وقع فى المختلف فى استدلاله للاقوال التى ينقلها فيه وان اسند ذلك الى صاحب القول ، كما لا يخنى على من تأمل ذلك بمين التحقيق .

هذا. ولا يخنى ان صاحب الدخيرة نقل ان الشيخ فى المبسوط وافق المشهور فى جواز الصلاة خلف الشبابيك وانما خالفهم فى الحلاف ، والمفهوم من كلام الذكرى ان خلافه انما هو فى المبسوط حيث قال: ولوكانت المقصورة مخرمة صحت كالشبابيك ، ويظهر من المبسوط وكلام الى الصلاح عدم الجواز مع حيلولة الشباك لرواية زرارة مع اعتراف الشيخ بجواز الحيلولة بالمقصورة المخرمة ولا فرق بينها . انتهى .

أقول: لا يخنى على من لاحظ عبارة المبسوط فى هذا المقام انها غير خالية من التدافع والتناقض فى هذه الأحكام ومنه وقع الاشتباه فى ما نقل عنه من هذا الكلام، حيث قال: الحائط وما يجرى بجراه بما يمنع من مشاهدة الصفوف يمنع من صحة الصلاة والإقتداء بالامام، وكذلك الشبابيك والمقاصير تمنع من الإقتداء

بامام الصلاة إلا اذاكانت مخرمة لا تمنع من مشاهدة الصفوف. انتهى.

ووجه الإشكال فيها انه لا ريب أن الشبابيك لا تمنع المشاهدة مع أنه عدها في ما يمنع من صحة الصلاة والإقتداء بالامام وجوز فى المقاصير المخرمة ، ولاريب أن المقصورة المخرمة والشباك بمعنى واحد ولهذا أورد عليه فى الذكرى ما ذكره ، وصاحب الذخيرة نظر الى آخر العبارة وغفل عن ذكره الشبابيك وانها تمنع .

ثم انه لا يخنى عليك ان ظاهر الشهيد فى الذكرى كما قدمناه فى عبارته آن الشيخ فى المبسوط استند فى عدم الجراز مع حيلولة الشباك الى رواية زرارة مع ان عبارة المبسوط كما حكيناها خالية من ذلك ، وهو دليل على ما قدمناه من أن نسبة الإستدلال بالرواية الى الشيخ انما هو من الاصحاب تكلفاً لتحصيل الدليل له ، وبذلك يسقط ما ذكره فى المدارك من تمحل توجيه الإستدلال له بالخبر المذكور ، ونحوه فى الذخيرة حيث حذا حذوه فى المقام كما هو الغالب عليه فى اكثر الاحكام .

## تنبيهات

الأول .. لو وقف بحذاء باب المسجد وهو مفتوح بحيث يشاهد الواقف حذاء الباب الامام أو المأموه بين الذين في المسجد صحت صلاة المحاذي الباب لمشاهدته لمن في المسجد وصلاة من على يمينه ويساره من الصف لمشاهدتهم ذلك الواقف حذاء الباب ، وقد صرح بذلك الشيخ (قدس سره) وجملة من الأصحاب : منهمالعلامة في المنتهى حيث قال : لو وقف المأموم خارج المسجد بحداء الباب وهو مفتوح يشاهد المأمومين في المسجد صحت صلاته ، ولو صلى قوم عن يمينه وشماله صحت صلاتهم لانهم يرون من يرى الامام . ولو وقف بين يدى هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يساره لا يشاهدون من في المسجد لم تصح صلاتهم ، انتهى و وبنحو ذلك صرح في المدارك ايضاً .

و توقف في الذخيرة في الحكم الأول فقال ـ بعد نقل ما ذكره في المنتهى عن جماعة من الاصحاب ـ ما لفظه : والحكم الثاني صحيح وأما الحكم الأول فقد ذكره

غير واحد من الاصحاب كالشيخ ومن تبعه، وهو متجه ان ثبت الإجماع على ان مشاهدة بعض المأمومين تكني مطلقاً وإلاكان في الحكم المذكور اشكال نظراً الى قوله يع (١) و إلا من كان بحيال الباب ، فان ظاهر ، قصر الصحة على صلاة من كان بحيال الباب . وجعل بعضهم هذا الحصر اضافياً بالنسبة الى الصّف الذي يتقدمه عن يمين الباب ويساره . وفيه عدول عن الظاهر يحتاج الى دليل . انتهى .

أقول : الظاهر أن منشأ الشبهة الحاصلة له هو تخصيص المشاهدة التي هي شرط في صحة القدوة بمشاهدة الانسان من يكون قدامه دون من على يمينه ويساره والذي على الباب من المأمومين يشاهد الامام أو المأمومين الذين في المسجد فتصح صلاته وأما من على يمينه ويساره فانهم لا يشاهدون قدامهم إلا جدار المسجد فتبطل صلانهم لفوات شرط المشاهدة ، ومشاهدة من على جنبه غير كافية عنده . واللازم من هذا أنه لو استطال الصف الأول على وجه لا يرى من في طرفيه الامام فانه يلزم بطلان صلاتهم ، حيث انهم لا يشاهدون الامام ومشاهدة من على الجنب يميناً ويساراً غير كافية ، ولا أظن هذا القائل يلتزمه . ونحو ذلك لو استطال الصف الثاني أو الثالث زيادة على الصفوف المتقدمة وكان الذي يلي قبلة هذه الزيادة جداراً لا أحداً من المأمومين فانه يلزم بطلان صلاة هذه الزيادة لعدم و جود المأمومين قدامهم وعدم الإكتفاء بمشاهدة من على الجنب . والظاهر من قوله عليه و إلا من كان بحيال الباب، يعني من الصفوف لا من المأمر مين لأن عبارة الحبر هناكاما منصبة على الصفوف ، حيث قال ، وأى صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة وان كان بينهم ستر او جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كانحيال الباب، وهذا الكلام كما ترى مشتمل على شرطين : (أحدهما) ـ أن لا يكون بين الصفوف من البعد ما لا يتخطى . و ( الثانى ) أن لا يكون بينهم ستر ولا جدار كالصف الذي يقوم عن يمين الباب

ويساره ، فانه لا ريب فى بطلان صلاتهم لعدم المشاهدة ، ثم استثنى الصف الذى يقوم بحيال الباب لحصول الشرط المذكور فيه بمشاهدة من على الباب لمن فى المسجد ومشاهدة من على يمين ذلك الرجل ويساره له وهكذا .

وبالجملة فاللازم بما ذكره فى هذه الصورة هو بطلان الصلاة فى الصورتين المذكورتين اللتين فرضناهما ولا أظنه يلتزمه . ونحوهما ايضاً وقوف بعض المأمومين خلف الاساطين بحيث ان الاسطوانة فى قبلته فهو لا يرى من قدامه من المأمومين وانما يرى من على يمينه ويساره ، واللازم بمقتضى ما ذهب اليه بطلان صلاته مع ان صحيح الحلبي (١) دل على انه لا بأس بالصفوف بين الاساطين .

و بالجلة فما ذكره ( قدس سره ) انما هو من قبيل الأوهام البعيدة والتشكيكات الغير السديدة . والله العالم .

الثانى ـ الأشهر الأظهر عدم اشتراط هذا الشرط فى حق المرأة فيجوز لها الإقتداء مع الحائل، ويدل على ذلك ـ مضافا الى الاصل والعمومات وعدم ظهور تناول الصحيحة المتقدمة التي هى الاصل في هذا الحكم لهذه الصورة ـ ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار (٢) قال : . سألت أبا عبدالله عليه عن الرجل يصلى بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال نعم ان كان الامام اسفل منهن . قلت فان بينهن وبينه حائطاً أو طريقاً ؟ قال لا بأس ، .

وقال ابن ادريس فى سرائره : وقد وردت رخصة للنساء أن يصلين وبينهن وبين الامام حائط والأول أظهر وأصح . ومراده بالاول مساواة النساء للرجال فى هذا الشرط، وهو جيد على أصله الغير الاصيل.

الثالث ــ لو لم يشاهد بعض المأمومين الامام وشاهد من يشاهده ولو بوسائط عديدة كنى في صحة القدوة وإلا بطلت صلاة الصفوف الآخيرة معكثرة الصفوف حيث انهم لا يشاهدون الامام وهو معلوم البطلان ، قال في المنتهى: ولا نعرف

فيه خلافاً ، والخبر إنما دل على بطلان القدوة بالحائل والساتر من جدار ونحوه لا بحيلولة المأمومين بعضهم ببعض . وبالجلة فالاصل وعموم الادلة يقتضى صحة القدوة فى الصورة المذكورة مضافاً الى دعوى الاتفاق على ذلك .

الرابع ـ نقل عن ابى الصلاح وابن زهرة المنع من حيلولة النهر بين الامام والمأموم ، قال فى المدارك فان أرادا به ما لا يمكن تخطيه من ذلك كان جيداً لاطلاق صحيحة زرارة المتقدمة ، وان لم يعتبرا فيه هذا القيد طوليا بالدليل على الاطلاق . وقال فى الذكرى : ومنع ابو الصلاح وابن زهرة من حيلولة النهر لرواية زرارة السالفة وقد بينا حملها على الإستحباب .

أقول: سيأتى ان مذهب هذين الفاضلين هو تفسير البعد الموجب لبطلان القدوة بما لا يتخطى وهو الذى دل عليه الحبر المشار اليه ، وسيأتى فى معنى الحبر المذكور انه لابد من تواصل الصفوف بعضها مع بعض وهكذا مع الامام ، بان لا يزيد ما بين موقف الصف الثانى الى الصف الذى قدامه على مسقط جسدالانسان حال سجوده وان هذا هو الحد الذى يتخطى عادة وما زاد عليه فهو بما لا يتخطى ، ولا ريب ان النهر اذا فصل بين الصفوف أو بين الامام والصف فقد حصلت الزيادة فى المسافة المعتبرة وانتهت الى ما لا يتخطى .

و بذلك يظهر انكلامهما هنا يرجع الى ما ذكروه ثمة كما قدمنا تقله عنهما ، وهو جيد عند من عمل بالخبر المذكور كما يشير اليه كلام صاخب المدارك دونمن يتأوله كما يشير اليه كلام صاحب الذكرى .

الحامس ـ تجوز الصلاة بين الأساطين مع المشاهدة واتصال الصفوف لقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلمي (١) « لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأساً . .

وقال فى كنتاب الفقه الرضوى (٢) : نقلا عن العالم (عليه السلام) قال : وقال لا أرى بالصفوف بين الآساطين باساً ، وهو يشمل ما لوكانت الآساطين . معترضة بين الصف الواحد أو بين الصفين . وفيه دلالة على أنه لا يضر الوقوف خلف الأسطوانة وانكان مانعاً من رؤية الامام إذا رأى المأمومين الذين يرون الامام أو من يراه .

و بما ذكر ما صرح فى الذكرى فقال : يجوز الصلاة. بين الأساطين مع المشاهدة واتصال الصفوف لقوله (عليه السلام) : « لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأساً »

وبذلك يظهر ما فى كلام العلامة ( اجزل الله اكرامه ) فى المنتهى حيث قال : ويكره للمأموه بين الوقوف بين الأساطين لأنها تقطع صفوفهم ، وبه قال ابن مسعود والتخعى وحذيفة وابن عباس ، ولم يكره مالك واصحاب الرأى (١) لعدم الدلالة على المنع . والجواب ما رواه الجمهور عن معاوية بن قرة عن ابيه (٢) قال : دكنا ننهى ان نصف بين الأساطين على عهد رسول الله علي الله ونظرد عنها طرداً ، ولما ذكر ناه من قطعها للصف ، انتهى . وظاهره انه لا مستند له فى ما ذكره إلا هذه الرواية العامية وهذا التعليل العليل وغفل عن ملاحظة النص الواضح فى ننى الباس عن ذلك .

السادس ـ قال فى الذكرى : لو صلى فى داره خلف امام المسجد وهو يشاهد الصفوف صحت قدوته وأطلق الشيخ ذلك ، والأولى تقييده بعدم البعد المفرط ، قال ولو كان باب الدار بحذاء باب المسجد أو باب المسجد عن يمينه أو عن يساره واتصلت الصفوف من المسجد الى داره صحت صلاتهم ، وان كان قدام هذا الصف فى داره صف لم تصح صلاة من كان قدامه ، ومن صلى خلفهم صحت صلاتهم سواء كان على الأرض أو فى غرفة منها لانهم يشاهدون الصف المتصل بالامام والصف الذى قدامه لا يشاهدون الصف المتصل بالامام والصف الذى قدامه لا يشاهدون الصف المتصل بالامام والمنام و بينه و بين

<sup>(</sup>۱) و (۲) المغنى ج به ص ۲۲۰

<sup>(</sup>٣) المغنى ج ٧ ص ٩.٧ وفيه هكذا ء .. في موت حميد بن عبد الرحمان .. ،

المسجد طريق، وفيه ايضاً دلالة على أن الشارع ليس بحائل (فان قلت) قد روى عن النبي على المام، قلت يحمل عن النبي على المام، قلت يحمل على البحد المفرط أو على المكراهة. انتهى ما ذكره فى الذكرى.

أقول: هذا الكلام من أوله الى آخره مبنى على ما تقدم نقله عنهم من تفسير البعد الموجب لبطلان القدوة بما قدمنا نقله عن الشيخ فى الحلاف والمبسوط وما ذكره الآكثر من الإحالة الى العرف ، وقد عرفت ما فى الجميع وان الإعتباد فى ذلك انما هو على الخبر الصحيح الصريح الدال على التقدير بما لا يتخطى عادة المفسر فى الحنبر المذكور بما زاد على مسقط جسد الانسان حال السجود . واما ما استند اليه فى عدم كون الشارع حائلا من الخبر العامى فضعفه أظهر من أن يبين ، وتأويله الحبر المروى عنه على المنظم ويس فى المقام ما يعارضه بل الموجود فيها ما يعضده ويقويه وهو صحيحة زرارة المتقدمة .

وبالجملة فانكلماتهم في هذا المقام لكون البناء على غير أساس وثيق القوام مختلة النظام عديمة الانتظام .

المسألة الرابعة \_ قال في المدارك: أجمع علماؤنا واكثر العامة على انه يشترط في الجماعة عدم التباعد بين الامام والمأموم إلا مع اتصال الصفوف ، وانما الخلاف في حده فذهب الأكثر الى المرجع فيه الى العادة ، وقال في الخلاف حده مع عدم اتصال الصفوف ما يمنع من مشاهدته والإقتداء بافعاله ، ويظهر منه في المبسوط جواز البعد بثلاثمائة ذراع . انتهى .

<sup>(</sup>۱) فى المجموع النووى شرح المهذب الشيرازى ج و ص ٢٠٩ فى مسألة حياولة الطريق و وقال ابو حنيفة لا يصح لحديث رووه مرفوعاً و من كان بينه وبين الامام طريق فليس مع الامام ، ثم قال : وهذا حديث باطل لا أصل له وانما يروى عن عمر من رواية ليث بن ابى سليم عن تميم وليث ضميف و تميم بجهول ، وفي التذكرة في المسألة الرابعة من الشرط الثالث من شروط الجماعة رواه كما تقدم بلفظ و طريق ، و بما تقدم من النووي يظهر ان نسبة الحديث الى الني و ص ، كما في الذكرى والتذكرة ليست في محلها .

أقول: فيه (أولا) ـ ان الظاهر من كلام العامة ـ على ما نقله بعض محققي متأخرى المتأخرين ـ خلاف ما ذكره (قدس سره) فانه نقل أن مذهب الشافعية الفرق في ذلك بين المساجد وغـــيرها ، قال البغوى في التهذيب : فان تباعدت الصفوف أو بعد الصف الأول عن الامام نظر انكانوا جميعاً في مسجد واحد صحت صلاتهم مع الامام ، وان بعدوا واختلف بهم البناء أوكان بين الامام والمأموم حائل ... الى ان قال : وانَّ كانوا في غير المسجد فان كان بين المأموم والامام أو بينه وبين الصف الآخر ثلاثمائة ذراع أو أقل صحت . انتهى . وهو صريح في عدم اعتبار الصفوف كما زعمه ( قدس سره ) . وقال في شرح المنهاج : واشترطوا ان يجمع الامام والمأموم المسجد وان بعدت المسافة وحالت الأبنية نافذة أغلق أبوابها أم لا ، وقيل لا تصح فى الاغلاق . وهو كما ترى ظاهر في انهم لم يشترطوا في المساجد غير ذلك من قرب المسافة أو وجود الصفوف فضلا عن اتصالها اكن لابد أن يعلم بانتقالات الامام إما برؤية شخصه أو يسمعه أو يبلغه غيره . ومذهب مالك على ما ذكره العثماني في كتابه انه اذا صلى في داره بصلاة الامام وهو في المسجد وكان يسمع التكبير صبح الإقتداء إلا في الجمعة فانها لا تصبح إلا في الجامع أو في رحابه اذاكان متصلا به ، وقال أبو حنيفة يصبح الإقتداء في الجمعة وغيرها ، وقال عطاء الاعتبار العلم بصلاة الامام دون المشاهدة وعدم الحائل وحكى ذلك عن النخعي والحسن البصرى (١) انتهى . ومقتضاه ان أبا حنيفة قائل

<sup>(</sup>١) في المجموع للنووى الشافعي ج ٤ ص ٥ .٣ و فرع في مسائل ؛ إحداها ـ يشترط ان لا تطول المسافة بين الامام و المأمومين اذا صلوا في غير المسجد وبه قال جماهير العداء، وقدر الشافعي القرب بثلاثمائة ذراع ، وقال عطاء يصح مطلقاً وار طالت المسافة ميلا واكثر اذا علم صلاته . الثانية ـ لو حال بينها طريق صح الافتداء عندلا وعند مالك والاكثرين ، وقال ابو حنيفة لا يصح ... الى آخر ما تقدم في التعليقة (١) ص ٣ ١ الثالثة ـ لو صلى في دار أونحوها بصلاة الامام في المسجد وحال بينها حائل لم يصح عندنا وبه قال احد ، وقال مالك تصح إلا في الجمعة ، وقال ابو حنيفة قصح مطلقاً ،

بقول مالك حتى فى الجمعة ، وبذلك يظهر ان ما نسبه الى أكثر العامة من موافقة الاصحاب فى ما ذكره ليس فى محله وكان ينبغى أن يقول : أجمع أصحابنا خلافا لاكثر العامة بل جميعهم . على ان ما ادعاه من اجماع أصحابنا على ما ذكره يرده ظاهر كلام العلامة فى المختلف من قوله : والمشهور المنع من التباعد الكثير ، ويستند فى ذلك الى العرف .

و (ثانياً) ان ما نسبه الى الشيخ فى المبسوط من انه يظهر منه جواز البعد بثلاثمائة ذراع ليس فى محله ، وهذه عبارته قال فى المبسوط ؛ وحد البعد ما جرت العادة بتسميته بعداً ، وحد قوم ذلك بثلاثمائة ذراع وقالوا على هذا اس وقف و بينه و بين الامام ثلاثمائة ذراع ثم وقف آخر و بينه و بين هذا المأموم ثلاثمائة ذراع ثم على هذا الحساب والتقدير بالغاً ما بلغوا صحت صلاتهم ، قالوا وكذلك اذا اتصلت الصفوف فى المسجد ثم إتصلت بالاسواق والدروب والدور بعد أن يشاهد بعضهم بعضاً و يرى الأولون الامام صحت صلاة الكل . وهذا قريب على مذهبنا ايضاً . قال العلامة (قدس سره) و مراده بالقوم هنا بعض الجمهور لانه لا قول لعلمائنا فى ذلك ، انتهى . وهو جيد ، وقد عرفت قول بعض الجمهور بذلك من ما نقلناه .

وقال فى الذكرى بعد نقل ذلك عنه : يمكن أن يشير الىجميع ما تقدم فيكون رضى بالثلاثمائة ، ويمكن أن يشير بالقرب الى الفرض الاخيرخاصة فلايكون راجعاً الى التقدير بثلاثمائة ذراع وهو الانسب بقوله : وحد البعد ما جرت العادة بتسميته بعداً . وقال ابو الصلاح وابن زهرة لا يجوز أن يكون بين الصفين من المسافة ما لا يتخطى .

والى هذا القول مال جملة من أفاضل متأخرى المتأخرين، وهو الحق الحقيق بالاتباع لقوله بيهيد في صحيحة زرارة المتقدمة (١) ، ان صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام ، وأى صف كان أهله يصلون بصلاة امام

<sup>(</sup>۱) ص ۹۵ و۹۳

وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، .

وأجاب عنها فى المعتبر بان اشتراط ذلك مستبعد فيحمل على الأفضل . وأجاب عنها فى المختلف باحتمال أن يكون المراد ما لا يتخطى من الحائل لا من المسافة . ورد بالتصريح فى الرواية بعد ذلك بذكر الحائل ، مع أن اللازم من حمله على الحائل المنع من الصلاة خلف الشبابيك والحائل القصير الذى يمنع من الإستطراق دون المشاهدة وهو لا يقول به .

اقول: ويؤيد الرواية المذكورة ما رواه في كتاب دعائم الاسلام عن الى جعفر محمد بن على (عليهما السلام) (١) انه قال: ينبغى للصفوف أن تكون تأمة متصلة ويكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الانسان اذا سجد، وأى صف كان أهله يصلون بصلاة الامام وبينهم وبين الصف الذي تقدمهم أزيد من ذلك فليس تلك الصلاة لهم بصلاة . انتهى .

ثم ان العجب منهم ( نور الله مراقدهم ) في هذا المقام في ارتكاب هـــذه التأويلات البعيدة والتمحلات الشديدة من غير موجب لذلك ، فان ما ذهبوا اليه من الحوالة على العادة لا دليل عليه غير بحرد تخرصهم وظنهم ، مع ما عرفت في غير مقام من ما تقدم ما في حوالة الآحكام الشرعية على العرف الذي لا انضباط له بالكلية ، وهل هو إلا رد الى جهالة لما يعلم من اختلاف الأقطار والبلدان في هذا العرف فان لسكل قطر عرفاً على حدة ، ثم انه من الذي يدعى الوقوف والإطلاع على العرف العام جليع الناس في جميع الأقطار والأمصار حتى يرتب عليه حكما شرعياً أو أنه يجب الوقوف في الحكم حتى يحصل تنبع العرف أو أنه يكتني بعرف كل بلد واقليم على حدة ، ما هـــذه إلا تخرصات ظنية و مجازفات وهمية في أحكامه سبحانه المبنية على القطع واليقين والعلم دأ تقولون على الله ما لا تعلمون ، (٢) مع ان

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل الباب ٤٩ من صلاة الجماعة . وفيه بدل ، ازيد ، د اقل ،

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف الآية ٧٧

الحبر المذكور صحيح صريح خال من المعارض دال على الحكم المذكور باظهر تأكيد لقوله عليه (١) زيادة على ما قدمنا ذكره وينبغى أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها الى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى ، ووينبغى، هنا بمعنى الوجوب كا استفاض فى الآخبار ، وعليه صدر الكلام الى أن قال عليه أيضاً فى الخبر وايما امرأة صلت خلف امام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة ، وهلوقع فى حكم من الاحكام ما وقع فى هذا الحكم من المبالغة بهذا التأكيد التام ؟ ما هذا إلا عجب عجيب من هؤلاء الاعلام تجاوز الله عنا وعنهم فى دار المقام .

و بالجلة فالظاهر عندى من النص المذكور هو وجوب مراعاة هذا المقدار بين الامام والمأمومين وكذا ما بين المأمومين بعضهم مع بعض ، وظاهر الخبر المذكور انه لا ينبغي أن يكون بين الصفين زيادة على مسقط جسد الانسان حال السجود بمعني أنه يكون سجوده متصلا بعقب رجلي المتقدم فتكون مسافة البعد من موقف المصلي لا من موضع سجوده ، وقوله عليه : « يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان، أي قدر المسافة التي يحصل بها تواصل الصفوف بعضها الى بعض هذا المقدار . وما ذكر ناه ظاهر من عبارة الخبر المنقول من كتاب الدعائم الم الظهور .

فرعان

الأول ـ قال فى المدارك : واعلم انه ينبغى للبعيد من الصفوف أن لا يحرم بالصلاة حتى يحرم قبله من المتقدم من يزول معه التباعد . انتهى . وهو جيد لانه مع إحرام البعيد بهذا المقدار قبل احرام من يزول به البعد يصدق وجود ما لا يتخطى فان وجود المأمومين قبل الدخول فى الصلاة فى حكم العدم وحينئذ تبطل القدوة . واحتمال انهم آن وجودهم مريدين الصلاة وان لم يحرموا فى حكم من أحرم معارض بجواز انصرافهم وتركهم الإقتداء أو عروض مانع منه . إلا ان اعتبار هـنا الشرط فى غاية الإشكال الآن فى حق المأمومين الذين هم فى الأغلب اعتبار هـنا الشرط فى غاية الإشكال الآن فى حق المأمومين الذين هم فى الأغلب

الاكثر من الجمال و لكن جملهم ليس عدراً شرعياً يوجب الخروج عن العمل باحكام الملك المتعال .

الثانى ـ لو حصل البعد المذكور بخروج الصفوف المتخللة بين الامام والمأمومين من الصلاة عن الإقتداء لانتهاء صلاتهم أو نية الإنفراد ، فهل تنفسخ القسدوة لحصول البعد حينئذ أم لا ؟ وعلى تقدير الإنفساخ هل تعود القدوة بالإنتقال الى محل القرب الذى به يزول البعد بناء على جواز تجديد المؤتم بامام آخر اذا انتهت صلاة الامام الأول أم لا ؟ ولعل الأظهر ان اشتراط عدم البعد انما هو فى ابتداء الصلاة خاصة دون استدامتها ، كما تقدم نظيره فى صلاة الجمعة والعيد من أن اشتراط الجماعة والعدد المشروط فيهما إنما هو فى الابتداء فلو انفض العدد بعد الدخول فى الصلاة وجب الاتمام جمعة ولو لم يبق إلا الامام خاصة .

المسألة الحامسة \_ من الشرائط ايضاً في صحة الجماعة عدم علو الامام بما يعتدبه من الابنية ونحوها بل إما أن يكون مساوياً للمأموم أو أخفض منه ، ولا بأس بذلك في المأموم ، ويستثنى من ذلك العلو في الآرض المنبسطة لو قام الامام في المكان الاعلى منها .

والأصل في هذه الأحكام ما رواه ثقة الأسلام والصدوق والشيخ في الموثق عن عمار عن ابي عبدالله يهيلا (١) قال : «سألته عن الرجل يصلى بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلى فيه ؟ فقال ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وان كان أرفع منهم بقدر اصبع أو أكثر أو أقل اذاكان الارتفاع ببطن مسيل ، فان كان أرضاً مبسوطة وكان في

<sup>(</sup>۱) الوسائل الباب ۳۳ من صلاة الجماعة. والشيخ يرويه عن الكليني. وقوله وسألته، في رواية الكليني في الفروع ج ١ ص ٧٠٨ والشيخ عنه في التهذيب ج ١ ص ٢٩٨، وفي الفقيه ج ١ ص ٢٥٣ ، قال عمار سئل أبو عبدالله ع ، وفي الفقيه أيضاً هكذا و وأن كانت الارض مبسوطة ، وفيه أيضاً بعد قوله و منحدر ، هكذا و فلا بأس به ، وفي الفروع والتهذيب وقال لا بأس » .

موضع منها ارتفاع فقام الامام فى الموضع المرتفع وقام من خلفه أسغل منه والارض مبسوطة إلا انهم فى موضع منحدر فلا بأس به . وسئل فانقام الامام أسفل منموضع من يصلى خلفه ؟ قال لا بأس . قال وانكان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكاناكان أوغيره وكان الامام يصلى على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلى خلفه ويقتدى بصلاته وانكان أرفع منه بشى كثير ، قوله : « اذاكان الارتفاع ببطن مسيل ، فى الكافى ، وفى غيره (١) « اذاكان الارتفاع بقدر شبر »

وطعن السيد السند فى المُدارك فى هذه الرواية بانها ضعيفة السند متهافتة المآن قاصرة الدلالة فلا يسوغ التعويل عليها فى اثبات حكم مخالف للاصل ، قال ومن ثم تردد فيه المصنف ( رحمة الله عليه ) وذهب الشيخ فى الحلاف الى كراهة كون الامام أعلى من المأموم بما يعتد به كالابنية وهو متجه . انتهى كلامه زيد مقامه .

أقول: ومما ورد في المسألة ايضاً ما رؤاه الشيخ في الصحيح عن صفوان وهو ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصبح عنه عن محمد بن عبدالله وهو مجهول عن الرضا يبيع (٢) قال: وسألته عن الامام يصلى في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه أو يصلى في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه ؟ فقال يكون مكانهم مستوياً . .

وما رواه على بن جعفر ( رضى الله عنه ) فى كتاب المسائل عن اخيه موسى ابن جعفر عليد (٣) قال : « سألته عن الرجل هل يحل له أن يصلى خلف الامام فوق دكان ؟ قال اذا كان مع القوم فى الصف فلا بأس » .

أقول: قضية الجمع بين هذه الآخبار هو المنع من علو الامام كما دلت عليه الموثقة المذكورة ، إذ لا معارض لها فى البين وطرحها من غير معارض مشكل وجواز علو المأموم كما دل عليه خبر على بن جعفر ، والظاهر انه بما لا خلاف فيه كما يظهر من المنتهى حيث انه اسنده الى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، وأفضلية

<sup>(</sup>١) هذا في التهذيب وفي الفقيه د بقطع سيل ،

<sup>(</sup>٢) و(٣) الوسائل الباب ٣٣ من صلاة الجماعة

المساواة بحمل خبر محمد بن عبدالله المذكور على ذلك جمعاً بين الآخبار المذكورة .

وحمل العلامة فى المختلف كلام الشيخ فى الحلاف على أنه انما قصد به التحريم وهو غير بعيد . إلا ان ظاهر كلام المحقق فى المعتبر ان الشيخ فى الحلاف انما استند فى ما ذكره من الكراهة الى رواية سهل (١) قال : « رأيت رسول الله يحلله الله على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه ثم ركع وهو على المنبر ثم رجع فنزل القهقرى حتى سجد فى أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس فعلت كذا لتأتموا ولتعلموا صلاتى ، ثم أجاب فى المعتبر بمنع الرواية (أولا) وبالحمل على علو لا يعتد به كالمرقاة السفلى (ثانياً) وبجواز كونه من خواصه يجله الله الله العلامة فقال : ولانه لم يتم الصلاة على المنبر فان سجوده وجلوسه انماكان على الأرض بخلاف ما وقع فيه الحلاف ، أو لانه بجله يجله علمهم الصلاة ولم يعتدوا بها . انتهى .

افول: ربما اشعر تكلف هذه الآجوبة عن الحبر المذكور بثبوته عندهم إلا الذيحمل على التنزل بعد تسليم صحته وهو الآقرب، فإن الظاهر ان الحبر المذكور ليس من طرقنا ولا من أخبارنا. وكيف كان فالظاهر ان الشيخ إنما ذهب الى الكراهة جمماً بين ما دل عليه هذا الحبر من الجوازكما يعطيه استدلاله به وما دات عليه موثقة عمار من المنع فجعل وجه الجمع بينهما حمل خبر عمار على الكراهة ، ومنه يظهر بعد ما ذكره العلامة في المختلف من حمل الكراهة في عبارته على التحريم.

ثم انه فى المختلف نقل عن ابن الجنيد أنه قال لا يكون الامام أعلى فى مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله إلا أن يكون المأمومون اضراء ، فان فرض البصراء الإقتداء بالنظر وفرض الآضراء الإقتداء بالسماع اذا صع لهم التوجه . ثم استدل للقول المشهور بالموثقة المتقدمة ثم قال وهو شامل للبصراء والاضراء .

هذا . وقد استدل في الذكرى للقول المشهور زيادة على الموثقة المذكورة

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ج ١ ص ٥٠٠ باب جواز الخطوة والخطوتين

بما روى (١) . ان عماراً ( رضى الله عنه ) تقدم للصلاة على دكان والناس أسفل منه فقدم حذيفة ( رضى الله عنه ) فاخسند بيده حتى انزله فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله وَاللَّهُ يَللُّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ أرفع من مقامهم ؟ قال عمار فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدى ، قال وروى ايضاً (٢) و أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فاخذ عبدالله بن مسعود بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال بلي ذكرت حين جذبتني ، والظاهر أن هذين الخبرين من روايات العامة أو من الأصول التي وصلت اليه ولم تصل الينا .

## فروع

الأول ـ اختلف الأصحاب ( رضي الله عنهم ) في مقدار العلو المانع من صحة القدوة فقيلانه القدر المعتد به وانه لا تقدير له إلا بالعرف، وهو قول الاكثر ومنهم الشهيد في الذكرى والعلامة في بعضكتيه ، وقيل قدر شبر ، وقيل ما لا يتخطى و به صرحالعلامة في التذكرة ، قال لو كان العلو يسيراً جاز اجماعاً وهل يتقدر بشبر أو بما لا يتخطى؟ الآفرب الثاني . والظاهر أنه بني في ذلك على صحيحة " زرارة المتقدمة.

قال في الذكرى : لا تقدير للعلو إلا بالعرف وفي رواية عمار (٣) . ولوكان أرفع منهم بقدر اصبع الى شبر فان كان أرضاً مبسوطة وكان في موضع فيه ارتفاع فقام الامام في المرتفع وقام من خلفه أسفل منه إلا انه في موضع منحدر فلا بأس، وهي تدل بمفهومها على ان الزائد على شبر بمنوع وأما الشبر فيبني على دخول الغاية في المغي وعدمه . انتهى .

<sup>(</sup>١) و (٧) ستن الى دارد ياب ( الامام يقوم مكاناً ارفع من مكان القوم ) .

<sup>(</sup>۳) ص ۱۰۸ و ۱۰۹

أقول : وهذا الموضع منما طعنبه علىالرواية بانها متهافتة فانه لا يخنى ما فى عبارة الحبر من القصور عن تأدية هذا المعنى الذى ذكره هنا .

الثانى ـ لو وقف الامام على الموضع الاعلى بما يعتد به صحت صلاته وبطلت صلاة المام لانه منهى عن الإقتداء به فى هذه الحال ، وأما الامام فلا وجه لبطلان صلاته ، والنهى عن قيامه فى الموضع المذكور انما هو لاجل صحة صلاة الماموم لا لاجل صحة صلاته . ونقل عن بعض العامة القول ببطلان صلاة الامام ايضاً لانه منهى عن القيام على مكان أعلى من مكان المأمومين (١) وفيه ما عرفت .

الثالث ـ قال فى المدارك : لو صلى الامام على سطح والمأموم على آخر وبينها طريق صح مع عدم التباعد وعلو سطح الامام . انتهى .

أقول: قد عرفت من ما قدمنا ان المستفاد من خبر زرارة وكذا من خبر كتاب الدعائم انه لابد من إتصال الصفوف بالامام والصفوف بعضها ببعض بحيث لا يكون بينهم ازيد من مسقط جسد الانسان حال سجوده ، وحيئتذ فالطريق التي بين السطحين متضمنة لويادة المسافة على القدر المذكور ، وبه يظهر الإشكال فى الحكم بالصحة فى الصورة المفروضة إلا أن تعتبر مسافة التقدير بما لا يتخطى من موضع سجود المأموم ، والظاهر أنه ليس كذلك بل المسافة إنما هى من موقفه الى موقف من قدامه فانه هو الذي به يحصل تواصل الصفوف المأمور به فى الحبر ، ورواية كتاب الدعائم كما تقدم صريحة فى ما ذكرناه .

وظاهر الاصحاب ان هذا الحكم اعنى تواصل الصفوف على الوجه المذكور

<sup>(</sup>۱) فى المغنى ج ۲ ص ۲۹۱ ، اذا صلى الامام فى مكان أعلى من المأمو مين فقال ابن حامد بطلت صلاتهم وهو قول الأوزاعى ، لان النهى يفتضى فساد المنهى عنه ، وقال القاضى لا تبطل وهو قول اصحاب الرأي ، لان عماراً أتم صلاته ولو كانت فاسدة لاستأنفها . ثم قال ، ويحتمل أن يقناول النهى الامام لكونه منهياً عن القيام فى مكان أعلى من مقامهم ، فعلى هذا الاحتمال تبطل صلاة الجميع عند من أبطل الصلاة بارتكاب النهى ، .

ائما هو على سبيل الإستحباب ، قال فى الذكرى : يستحب تقارب الصفوف فلا يزيد ما بينها على مسقط الجسد اذا سجد ، رواه زرارة عن ابي جعفر عليه (١) وقدر ايضاً بمربض عنز (٢) ذكره فى المبسوط . انتهى .

أقول: لا ربب ان تصريحهم بالإستحباب هنا مبنى على حملهم الخبر فى ما يدل عليه من النهى عن البعد بما لا يتخطى على الاستحباب كما تقدم ذكره واعتمادهم فى تقدير البعد على ما تقدم نقله عنهم من الأقوال ، وأما من يجعل البعد الموجب لبطلان القدوة هو ما دل عليه الحبر فلا إشكال عنده فى صحة ما ذكرنا ، وبه يظهر ما فى كلام صاحب المدارك حيث انه عن يقول بما دل عليه الحبر المذكور ظاهراً وان كان كلامه غير صريح فى ذلك مع قوله هنا بصحة الصلاة على السطحين اللذين بينهما طريق فاصلة ، فان القول بالصحة هنا لا يجامع ما دل عليه الحبر كما أوضحناه وانما يتم بناء على القول المشهور من تحديد البعد بما تقدم نقله عنهم . والله العالم .

المسألة السادسة ـ من الشرائط في صحة القدوة أن لا يتقدم المأموم في الموقف على الامام بمعنى أن يكون أقرب الى القبلة من الامام ، قال في المدارك : هذا قول علما ثنا أجمع ووافقنا عليه أكثر العامة (٣) ثم احتج عليه بان المنقول من فعل النبي عَلَيْجَائِهِ والا ثمة (عليهم السلام) إما تقدم الامام أو تساوى الموقفين فيكون الإتيان بخلافه خروجاً عن المشروع ، ولأن الماموم مع التقدم يحتاج الى إستعلام حال الامام بالإلتفات الى ما وراءه وذلك مبطل ، انتهى .

<sup>(</sup>١) ور٧) الوسائل الباب ٧٧ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>س) فى المهنب الشيرازى ج ، ص ، ، ان تقدم المأدوم على الامام ففيه قولان : قال فى المهنب الله وقف فى موضع فى القديم لا تبطل كما لو وقف خلف الامام وحده . وقال فى الحديد تبطل ، لانه وقف فى موضع ليس بموقف مؤتم بحال فاشبه اذا وقف فى موضع نجس ، وفى المقنى ج ، ص ٢١٣ و السنة ان يقف المأمومون خف الامام فان وقفوا قدامه لم تصح و بذا قال ابو حنيفة والشافمي ، وقال مالك و اسحاق تصح ، .

والتعليل الأول جيد لآن مرجمه الى أن العبادات توقيفية فيرجع فى كيفيتها صحة وبطلاناً الى ما ثبت من الشارع فما ثبت التعبد به حكم بصحته وإلا فلا . إلا انه ينقض عليهم بما قدمنا ذكره فى مسألة صلاة المأموم الواحد مع الامام حيث جعلوا موقفه على بمينه من المستحبات وجوزواكونه خلفه وعن يساره ، والآخبار الواردة فى المسألة كاما متفقة على كون المأموم المتحد موقفه عن يمين الامام والاكثر خلفه ، وقضية التعليل المذكور فى هذه المسألة جار فى تلك المسألة كما عرفت فكيف عدلوا عنه ثمة من غير دليل ؟

وكيفكان فظاهر كلامهم انهم لم يقفوا على دليل من الآخبار زائداً على ما ذكروه هنا من هذا الدليل المؤيد بانفاقهم .

ويمكن أن يستدل على ذلك بصحيحة محمد بن عبدالله الحميرى المروية فى التهذيب (١) قال : «كتبت الى الفقيه اليه اسأله عن الرجل يزور قبورالا بمة (عليهم السلام) هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة و يقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى و يجعله خلفه أم لا ؟ فاجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : أما السجود على القبر فلا يجوز فى نافلة ولا فريضة ولا زبارة بل يضع خده الأيمن على القبر ، وأما الصلاة فانها خلفه يجعله الامام و لا يجوز أن يصلى بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله ، .

والتقريب فيها انه يهيها جعل القبر الشريف بمنزلة إمام الجماعة فى الأحكام المذكورة فكما لا يجوز التقدم على الامام فى الجماعة لا يجوز التقدم فى الصلاة على القبر الشريف ، وكما يجوز التأخر والمساواة هناك فانهما يجوزان هنا .

وقد سبقنا الى فهم هذا المعنى من الخبر شيخنا البهائى (عطر الله مرقده) فى كتاب الحبل المتين حيث قال ما صورته : هذا الخبر يدل على عدم جواز وضع

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٦ من مكان المصلى

الجبهة على قبر الامام يهي ... الى أنقال: وعلى عدم جواز التقدم على الضريح المقدس حال الصلاة ، لان قوله يهي ويجعله الامام ، صريح في جعل القبر بمنزلة الامام في الصلاة ، فكما أنه لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الامام بان يكون موقفه أقرب الى القبلة من موقف الامام بل يجب أن يتأخر عنه أو يساويه في الموقف يمينا أو شمالا فكذا هنا ، وهذا هو المراد هنا بقوله يهي « لا يجوز أن يصلى بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله ، والحاصل ان المستفاد من الحديث ان كل ما ثبت للمأموم من وجوب التأخر عن الامام أو المساواة أو تحريم التقدم عليه فهو ثابت للمصلى بالنسبة الى الضريح المقدس من غير فرق فينبغي لمن صلى عندرأس الامام أو عند رجليه أن يلاحظ ذلك . انتهى المقصود نقله من كلامه (أفاض الله تعالى عليه رواشح اكرامه) وهو جيد رشيق كا لا يخنى على ذوى التحقيق ، ومنه بظهر الدليل على الحكم المذكور وان غفل عنه الجمهور .

بق السكلام هنا في مواضع (الأول) - ان ظاهر كلام اكثر الاصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يجوز المساواة مع تعدد المأمومين ، بل نقل عن العلامة في التذكرة دعوى الإجماع على ذلك وان الممنوع منه انما هو التقدم على الامام ، ونقل عن ابن ادريس هنا انه اعتبر تأخر المأموم ولم يكتف بالتساوى ، قال في المدارك : وهو مدفوع بالاصل السالم من المعارض وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهم السلام) (١) قال : «الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن أحدهما (عليهم السلام) (١) قال : «الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن أحدهما (عليهم السلام) (١) قال : «الرجلان يؤم أحدهما صاحبه ووبه ولو يمينه فان كانوا اكثر من ذلك قاموا خلفه ، ونحوه روى زرارة (٢) قال : دلت الروايتان على استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام أو وجوبه ولو وجب التأخر لذكره إذ المقام مقام البيان . انتهى .

أقول : قد تقدم في المسألة الثانية النقل عن ابن ادريس في صورة اتحاد

<sup>(</sup>و) الوسائل الباب ٢٧ من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ، من صلاة الجاعة

المأموم أنه أوجب ايضاً: تقدم الامام بقليل ، وظاهر النقل عنه في هذه المسألة أنه مع التعدد ايضاً أوجب تقدم الامام .

والتحقيق في المقام بالنظر الى ما يفهم من أخبارهم (عليهم السلام) التي عليها المدار في النقض والإبرام ان ما ذكره ابن إدريس في هذه المسألة جيد دون ما ذكره في المسألة المتقدمة من تكاثر الآخبار واستفاضتها بانه متى كان الماموم متحداً فموقفه عن يمين الامام والمتبادر منه المحاذاة وان كانوا أكثر فموقفهم خلفه ، وقد عرفت من ما قدمنا في المسألة المذكورة تطابق الآخبار على ذلك ، وحينئذ فحكهم بالإستحباب في كل من الموقفين - مع دلالة ظواهر الآخبار عنى الوجوب من غير معارض سوى مجرد الشهرة بينهم - تحكم عض ، وبه يظهر قوة ما ذكره ابن ادريس هنا . وما استدل به عليه في المدارك عن المدعى أنه هل تجوز المساواة تعدد المأموم أو اتحد أم لا ؟ والبحث هنا انما هو في هذه المسألة والروايات إنما دلت على جواز المساواة مع الاتحادكما قدمناه في تلك المسألة . وأما ما يدل على الجواز مع التعدد فل يرد في شي من الآخبار بل الوارد فيها إنما هو وجوب التأخر خلف الامام كما تقدم ، فكلام ابن ادريس في صورة تعدد فيها إنما هو وجوب التأخر خلف الامام كما تقدم ، فكلام ابن ادريس في صورة تعدد فيها إنما هو وجوب التأخر خلف الامام كما تقدم ، فكلام ابن ادريس في صورة تعدد فيها إنما هو وجوب التأخر خلف الامام كما تقدم ، فكلام ابن ادريس في صورة تعدد فيها و به فيها و مع لا ريب فيه .

و بالجلة فالمستفاد من الاخبار كما عرفت هوكون المأموم متى كان رجلاواحداً فوقفه على يمين الامام ومتمدداً خلفه ، وما ذكروه من جواز خلاف ذلك فلم نقف فيه على دليل ، ومقتضى دليلهم الذى قدمنا ذكره فى صدر هذه المسألة كما أشرنا اليه هو عدم الجوازكما لا يخنى .

الثانى ــ قال فى المدارك : وقد نص الاصحاب على أن المعتبر النساوى بالاعقاب فلو تساوى العقبان لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه ، ولو تقدم بعقبه على الامام لم ينفعه تأخرة عنه باصابعه أو رأسه ، واستقرب العلامة في

النهاية اعتبار التقدم بالعقب والاصابع معاً ، وصرح بانه لا يقدح فى التساوى تقدم رأس المأموم فى حالتى الركوع والسجود ومقاديم الركبتين أو الاعجاز فى حال التشهد . والنص خال من ذلك كله . ولو قيل ان المرجع فى التقدم المبطل الى العرف كان وجيها قرياً . انتهى .

أقول: روى فى كمتاب دعائم الاسلام عن رسول الله ﷺ (١)قال: «سووا صفو فكم وحاذو ابين مناكبكم ولا تخالفوا بينها فتختلفوا ويتخللكم الشيطان ... الحديث، وهو ظاهر فى ان التساوى فى الموقف يحصل بتحاذى المناكب فاذا وقع المنكب بحذاء المنكب فقد حصل التساوى فى الموقف ، ولهذا رتب اعتدال الصفوف واستقامتها على ذلك ، وعلى هذا فلا يحتاج الى ما تكلفوه هنا من ما لم يقم عليه دليل فى المقام .

واما ما اختاره من الحوالة على العرف فقد عرفت فى غير مقام من ما تقدم ولاسيا ما تقدم قريباً ما فى حوالة الاحكام الشرعية على العرف من المجازفة بل الإختلال مضافا الى عدم وجود الدليل عليه من الآل عليهم صلوات ذى الجلال.

واما ما ذكره من عدم ورود نص فى هذا المقام فهو وانكانكذلك إلا ان المستفاد من النصوص التى قدمناها فى المقدمة السادسة فى المكانفى فى مسألة محاذاة الرجل للمرأة جوازاً ومنعاً ما به يعلم التساوى والتقدم ، فان المستفاد من تلك الاخباركما قدمنا تحقيقه فى تلك المسألة المذكورة هو تحريم محاذاة المرأة للرجل حال الصلاة وانه لابد من تقدم الرجل عليها ، وانه يحصل التقدم بنحو شبركا فى صحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبدالله عليها (٢) ، انه سأله عن الرجل والمرأة يصليان فى بيت واحد فقال اذاكان بينهها قدر شبر صلت بحذائه وحدها وهو وحده لا بأس ، والمراد تقدم الرجل بالشبر ، وفى بعض الاخبار « بقدر عظم الذراع» (٣)

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل الباب ع من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ه من مكان المصلى

<sup>(</sup>۲) وهو حدیث زرارة المروی فیالفقیه ج ۱ ص ۱۹۹ باللفظ الآتی ; د اذا کان ....

وفى بعض وقدر ما يتخطى وفى موثقة عبدالله بن بكير (١) قال : واذا كأن سجودها مع ركوعه فلا بأس ، بمعنى ان موضع سجودها يحاذى ركبتيه وفى صحيحة لزرارة (٢) ولا تصلى المرأة بحيال الرجل إلا ان يكون قدامها ولو بصدره وهذه الرواية قريبة من ما ذكره الاصحاب من بناء ذلك على التقدم بالاعقاب ، فانه متى تقدم الرجل بعقبه لزم تقدم صدره الى القبلة على صدر من بحاذيه بمن كان متأخر أعنه بالمقدار المذكور .

وبالجلة فالمفهوم من هذه الروايات انه متى حصل تقدم الرجل باحد هـــــذه المقادير زالت المحاذاة وهى وانكانت متفاوتة لكن التفاوت يسير ، وأقل مراتبها التقدم بالصدر وبعده بالشبر ، وفى معناه سجودها مع ركوعه ثم عظم الذراع ثم بما يتخطى الذى قد عرفت آنفا انة عبارة عن مسقط جــدالانسان حال السجود . والته العالم

الثالث ـ اختلف الاصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز استدارة المأمومين حول الكمبة في المسجد الحرام ، فنقل عن ابن الجنيد القول بجواز ذلك بشرط أن لا يكون المأموم أقرب الى الكمبة من الامام ، وبه قطع الشهيد في الذكرى عتجاً بالإجماع عليه عملا في كل الاعصار السالفة ، و نقل عن العلامة في جملة من كتبه منع ذلك ، وأوجب وقوف المأموم في الناحية التي فيها الامام بحيث يكون خلفه أو الى جانبه كا في غير المسجد ، واحتج عليه في المنتهى بان موقف المأموم خلف الامام اوالى جانبه وهو انما يحصل في جهة واحدة فصلاة من غايرها باطلة ، وبان المأموم مع الإستدارة اذا لم يكن واقفاً في جهة الامام يكون واقفاً بين يديه فتبطل صلاته .

<sup>=</sup> بينها وبيئه قدر ما يتخطى او قدر عظم ذراع فصاعداً فلا بأس صلت بحذائه وحدها ، وهكذا أورده فى الوافى بابرصلاة كل من الرجل والمرأة بحذاء الآخر اوقر يبامنه ) واورده فى الوسائل فى الباب ، من مكان المصلى هكذا : د اذا كان بينها و بيئه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعداً فلا بأس ، .

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل الباب ٧ من مكان المصلى

أفول: لم أقف في هــــذا المقام على نص عنهم (عليهم السلام) وطريق الإحتياط في ما ذهب اليه العلامة ( اجزل الله تعالى اكر امه ) والله العالم .

المسألة السابعة ـ من الشرائط فى صحة القدوة نية الائتهام بامام معين ، فلو نوى كل منهما الائتهام نوى كل منهما الائتهام بالآخر فانه يجب الحكم ببطلان صلاتهما معاً ، وكذا فى ما لو شكا فى ما اضمراه من الامامة والائتهام .

وتفصيل هذا الإجمال يحتاج الى بسطه فى مقامات ثلاثة: (الأول) فى وجوب نية الانتهام بامام معين ، أما وجوب نية الانتهام فلانه بدون ذلك يكون منفرداً يجب عليه ما يجبعلى المنفرد، وهو من ما لا خلاف فيه حتى قال فى المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم. وأما قصد تعيين الامام فالظاهر ايضاً انه من ما لا خلاف فيه .

واستدلوا على ذلك بعدم الدليل على سقوط القراءة بدون ذلك فتكون العمومات الدالة على وجوب القراءة باقية على عمومها بالنسبة اليه . و لا يخنى مافيه إلا ان الحكم لماكان من ما ظاهرهم الإتفاق عليه مع معلومية ذلك من حال السلف من اصحابنا (رضوان الله عليهم) مضافاً الى توقف يقين البراءة عليه ورجوع الإحتياط اليه فيجب العمل به .

وتعيين الامام كا يكون باسمه وصفته يكون ايضاً بالإشارة اليه بهذا الحاضر اذا علم استجاعه لشرائط الامامة .

ولو اقتدى بالحاضر على انه زيد فبان انه عمرو مثلا فنى ترجيح الإشارة على الاسم فيصح الإقتداء أو العكس فيبطل نظر ، بمعنى انه لاحظ فى حال النية هذا الحاضر مع كونه زيدا فبالنظر الى قيد الحضور وظهور كونه عمراً يصح من حيث أنه هو الحاضر وبالنظر الى نية كونه زيداً مع ظهور انه ليس هو يبطل ، والحق ان منشأ النظر والتوقف انما هو من حيث عدم النص والدليل فى المسألة ، قال فى الذكرى : ونظيره أن يقول المطلق لزوجة اسمها عمرة ، هذه زينب طالق ، أو يشير البائع الى

حمار فيقول , بعتك هذا الفرس ، .

وهل يشترط فى الامام نية الامامة ؟ ظاهر الاصحاب العدم ، بل قال العلامة لو صلى بنية الإنفراد مع علمه بان من خلفه يأتم به صح عند علماتنا ، لأن افعال الامام مساوية لافعال المنفرد فى الكيفية والاحكام فلا وجه لاعتبار تمييز احدهما عن الآخر . وهو جيد .

وظاهرهم ـ بل صرح بهجملة منهم ـ ان الثواب لا يترتب على صلاة الامام إلا مع النية ، ولو تحققت القدوة به وهو لا يعلم حتى فرغ من الصلاة فهل يكون الحكم فيه كالحمكم في من نوى الإنفراد فلا يترتب عليه الثواب أو حكم من نوى الجماعة فيترتب ؟ اشكال إلا انه لا يبعد من سعة كرمه سبحانه وفضله واحسانه جل شأنه امداده بالثواب وادخاله في سعة تلك الابواب.

وفى وجوب نية الامامة فى الجماعة الواجبة احتمالات ، استظهر جملة من أصحابنا العدم ، إذ المعتبر فيها تحقق القدوة فى نفس الامر وهى حاصلة ، وجزم الشهيدان بالوجوب لوجوب نية الواجب . وفيه بحث تقدم فى باب الوضوء من كتاب الطهارة فى بحث النية .

المقام الثاني.. في ما لو صلى اثنان فقال كل منهماكنت الامام فانه يحكم بصحة صلاتهما ، ولو قال كل منهماكنت مأموماً بطلت صلاة كل منهما .

والوجه فى الآول ان كلا منهما اتى بجميع الآفعال الواجبة من قراءة وغيرها ولم يخل بشى من الواجبات فلا وجه لبطلان صلاته . ونية الامامة لا منافاة فيها لصحة صلاة المنفرد فلا تؤثر بطلاناً . وفى الثانى انه أخل كل منهما بالقراءة الواجبة فتبطل صلاته .

والاصل ف ذلك مضافاً الى ما ذكر ناهمن ما هو واضح الدلالة على الحكم المذكور ما رواه الشيخ عن السكونى عن ابى عبدالله عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) عن على (صلوات الله عليه) (١) و انه قال في جلين اختلفا فقال أحدهما كنت امامك وقال الآخر اناكنت امامك ان صلاتها تامة . قال قلت : فان قال كل واحد منهما كنت أثم بك ؟ فقال صلاتها فاسدة وليستأنفا ، ورواه الصدوق في الفقيه عن على الله مرسلا (٢) .

ونقل عن المحقق الشيخ على (قدس سره) انه استشكل فى البطلان فى الصورة الثانية ، قال لان اخبار كل منهما بالاثتهام بالآخر يتضمن الإقرار على الغير فلا يقبل كما لو أخبر الامام بعد الصلاة بفسادها بغير ذلك . واجيب عنه بانه غسسير مسموع فى مقابلة النص الدال على البطلان .

قال فى المدارك: وهو جيد لو كانت الرواية صالحة لاثبات هذا الحكم لكنها صعيفة جداً. أقول: لا ريب انها وان كانت ضعيفة بهذا الإصطلاح المحدث إلا ان ضعفها بجبور بعمل الاصحاب بها ، إذ لا مخالف فى الحسم المذكور، وهو قدس سره) قد جرى على هذه القاعدة فى غير موضع من كتابه وان خالف نفسه فى مواضع اخركا هنا. وبالجملة فان الخبر معمول عليه بالإصطلاحين فالخروج عن ما دل عليه بهذه التخريجات اجتهاد محض فى مقابلة النص.

واما ما ذكره فى المدارك ـ حيث قال : ويمكن أن يقال ان من شرائط الائتهام أن يظن المأموم قيام الامام بو ظائف الصلاة التي من جملتها القراءة وسبقه بتكبيرة الإحرام ، فأن دخل كل منهما فى الصلاة على هذا الوجه كان دخو لهما مشروعاً واتجه عدم قبول اخبار كل منهما بما ينافى ذلك كما فى صورة الإخبار بالحدث ، وإن انتنى ذلك تعين الحكم بالبطلان وإن لم يحصل الإخبار ، وعلى هذا الوجمه يمكن تنزيل

<sup>(</sup>١) الوسائل الـ اب ٢٩ من صلاة الجماعة . والسند فيه وفى التهذيب ج ١ ص ٣٦١ والوافى باب ر نوادر الجماعة ، مكـذا , عن ابى عدالله عن ابيه قال قال امير المؤمنين . . . ، والشيخ يرويه عن الكلبنى . نعم السند فى المدارك والذخيرة كما فى المآن .

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ١٩ من صلاة الجماعة

الرواية وكلام الاصحاب. انتهى.

فقيه ان ما ذكره الشيخ على (قدس سره) لا يخرج عن ما ذكره من الدخول على الوجه الشرعى ، إلا ان ما ذكره من اتجاه عدم قبول اخبار كل منها بما يناف ذلك منوع بالخبر المذكور . وقياسه على صورة الاحبار بالحدث قياس مع الفارق ، إذ من الجائز خروج هذا الجرثى بهذا الخبر من تلك القاعدة ، وكم وقع امثال ذلك في القواعد الشرعية والضوابط المرعية من انه ترد اخبار بقاعدة كلية ويرد في بعض الاخبار في بعض جزئياتها ما يوجب التخصيص والإستثناء مع اتفاقهم على ذلك من غير تناكر ، فما لمانع أن يكون ما نحن فيه من قبيل ذلك ؟ وقد اتفقت الروايات وكلمة الأصحاب على ان كل شي على أصل الطهارة حتى تعلم النجاسة وعلى عدم نقض اليقين بالشك ، مع انهم قد خرجوا عن ها تين القاعد تين في مواضع : منها البلل المشتبه بعد البول قبل الإستبراء فقد حكموا بنجاسته وقضه الطهارة وهو خروج عن القاعدتين المذكورتين ، ونحوه البلل المشتبه بعد الجنابة وقبل البول من الحكم بنجاسته و نقضه للطهارة ، وامثال ذلك مما يقف عليه المتبع . و بالجلة فالعمل على القول المشهور وعدم الإلتفات الى هذه التخريجات والإستبعادات في مقابلة النصوص .

قال فى المدارك : ولا يخنى ان وقوع الإختلاف على هذا الوجه نادر جداً فانه لا يكاد يتحقق إلا في حال التقية والاثنهام بثالث ظاهراً .

المقام الثالث \_ في ما لو شكا في ما اضمراه من الامامة أو الانتهام ، وقد صرح جملة من الاصحاب (رضوان الله عليهم) بانه لا تصبح صلاتهها في هذه الحال ، قالوا: لأن الشك ان كان في اثناء الصلاة لم يمكنهها المضى على الانتهام وهو ظاهر ، ولا على الإنفراد أو الامامة لجواز أن يكون كل واحد منهها قسد نوى الانتهام بصاحبه فتبطل النية من رأسها ويمتنع العدول لبطلان النية ، وان كان بعد الفراغ لم يحصل منهها اليقين بالاتيان بافعال الصلاة .

وفصل العلامة في التذكرة فقطع بالبطلان ان عرض الشك في اثناء الصلاة

لانه لا يمكنهما المضى فى الصلاة على الإنفر ادولا على الإجتماع ، وتردد فى ما اذا شكا بعد الفراغ من انه شك بعد الإنتقال ، ومنعدم اليقين بالإتيان بافعال الصلاة .

وفصل الشهيد في الذكرى تفصيلا آخر فقال: يمكن أن يقال انكان الشك في الاثناء وهو في محل القراءة لم يمض ما فيه اخلال بالصحة نوى الإنفراد وصحت الصلاة ، لأنه انكان نوى الامامة فهى نية الإنفراد وانكان نوى الاثنام فالعدول عنه جائز ، وانكان بعد مضى محل القراءة فان علم انه قرأ بنية الوجوب أو علم القراءة ولم يعلم بنية الندب إنفرد أيضاً لحصول الواجب عليه ، وارب علم ترك القراءة أو القراءة بنية الندب أمكن البطلان للاخلال بالواجب.

واعترضه فى المدارك بانه يشكل بما ذكر ناه من جواز أن يكون كل منهما قد نوى الأنتيام بصاحبه فتبطل الصلاة ويمتنع العدول. انتهى.

أقول: والحق في المقام ان المسألة المذكورة لماكانت عارية عن النصوص عنهم (عليهم السلام) فالواجب الوقوف فيها على ساحل الإحتياطكما أشرنا اليه في جملة من المواضع وعدم الإلتفات الى هذه التخريجات والإحتمالات سيما مع ما هي عليه من التدافع. والله العالم.

المسألة الثامنة ـ اختلف الاصحاب (رضوان الله عليهم) في القراءة خلف الامام على اقوال منتشرة وآراء متعددة حتى قال شيخنا الشهيد الثانى (قدس سره) في الروض انه لم يقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ ما وقع في هذه المسألة، وها نحن ننقل أو لا ما وصل الينا من اقوالهم (رضوان الله عليهم) ثم نردفها بما وصل الينا من الاخبار في المقام مذيلين لها بما يرتفع به ان شاء الله تعالى عنها غشاوة الابهام من التحقيق الذي لا يخني على ذوى الافهام ، فنقول مستمدين منه عزوجل التوفيق لاصابة الصواب والعصمة من زلل اقدام الاقلام في هذا الباب وفي كل باب: قال الصدؤق (قدس سره) في المقنع : واعل الرب على القوم في الركعتن

قال الصدوَق (قدس سره ) فى المقنع : واعلم ان على القوم فى الركعتين الأولتين ان يستمعوا الى قراءة الامام ، واذا كان فى صلاة لا يجهر فيها بالقراءة

سبحوا ، وعليهم في الركعةين الاخراوين أن يسبحوا .

وقال المرتضى (رضى الله عنه) لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به فىالاولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الامام فيقرأكل وأحد لنفسه ، وهذا أشهر الروايات ، وروى أنه لا يقرأ في ما جهر فيه الامام وتلزمه القراءة في ما يخافت فيه الامام ، وروى انه بالخيار في ما يخافت فيه . وأما الاخيرتان فالأولى ان يقرأ المأموم أو يسبح فيهما ، وروى انه ليس عليه ذلك .

وقال الشبيخ في النهاية : اذا تقدم من هو بشرائط الامامة فلا تقرأن خلفه جهرية أو اخفاتية بل تسبح مع نفسك وتحمد الله ، وانكانت جهرية فانصت للقراءة ، فان خنى عليك قراءة الامام قرأت لنفسك ، وان سمعت مثل الهمهمة من قراءة الامام جاز لك ان لا تقرأ وأنت مخير فى القراءة ، ويستحب أن تقرأ الحمد وحدها فى ما لا يجهر الامام بالقراءة فيها وان لم تقرأها فليس عليك شي .

وقال ابن البراج : ومتى أم من يصح تقدمه بغيره فى صلاة جهر وقرأ فلا يقرأ المأموم بل يسمع قراءته ، وانكان لا يسمع قراءته كان مخيراً بين القراءة وتركها ، وانكانت صلاة اخفات استحب للمأموم أن يقرأ فاتحة المكتاب وحدها ويجوز أن يسبح الله ويحمده .

وقال ابو الصلاح : ولا يقرأ خلفه فىالأولتين منكل صلاة ولا فى الغداة إلا أن يكون بحيثلا يسمع قراءته ولا صوته في ما يجهر فيه فيقرأ ، وهو في الاخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح ، والقراءة أفضل .

وقال ابن حمزة : فالواجب أربعة أشياء ... وعد منها الإنصات لقراءته ، ثم قال ؛ واذا اقتدى بالامام لم يقرأ في الاولتين ، فان جهر الامام وسمع انصت وان خنى عليه قرأ وان سمع مثل الهمهمة فهو مخير ، وان خافت الامام سبح في نفسه ، وفى الاخير تين ان قر أكان أفضل وان لم يقرأ جاز وان سبحكان أفضل منااسكوت وقال سلار في قسم المندوب : و لا يقرأ المأموم خلف الامام ، وروىان ترك القراءة فى صلاة الجهر خلف الامام واجب فان ثبت وإلا ثبت الأول .

وقال ابن زهرة : ويلزم المؤتم أن يقتدى بالامام عزماً وفعلا فلا يقرأ فى الأولتين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن تكون صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الامام ، واما الآخرتان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد.

قال فى الذكرى : وهذه العبارة وعبارة انى الصلاح تعطى وجوب القراءة أو التسبيح على المؤتم في الاخير تبين وكأنهما أخذاه من كلام المرتضي .

وقال ابن ادريس: اختلفت الرواية في القراءة خلف الامام الموثوق به ، فروى انه لا قراءة على المأموم في الأولتين في جميع الركمات والصلوات سواء كانت جهرية أو اخفاتية فى أظهر الروايات ، والذى تقتضيه اصول المذهب ان الامام ضامن للقراءة بلا خلاف ، وروى انه لا قراءة على المأموم فى الأولتين فى جميع الصلوات الجهرية والاخفاتية إلا ان تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الامام فيقرأ لنفسه ، وروى انه ينصت فى ما جهر فيه الامام بالقراءة ولا يقرأ هو شيئاً ويلزمه القراءة في ما خافت فيه ، وروى انه بالخيار في ما خافت فيه الامام فاما الركعتان الاخير تان فقد روى انه لا قراءة فيهما ولا تسبيح، وروى انه يقرأ فيهما أو يسبح ، والأول أظهر .

وقال المحقق: وتكره القراءة خلف الامام في الإخفاتية على الأشهر وفي الجهر لو سمعولو همهمة ولو لم يسمع قرأ ، وقال : تسقط القراءة عن المأموم وعليه اتفاق العلماء . ونقل عن الشيخين انهما قالا : لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية اذا سمع قراءة الامام ولو همهمة . كذا في المعتبر وقال في الشرائع نحوه .

وقال ابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد : ولا يقرأ المأموم فى صلاة جهر بل يصغى لما فان لم يسمع وسمع كالهمهمة اجزأه وجازأن يقرأ، وانكان في صلاة اخفات سبح مع نفسه وحمد الله . وندب الى قراءة الحمد فى ما لا يجهر فيه . وقال العلامة في المختلف بعد ذكر جملة من روايات المسألة : والأقرب في الجمع بين الأخبار استحباب القراءة في الجهرية اذا لم يسمع ولا همهمة لا الوجوب وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الامام ، والتخيير بين القراءة والتسبيح في الإخيرتين من الإخفاتية.

وقال في التذكرة : لا يجب على المأموم القراءة سواءكانت الصلاة جهرية أو إخفاتية وسواء سمع قراءة الامام أم لا ، ولا يستحب في الجهرية مع السماع عند علمائنا أجمع . ثم نقل عن الشيخين انه لا يجوز القراءة في الجهرية مع السماع ولو همهمة . ثمَّ قال ويحتمل الـكراهة ، قال ولو لم يسمع القراءة في الجهرية ولو همهمة فالأفضل القراءة ، و نقل عن الشيخ استحباب قراءة الحمد خاصة في صلاة السر

اقول : والذي ظهر لي من الآخبار هو تحريم القراءة خلف الامام في الاولتين جهرية كانت الصلاة او اخفاتية ، إلا اذاكانت صلاة جهرية ولم يسمع المأموم قراءة الامام ولو همهمة فانه يستحب له القراءة في هذه الحال . وأما في الاخير تين فقد تقدم تحقيق الكلام فيهما في الفصل الثامن من الباب الثاني في الصلوات اليوميةوما يلحق بها، وأوضحنا ان الحكم فيهما افضلية التسبيح وانه لا فرق بينالمأموم ولا غيره من المنفرد .

والذي وصلاليّ من اخبار المسألة المذكورة هنا عدة روايات (الآولي) مارواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي ـ ورواه الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلى ايضاً .. عن اني عبدالله عليلا (١) انه قال : ، اذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا ان تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ. .

وهذه الرواية كما ترى واضحة الدلالة في ما اخترناه صريحة المقالة فيما ادعيناه فان النهى الذي هو حقيقة في التحريم قد وقع عن القراءة خلف من يأتم به مطلقاً

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٩ من صلاة الجماعة . والشيخ يرويه عنالكليتي

في جهرية أو اخفاتية ولم يستثن منه إلا الجهرية التي لم يسمعفيها فانه أمره بالقراءة والآمر هنا محمول على الإستحباب كما يأتى بيانه ان شاء الله تعالى .

الثانية ــ ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبدالرحمان بن الحجاج (١) قال : «سألت أبا عبدالله الهجلاج عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه ؟ فقال أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جمل اليه فلا تقرأ خلفه . وأما الصلاة التي يجهر فيها فانما أمر بالجهر لينصت من خلفه فان محمت فانصت وان لم تسمع فاقرأ والتقريب في هذا الخبر كما في سابقه فانه دال على تحريم القراءة خلفه في الإخفاتية والجهرية إلا في صورة عدم سماع قراءته في الجهرية فانه يقرأ استحباباً كما فاق انه الله الله تعالى بيانه .

الثالثة ـ ما رواه المشايخ الثلاثة ( نور الله تعالى مرافدهم ) عن زرارة ومحمد ابن مسلم (٢) قالا : وقال ابو جعفر المهلا كان امير المؤمنين المهلا يقول من قرأ خلف امام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة ، وهو صريح الدلالة على تحريم القراءة مطلقاً إلا انه مخصوص بما عرفت من الاخبار الدالة على الاستحباب مع عسدم السماع في الجهرية .

الرابعة ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر عليه (٣) انه قال : دوان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئاً في الاولتين وانصت لقراءته ، ولا تقرأن شيئاً في الاخيرتين فان الله عز وجل يقول للمؤمنين دواذا قرى القرآن يعنى في الفريضة خلف الامام من فاستمعوا له وانصتوا لعلم ترجمون ، (٤) والاخيرتان تبع للاولتين ، .

ومورد هذا الخبر الصلاة الجهرية لتعليل التحريم في الأولتين بوجوب

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣١ من صلاة الجاعة . والشيخ يرويه عن الكليني

<sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل الباب ١١ من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٤) سورة الاعراف الاية ٩٠٣

الإنصات لقراءة الامام ، وهو ظاهر في مرجوحية القراءة في الاخيرتين مطلقاً خلافاً لجمهور الاصحاب كما تقدم تحقيقه .

الخامسة ـ ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (١) قال : « اذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح في نفسك،

اقول: دلهذا الخبر على وجوب الإنصات في الصلاة الجهرية ، والأمر بالتسبيح سراً واخفاتاً محمول على الاستحباب ، وبذلك صرح ايضاً جملة من الاصحاب.

السادسة ـ ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن قتيبة عن ابي عبدالله المن المراءة فلم المراكبين علف المام ترتضى به في صلاة يجمر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك وانكنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ ، .

والتقريب فيه أنه دل على المنع من القراءة مع سماع الهمهمة في الجهرية ، وفيه رد على الشيخ في المبسوط حيث قال : لو سمع مثل الهمهمة جاز له أن يقرأ . وقال في المنتهى : ولعله استند الى ما رواه في الحسن عن الحلي ... ثم نقل الرواية الأولى ثم قال : وسماع الهمهمة ليس سماعاً للقراءة فريماكان الوجه في ما ذكره هذا الحديث . انتهى . ولم يتعرض للجواب عنذلك ، وقد عرفت انالخبر المذكورصريح في الرد لما ذكره ، وقضية الجمع بينه وبين حسنة الحلبي المذكورة هو حمل قوله في الحسنة المذكورة . ولم يسمع ، على ما هو أعم من سماع القراءة نفسها أو سماع الصوت وأن لم يسمع الحروف مفصلة . ويؤيد ذلك موثقة سماعة الآتية في المقام ان شاء الله تعالى . ونظير صحيحة قتيبة المذكورة في ما ذكرناه في الرد على الشيخ ما ذكره الصدوق في الفقيه (٣) حيث قال : وفي رواية عبيد بن زرارة . ان سمع الهمهمة فلا يقرأ . .

السابعة . ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن يقطين (٤) قال : د سألت أبا الحسن الأول عليه عن الرجل يصلى خلف امام يقتدى به في صلاة بجهر فيها (١) و(٢) ورس، و (٤) الوسائل الباب ٣٩ من صلاة الجماعة

بالقراءة فلا يسمع القراءة ؟ قال لا بأس ان صمت وان قرأ . .

أقول: ومن هذا الخبر يعلم ما قدمنا ذكره من حمل الآمر بالقراءة في صورة عدم السياع في الجهرية ولو همهمة على الاستحباب لتخييره هنا بين الصمت والقراءة الثامنة ما رواه الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب (١) قال: مسألت أبا عبدالله عليه عن الصلاة خلف من ارتضى به اقرأ خلفه ؟ قال من رضيت به فلا تقرأ خلفه .

والتقريب فيه ظاهر للنهى الدال على التحريم الشامل للجهرية والإخفاتية . نعم بجب ان يستثنى منه صورة عدم السماع في الجهرية بالنصوص المتقدمة .

التاسعة .. ما رواه عن سليمان بن خالد (٢) قال : ، قلت لابى عبدالله عليه المقرآ الرجل فى الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم انه يقرأ ؟ فقال لا ينبغى له أن يقرأ يكله الى الامام ، .

اقول: قوله و وهو لا يعلم انه يقرأ ، ليس المراد به الشك فى قراءة الامام وعدمها لأن فيه طعناً على الامام بالإخلال بالواجب فلا يجوز الاقتداء به حينئذ ، وانما المراد بهذا السكلام السكناية عن عدم سماع قراءته ، فكأنه قال وهو لا يسمع انه يقرأ . وكأنه ظن انه انما يترك القراءة فى ما اذا جهر الامام لوجوب الإنصات وأما مع الإخفات وعدم السماع فانه يجوز القراءة . وقوله المجالا و لا ينبغى ، المراد به التحريم كما استفاض مثله فى الاخبار بقرينة باقى اخبار المسألة الصريحة فى النهى عن القراءة الذى مفاده التحريم . والمراد من ايكال ذلك الى الامام هو الاشارة الى ما ورد فى بعض الاخبار من أن الامام ضامن للقراءة (٣) .

العاشرة ـ ما رواه الشيخ فى الضحيح عن عبدالله بن سنان عرب ابى عبدالله على عبدالله على عبدالله على عبدالله على عالم عن عبدالله على عالم عن عبدالله على عالم عن عبدالله على عبدالله على عبدالله على عبدالله عبدا

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٤) الوسائل اللب ١١ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٣٠ من صلاة الجماعة

وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه فىالاولتين . وقال يجزئك التسبيح في الاخيرتين . فقلت أي شي نقول أنت ؟ قال اقرأ فاتحة الكتاب ، .

أقول: دل الخبر المذكور على النهى عن القراءة خلف الامام في الأولتين من الإخفاتية وهو بعض المدعى . وأما معنى باقي الخبر فقد تقدم القول فيه في الفصل الثامن في ما يعمل في الاخيرتين من الباب الثاني .

الحادية عشرة ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد (١) قال : •سألت الكلام الغليظ الذي يغيظهما اقرأ خلفه ؟ قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقاً قاطعاً ..

والتقريب فيه النهي عن القراءة خلف الامام المرضى مطلقاً في جهرية أو اخفاتية . وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في ما دل عليه من جواز امامة من يسمع أبويه الـكلام الغليظ في بحث العدالة مر. الفصل الأول في صلاة الجمعة . من هذا الباب.

الثانية عشرة ـ ما رواه ايضاً في الموثق عن سماعة (٢) قال : م سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول؟ فقال اذا سمع صوته فهو يجزئه واذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه ، .

دل الخبر المذكور على انه يكتني في تحريم القراءة بمجرد سماع صوت الامام وهو المشار اليه بالهمهمة في كلام الاصحاب (رضوان الله عليهم) واما قراءته مع عدم السماع فقد تقدم السكلام فيه .

الثالثة عشرة ـ ما رواه الصدوق والشيخ عن بكر بن محمد الأزدى فىالصحيح عن ابي عبدالله عليه (٣) قال: و أني أكره للمؤمن أن يصلي خلف الامام في صلاة

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٦ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ٢٦ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢٠٠ من صلاة الجماعة

لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار . قال قلت جعلت فداك فيصنع ماذا ؟ قال يسبح، واستحباب التسبيح في هذا المقام قد صرح به الأصحاب ايضاً استناداً الى الخبر المذكور.

ويدل عليه ايضاً وان لم يذكره أحد منهم ما رواه على بن جعفر (رضى الله عنه ) في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر علي (١) قال : دسألته عرب الرجل يكون خلف الامام يقتدى به فى الظهر والمصر يقرأ خلفه ؟ قال لا ولكن يسبح و يحمد ربه ويصلى على النبي ﷺ وعلى أهل بيته . .

الرابعة عشرة ـ ما رواه الشيخ عن ابراهيم المرافق وابي احمد عمرو بن الربيع البصرى عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (٢) و أنه سئل عن القراءة خلف الامام فقال اذاكنت خلف امام تتولاه وتثق به فانه يجزئك قراءته وان احببت ان تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فاذا جهر فانصت قالالله تعالى وانصتو ا لعلكم ترحمون ، (٣)

اقول : الظاهر أن هذا الخبر هو مستند الشيخ في ما تقدم نقله عنه من كتاب النهاية من قوله : ويستحب ان يقرأ الحمد وحدها في ما لا يجهر الامام بالقراءة فيها . إلا انه معارض بما هو أصم منه سنداً واكثرعدداً ومنها الآخبار العامة كالخبر الثالث والثامن والحادى عشر وخصوص الحبر الثانى وقد تضمن النهي الذى هو حقيقة في التحريم ، والحبر التاسع وقد عرفت ان • لا ينبغي ، محمولة على التحريم بقرينة الاخبار الباقية ، والخبر العاشر وقد تضمن النهي ايضاً ، والحبر الثالث عشر وقد تضمن ان المستحب في هذه الصورة أنما هو التسبيح دون القراءة وعاضدها في ذلك على وجه ابلغ خبر على بن جعفر حيث نهى عن القراءة وأمر بالتسبيح والتحميد والصلاة على النبي ﷺ و بالجلة فان الحبر المذكور لما عرفت غير

<sup>(</sup>١) البحارج ۽ الصلاة ١٥١ وفي الوسائل الباب ٧٧ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ٣٦ من صلاة الجماعة . وفي التهذيب ج ١ ص ١٥٠ النصري بالنون

<sup>(</sup>٣) سورة الاعراف الآية ١٠٠ ٣

معمول عليه عند النظر في الآخرار بمين التحقيق فهو مردود الى قائله عليه اذ لا يحضرنى الآن وجه يمكن حمله عليه .

الحامسة عشرة ـ ما رواه الشيخ ايضاً عن سالم الى خديجة عن الى عبدالله عليه (١) قال : • اذا كنت امام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفكأن يقولوا سبحاناته والحمدته ولا إله إلا اللهوالله أكبر وهم قيام ، فاذاكان في الركمتين الاخيرتين فعلىالذين خلفك ان يقرأوا فاتحة الكتاب وعلى الامامالتسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الاخيرتين . .

أقول : يمكن حمل الخبر المذكور على ما هو أعم من الجهرية والإخفاتية ، فان استحباب التسبيح المأموم في حال قراءة الامام وانكان اكثر الاخبار علىكونه في الصلاة الإخفاتية وكذا كلام الأصحاب إلا انه قد تقدم في الحبر الرابع ما يؤذن بذلك في الجهرية ايضاً وبه صرح جملة من الاصحاب، وبمكن تخصيصه بالإخفاتية لا ظهرية الحكم المذكور فيها .

وكيفكان فالمراد بقوله • فاذاكان في الركعتين الاخيرتين ... الخ ، انه اذا كان الائتهام وقع في الركمتين الاخيرتين بمعنى ان المأموم لم يدخل مع الامام إلا في الركمتين الاخيرتين فعلى من خلفه من المأمومين ان يقرأوا ، لما سيأتى ان شاء الله تعالى فىالمسألة المذكورة منان حكم المسبوق بالركعتين الاولتينهو وجوبالقراءة عليه في اولتيه اللتين هما اخيرتا الامام وعلى الامام التسبيح فيهما من حيث انهما اخيرتاه وحكم الاخيرتين التسبيح كما يسبح الناس في الركعتين الاخيرتين ، لان التسبيح وظيفتهما مطلقاً اماماً أو مأموماً أو منفرداً على جهة الافضلية كما هو أحد الاقوال في المسألة أو التعيين كما صار اليه بعض أفاضل المتأخرين ، وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في الفصل الثامن في ما يعمل في الاخير تين من الباب الثاني في الصلوات اليومية (٢).

<sup>(</sup>١) الوسائل الجاب ٢٧ من صلاة الجماعة (٢) ج ٨ ص ٣٨٨

السادسة عشرة ـ ما رواه الشيخ عن الحسين بن بشير عن أبى عبدالله عليه (١) و انه سأله رجل عن القراءة خلف الامام فقال لا أن الامام ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه و إنما يضمن القراءة .

اقول: قد دل الخبر المذكور على النهى عن القراءة خلف الامام مطلقاً فى جهرية أو اخفاتية معللا ذلك بان الامام ضامن للقراءة ، وفيه رد ايضاً لما دل عليه خبر المرافق والبصرى من استحباب القراءة خلف الامام فى الإخفاتية حسما دلت عليه الآخبار المتقدمة عموماً وخصوصاً .

السابعة عشرة ـ ما رواه الشيخ عن عبدالرحيم القصير (٢) قال: وسمحت ابا جعفر عليه يقول اذا كارف الرجل تعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بقراءته . .

والتقريب فيه ما تقدم ، ويجب تقييد اطلاقه بما اذا لم يسمع المأموم في الصلاة الجهرية القراءة ولو همهمة فانه لو قرأ لا بأس للاخبار المتقدمة .

الثامنة عشرة ـ ما ذكره الرضا يلقلا فى كتاب الفقه (٣) حيث قال : نقلا عن العالم يلقلا وقال : واذا صليت خلف امام تقتدى به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها فلم تسمع فاقرأ ، اقول : وهذا الحبر طبق ما ادعيناه ووفق ما اخترناه . هذا ما حضرني من اخبار المسألة .

إذا عرفت ذلك فاعلم انى لا أعرف لما ذهب اليه المحقق وغيره من القول بكراهة القراءة مطلقاً وجهاً يعتمد عليه ولا دليلا يرجع اليه ، وغاية ما استدل به فى المعتبر على ذلك هو تعليل الجهر بالإنصات فى الرواية الثانية حيث انه بعد أن

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب . ٣ من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ١٧ من صلاة الجماعة . واللفظ الوارد فيه ، لا تعرفه ، كما فى التهذيب ج ، ص ١٩٣٩ والوانى باب صفة امام الجماعة وفيه ، بصلاته ، بدل ، بقراءته ، التهذيب ج ، ص ١١

نقل عن الشيخ تحريم القراءة فى الجهرية اذا سمع قراءة الامام ولو همهمة قال : ولعله استند الى رواية يونس بن يعقوب ثم أورد بعـــده الخبر الأول ثم قال : والأولى أن يكون النهى على الكراهة لرواية عبد الرحمان بن الحجاج عن الى عبدالله على (١): إنما أمر بالجهر لينصت من خلفه ... الى آخر ما فى الرواية الثانية ، فانظر الى هذا الدليل العليل إذ لا ريب فى أن ظاهر النهى فى الحبرين اللذين نقلهها أو لا هو التحريم لأنه المعنى الحقيق للنهى كما هو الأشهر الأظهر ، والحروج عنه الى الحمل على الكراهة بجاز يحتاج الى قرينة ظاهرة ، ودعوى ايذان التعليل بالإنصات بالاستحباب منوعة ، فان علل الشرع ليست من قبيل العلل الحقيقية وانما هى معرفات والتعليل هنا إنما وقع بياناً للحكمة وإلا فالعلة الحقيقية إنما هى أمر الشارع فيتحقق الوجوب ونهيه فيتحقق التحريم . هذا مع قطع النظر عن ملاحظة ما ذكرنا من الأخبار الظاهرة العلمة المنار الساطعة الأنوار فى الدلالة على ما هو المختار .

<sup>(</sup>۱) ص ۱۲۷ (۲) مل ۱۲۷ (۲) سورة الاعراف الآية ۲. **۲** 

<sup>(</sup>۲) فى سنن الى داود ج ٩ ص ٩٦٤ باب ( الامام يصلى من قعود ) عن الى هريرة قال : • قال رسول الله ( ص ) انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر ، واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع ، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحد ، ثم روى هذا الحديث من طريق آخر عن الى هريرة ايضاً بزيادة قوله فى آخره • واذا قرأ فانصتوا ، ثم قال وهذه الزيادة ليست بمحفوظة والوهم انما هو من الى خالد (٤) لم نقف على اللهظ المذكور وانما الموجود فى الرواية الثامنة ، من رضيت به قلا تقرأ خلفه .

جمعاً بينهما وبين ما دل على عدم التحريم كصحيحة على بن يقطين عن الكاظم اللهلا (١) « في الرجل يصلي خلف من يقتدى به ويجهر بالقراءة فلا يسمع القراءة ؟ فقال لا بأس ان صمت وان قرأ ، انتهى .

أقول: لا يخني ما في هذا الإستدلال من الإختلال الذي لا يخني على سائر الناظرين في هذا المقال فضلا عن ذوى السكمال ، وذلك فان الآية المذكورة والحبر المامي الذي بعدها صريحان في وجوب الإنصات في الجهرية ، والخبر الذي نقله عن الصادق بيبه صريح في النهى الذي مفاده التحريم عن القراءة خلف من أرتضي قراءته جهرية كانت الصلاة أو اخفاتية . وخبر على بن يقطين إنما دل على التخيير بين السكوت والقراءة في صورة ما لوكانت الصلاة جهرية ولم يسمع المأموم القراءة وهو أخص من المدعى ، وأنت خبير بان محل الخلاف والإشكال إنما هو في ما عدا هذه الصورة ، وحينتذ فاين الدليل على الكراهة في صورة سماع القراءة ولو همهمة في الجير مة وكذا في الصلاة الإخفانية كما يدعونه ؟

ثم انظر الى اقتصاره (رضى الله عنه ) على ما نقله من هذه الرواية العامية وهذا الخبر المجمل الذى بعدها وروايات المسألة كا نقلناها مستفيضة عديدة وفم يرجعوا اليها ولم يتأملوا فيها ، ومن هنا يعلم ان منشأ هذا الاختلاف وكثرة هذا الخلاف انما هو من حيث عدم تنبع الاخبار والتأمل فيها بعين الفكر والاعتبار وإلا فنأعطى التأمل فيها حقه فانه لا يخني عليه صحة ما ذكرناه ووضوح ما أوضحناه

وأعجب من ذلك انهم أدخلوا حكم الإخيرتين للمأموم في هذا الاختلاف ونظموه فسلك هذا الخلاف، وقد أوضحنا ما فيه فىالفصل الثامن (٢) من فصول الباب الثانى في الصار ات اليومية وما يلحق بها فليرجع اليه من أحب تحقيق الحال وازاحة الاشكال. والله العالم.

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٦ من صلاة الجماعة 744 W A E (Y)

## فروع

الأول ـ لوكان الامام عن لا يقتدى به وجبت القراءة على المأموم لانه منفرد وحكم المنفرد ذلك ، وقد تقدم تحقيق الـكلام فى هذه المسألة فى التتمة المذكورة فى أول هذا المقصد.

الثانى ـ قد ذكر جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يستحب للمأموم التسبيح حال قراءة الامام فى الاخفاتية وهو جيد ، ويدل عليه الخبر الثالث عشر وصحيح على بن جعفر المذكور فى ذيله .

ولا يبعد القول باستحباب التسبيح ايضاً ولوكانت الصلاة جهرية وانصت لقراءة الامام اذا امكن الجمع بينهماكما يشير اليه الخبرالخامس.

وربما قيل بانه ينانى ظاهر الآية من وجوب الانصات فينبغى حمل الحسبر المذكور على التسبيح والذكر القلمي كما يشير اليه قوله ، في نفسك ، .

وفيه ان الظاهر انه لا منافاة بين الانصات الذى هو عبارة عن الاستهاع وبين الذكر والتسبيح اذا كان خفياً لا يظهر ولا يسمع ، إلا ان يقال ان الانصات عبارة عن السكوت فما لم يحصل السكوت لا يتحقق الانصات ، وفيه ما فيه ، مع انه يمكن اطلاق السكوت العرفى على هذه الصورة التي يكون التسبيح فيها خفياً لا يسمع يمكن اطلاق السكوت العرفى على هذه الصورة التي يكون التسبيح فيها خفياً لا يسمع

ويؤيده انه لم يعهد التكليف بالاذكار من التسبيح ونحوه فى القلب خاصة وانماهذا اللفظ خرج محرج المبالغة فى الاخفات ، كما عبر فى بعض الآخبار عن القراءة الاخفاتية بتحريك اللسان فى لهواته (١) وعبر عنه تارة بالصمت (٢) وفى مرسلة ابن الى حمزة عن ابى عبدالله عليه (٣) ، يجزئك اذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس،

الثالث ـ متى قلنا بتحريم القراءة على المأموم فهل يستحب له الاستعاذة ودعاء الاستفتاح أم لا ؟ الظاهر بالنسبة الى الاستعاذة العدم لانها من مستحبات القراءة

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل الباب ٥٠ من القراءة (٧) الوسائل الباب ٢٩ من الجماعة

فلا وجه لها هنا . واما دعاء الاستفتاح وهو دعاء التوجه فالظاهر استحبابه إلا أن يكون وقت قراءة الامام ويشغله ذلك عن السهاع .

قال فى الذكرى: وهل يستحب له دعاء الاستفتاح اعنى دعاء التوجه ؟ الوجه ذلك للعموم ، نعم لو كان يشغله الاستفتاح عن السماع أمكن استحباب تركه ، وقطع العلامة بانه لا يستفتح إذا اشتغل به .

الرابع ـ لو قرأ المأموم فى الموضع الذى سوغنا له القراءة فيه وفرغ قبل الامام استحب له أن يبقى آية ليقرأها عند فراغ الامام ويركع بعدها ·

ويدل عليه ما رواه في السكافى عن زرارة في الموثق (١) قال : • سألت أبا عبدالله عن الامام اكون معه فافرغ من القراءة قبل أن يفرغ ؟ قال فامسك آية وبجد الله واثن عليه فاذا فرغ فاقرأ الآية واركع ،

قال فى الذكرى : وفيه دليل على استحباب النسبيح والتحميد فى الاثناء ودليل على جواز القراءة خلف الامام .

اقول: قد عرفت من الأخبار المتقدمة وهى بحموع اخبار المسألة انه لا يجوز القراءة للمأموم إلا في صورة واحدة وهى في ما اذا كانت الصلاة جهرية ولم يسمع المأموم ولا همهمة فانه يستحب له القراءة ، وهذا الحديث وان كان مطلقاً إلا انه يجب حمله على ما علم من خارج من جواز القراءة للمأموم وهو إما في الصورة المذكورة أو في صورة الصلاة خلف المخالف ، فيكون المراد بالامام هنا وارب اطلق هو الامام الذي يجب القراءة خلفه ، ولهذا ان المحدث الكاشاني نظم هذا الخبر في اخبار الصلاة خلف من لا يقتدى به ، كما رواه في السكافي والتهذيب عن اسحاق بن عمار في الموثق (٢) عن من سأل أما عبدالله علية قال ، أصلى خلف من لا اقتدى به عمار في الموثق (٢) عن من سأل أما عبدالله علية قال ، أصلى خلف من لا اقتدى به

<sup>(</sup>۱) الوسائل الباب وم من صلاة الجاعة ، واللفظ المذكور الشيخ في التهذيب ج ۱ ص ۲۰۷ ، وفي الكافى ج ۱ ص ٤٠٠ مكذا : وقلت لابي عبدالله (ع) اكون مع الامام فافرغ ... وفيه بدل و فامسك و د ابق ، (۲) الوسائل الباب وم من صلاة الجاعة عن الكافى فقط والنقل عنها في الوافى ولم نقف عليه في التهذيب .

فاذا فرغت من قراءتى ولم يفرغ هو ؟ قال فسبح حتى يفرغ ، وما رواه الشيخ في الموثق عن عمر بن ابي شعبة عن ابي عبدالله عليه (١) قال : ، قلت له اكون مع الامام فافرغ قبل أن يفرغ من قراءته ؟قال فاتم السورة وبجد الله واثن عليه حتى يفرغ ، وهذا الحديث مطلق مثل مرثقة زرارة المذكورة ، وبالجلة فالظاهر ان هذه الأخبار الثلاثة إنما خرجت بالنسبة الى الصلاة خلف المخالفين لأنه هو الغالب المتكرر يومئذ وان دخل في اطلاق الخبرين المذكورين الصلاة خلف من يقتدى به في الصورة المذكورة . والله العالم .

المسألة التاسعة ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب متابعة المأموم للامام في الأفعال حتى قال في المعتبر: وعليه اتفاق العلماء ولقوله عليه المام للمام ليؤتم به ، وقال في المنتهى: متابعــة الامام واجبة وهو قبل أهل العلم قال عليه إلاهام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ، وظاهر كلامهما (طاب ثراهما) انه لا دليل لهم على هذا الحكم بعد دعوى الإجماع إلا هذا الخبر ، والظاهر انه عاى فانا لم نقف عليه بعد التتبع في أخبارنا ، والى ذلك ايضاً أشار في الذخيرة .

وفسرت المتابعة فى كلامهم بانها عبارة عن عدم تقدم المأموم على الامام وعلى هذا فتصدق مع المساواة ، ولم نجد لهم على هذا التفسير دليلا مع ان المتبادر من اللغة والعرف ان المتابعة انما هى التأخر . والتمسك باصالة عـــدم الوجوب وصدق الجماعة عند المقارنة ضعيف لا يصلح لتأسيس حكم شرعى . إلا ان ظاهر كلام الصدوق المنقول هنا يقتضى الصحة فى صورة المساواة ، حيث قال : ان من المأمومين من لا صلاة له وهوالذى يسبق الأمام فى ركوعه وسجوده ورفعه ، ومنهم من له صلاة واحدة وهوالمقارن له فى ذلك ، ومنهم من له صلاة واحدة وهوالمقارن له فى ذلك ، ومنهم من له اربع وعشرون ركعة وهوالذى

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٠ من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٧) و(١) صحيح مسلم باب اثبام المأموم بالامام

يتهم الامام فى كل شىء ويركع بعده و يسجد بعده ويرفع منهما بعده . وحيث كان من ارباب النصوص فالظاهر انه لا يقوله إلا مع وصول نص اليه بذلك .

هذا بالنسبة الى الآفعال واما الآقوال فاما فى تكبيرة الإحرام فتجب المتابعة فيها اجماعاً فلو تقدم المأموم بها لم تنعقد صلاته ، ولا ريب فى الصحة مع تأخره بها عن الامام ، وانما الإشكال والخلاف فى المقارنة فقيل بللنع وبه صرح فى المدارك والدخيرة ، وعلله فى الدخيرة بالشك فى تحقق الجماعة والائتهام حينئذ فلا يحصل اليقين بالبراءة من التكليف الثابت ، قال واستدل عليه ايصناً بقول النبى عليه الذاكبر فكبروا ، فان الفاء ظاهرة فى التعقيب .

وأنت خبير بما فى الدليل الثانى من الوهن ، وأما الأول فرجعه الى النائل العبادات صحة وبطلاناً مبنية على التوقيف ولم يثبت من صاحب الشريعة العقاد الصلاة جماعة فى صورة المقارنة . وهو جيد ·

إلا انه روى الحميرى فى كتاب قرب الاسناد بسنده عن على بن جعفر عن اخيه بهل (١) قال : «سألته عن الرجل يصلى أله أن يكبر قبل الامام ؟ قال لا يكبر إلا مع الامام فان كبر قبله أعاد التكبير ، فان ظاهرها جواز المقارنة ، وقواه شيخنا المجلسي (قدس سره) فى كتاب البحار للخبر المذكور .

ويخطر بالبال العليل ان الظاهر ان معنى الخبر ليس على ما فهمه شيخنا المشار اليه، والذى يظهر من قوله و لا يكبر إلا مع الامام ، ان المراد به انما هو أنه لا يدخل فى الصلاة إلا حين يدخل الامام فى الصلاة أولا ، فالمعية ليس المراد بها المعية مع تكبير الامام كاربما يتوهم بل المعية مع الامام وحصول الامامة لانه لو سبق الامام بالتكبير لم تكن هناك امامة ، وقوله بيهيلا و فان كبر قبله أعاد ، لا يدل على انه لو كبر مقارناً له صح ، فان تخصيص هذين الفردين بالذكر انما هو من حيث كونهما الشائع

<sup>(</sup>١) البحارج ١٨ الصلاقص ٦٧٧ . ولم نجده في قوب الاسناد ولافي الوسائل ولافي المستدرك

المتكرر، فإن المقارنة أمر نادر والمتكرر إما التقدم أو التأخر فلاجلذلك بينالكلام فيهما في الحبر .

و بالجلة فالمسألة لا تخلو من اشتباه واشكال والإحتياط عندنا في أمثال ذلك واجب على كل حال .

وأما فى غير تكبيرة الإحرام من الأقوال فقولان: الوجوب واختاره الشهيد فى جملة من كتبه ، والعدم واختاره العلامة وجملة بمن تأخر عنه والظاهر انه المشهور ، واختاره صاحب المدارك واحتج على ذلك باصالة البراءة من هذا التكليف ، ولانه لو وجبت المتابعة فيها لو جب على الامام ان يجهر بها ليتمكن المأموم من متابعته ، قال والثانى مننى بالإجماع فالمقدم مثله . وتكليف المأموم بتأخير الذكر الى أن يعلم وقوعه من الامام بعيد جهدا بل ربما كان مفوتاً للقدوة . انتهى . وهو جيد .

وكيفكان فينبغى أن يعلم ان وجوب اشتراط المتابعة فى الأفعال لا بمعنى أنه تبطل القدوة مع التقدم مطلقاً بل الظاهر اختصاص البطلان بما اذا مضى فى صلاته كذلك ، فلو تقدم ركوعاً أو سجوداً أو رفعاً منهما فالمشهور استمراره أى بقاؤه على حاله حتى يلحقه الامام ، وعن الشيخ فى المبسوط القول بالبطلان حيث قال : من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته .

و تفصيل السكلام فى المقام على ما يستفاد من اخبارهم (عليهم السلام) هو أن يقال : لا ريبان المشهور فى كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو أنه لو تقدم المأموم فى الركوع أو السجود او الرفع منهما ، فان كان عامداً استمر بمعنى انه لا يرجع وان كان ساهياً يرجع .

 المسألة بهذا التفصيل وامكان حمل ما دل على الرجوع على الاستحباب.

وظاهر كلام الأصحاب فى وجه هذا الحل هو أنه مع الرجوع حال رفع رأسه عامداً يلزم زيادة الركن عمداً واما مع السهو فاللازم زيادته سهواً وهو مغتفر . وفيه انهم قد صرحوا بانزيادة الركن مبطلة عمداً وسهواً فلا وجه لهذا التفصيل حينتذ والواجب أولا نقل ما وقفنا عليه من أخبار المسألة ثم الكلام فيها بما وفق الله سبحانه لفهمه منها مستمدين منه تعالى الهداية الى الصواب فى هذا الهاب وفى جميع الابواب فنقول:

من الأخبار المذكورة ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبدالله بن المغيرة .. وهو بمن الجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه .. عن غياث بن ابر اهيم الثقة البترى (١) قال : « سئل ابو عبدالله على الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع اذا ابطأ الامام و يرفع رأسه معه ؟ قال لا ، .

وما رواه الشيخ في الموثق عن الحسن بن على بن فضال (٢) قال : «كتبت الى ابي الحسن الرضا على في الرجل كان خلف امام يأتم به فركع قبل أن يركع الامام وهو يظن ان الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم اعاد الركوع مع الامام أيفسد ذلك صلاته أم تجوز له الركعة ؟ فكتب يتم صلاته ولا يفسد ما صنع صلاته .

وعن محمد بن على بن فضال عن ابى الحسن عليه (٣) قال : « قلت له اسجد مع الامام وارفع رأسي قبله أعيد ؟ قال أعد واسجد » .

وعن على بنيقطين (٤) قال: « سألت أبا الحسن عليه عن الرجل يركع مع الامام يقتدى به ثم يرفع رأسه قبل الامام؟ قال يعيد ركوعه معه ، ورواه فى الفقيه عن محمد بن سهل الأشعرى عن ابيه عن ابى الحسن الرضا عليه مثله (٥) .

<sup>(</sup>١) و(٢) و(١) و(٤) الوسائل الباب ٨٨ من صلاة الجاعة

 <sup>(</sup>a) الوسائل الباب ٤٨ من صلاة الجماعة ورواه الشيخ ايضاً في التهذيب ج ٩
 ص ٢٥٩ عن محمد بن سهل عنابيه عنالرضا (ع) ونقله عنه في الوسائل في نفس الباب .

وما رواه الشيخ فى التهذيب فى الصحيح عن ربعى والفضيل ـ ورواه فى الفقيه عن الفضيل بن يسار ـ عن إلى عبدالله عليه (١) قالا : « سألناه عن رجل صلى مع المام يأتم به فرفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود؟ قال فليسجد » .

وما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبدالرحمان بن الحيجاج عن الى الحسن الملا (٢) قال : • سألته عن الرجل يصلى مع امام يقتدى به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه و انحط للسجود أيركع ثم يلخق بالامام والقوم فى سجودهم أوكيف يصنع ؟ قال يركع ثم ينحط و يتم صلاته معهم ولا شى عليه ،

اذا عرفت ذلك فاعلم ان اخبار المسألة المذكورة لا تساعد على ما ذكروه من الحكام المنقول عنهم آنفاً على اطلاقه، وينبغى تفصيل ما يستفاد منها في صور:

الأولى ـ صورة تقدم المأموم فى الرفع من الركوع وكذا من السجود ، والحكم فيه أنه يرجع وجوباً أو استحباباً عامداً كان أو ناسياً ، والوجه فى ذلك دلالة صحيحة على بن يقطين وصحيحة ربعى والفضيل ورواية سهل وموثقة محمد بن على بن فضال على الرجوع ، وموردها الرفع من الركوع فى بعض ومن السجود فى بعض ، وظاهرها العموم لحالتى العمد والنسيان ، وموثقة غياث الدالة على عدم الرجوع وموردها مورد تلك الآخبار وهى مطلقة ايضاً شاملة للعمد والنسيان ، والشيخ ومن تبعه كما هو المشهور بين الاصحاب وان جمعوا بينها وبين تلك الاخبار وحملها على العامد وحمل تلك الاخبار على الناسى إلا انه كما عرفت تحكم محض ، والاظهر إما طرحها لضعفها عن معارضة تلك الاخبار اوحملها على الجواز وحمل تلك الاخبار على الارتديد فى العبارة المتقدمة بقولنا وجوباً أو استحباب ، ومن ثم حصل الترديد فى العبارة المتقدمة بقولنا وجوباً أو استحباباً .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٨٤ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ع به من صلاة الجماعة

الثانية \_ صورة تقدم المأموم فى الهوى للركوع والسجود ، والاظهر النفصيل بين العمد وعدمه ، فان تقدمه عمداً فالأحوط الاعادة للصلاة بعد اتمامها كا ذكره الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) فانا لم نقف فى النصوص على ما يدل على ما ذكره الأصحاب من ما قدمنا نقله عنهم من جعل الحكم هناكالرفع ، وموردالروايات التي ذكر ناها فى الصورة الأولى انما هوالرفع وهو غير الهوى البتة . وجملة من الاصحاب قد فصلوا فى هذه الصورة بانه ان كان تعمد المأموم الركوع سال قراءة الامام فالظاهر بطلان الصلاة لوجوب الوقوف عليه والطمأ نينة فى تلك الحال ، وان كان بعد القراءة فنقلوا عن الشيخ فى المبسوط بطلان الصلاة حيث ذهب الى ان من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته كما قدمنا نقله عنه . ومال جملة منهم الى المعدم وان لزم الاثم ضاصة . ورجح بعض أفاضل متأخرى المتأخرين البطلان من حيث ان الفعل وقع منهياً عنه فيكون فاسداً غير مبرى المنقة ، والرجوع من حيث ان الفعل وقع منهياً عنه فيكون فاسداً غير مبرى المنقة ، والرجوع اليه ثانياً يستلزم زيادة الركن والواجب عمداً وهو مبطل للصلاة ، والتعليل المذكور وان كان لا يخلو من المناقشة إلا أن الاحوط ما ذكره لما قدمناه .

الثالثة ـ صورة تقدم المأموم سهوا أو ظناً منه بهوى الامام فيرجع في صورة الطوى للركوع لموثقة الحسر. بن على بن فضال المذكورة ، وموردها الركوع والاصحاب عموا الحكم في السجود ايضاً ، وكأنهم بنوا على عدم ظهور الخصوصية بالركوع فعدوا الحكم الى السجود من باب تنقيح المناط القطعي كما هو المعمول عليه في جملة من الاحكام ، وهو غير بعيد إلا ان الاحوط قصر الحكم على مورد الرواية والإحتياط في الهوى السجود بالإعادة بعد الإتمام كما ذكروه . ومورد الرواية الينا وان كان الظن إلا أن النسيان ايضاً يرجع اليه لاشتراك الجميع في عسدم التعمد وحصول العذر ، ولهذا لم يفرق الاصحاب بينهما هنا وفي أكثر الاحكام .

قال فى المدارك : وأما الرجوع مع النسيان فيدل عليه ما رواه الشيخ عن سعد عن ابى جعفر عن الحسن بن على بن فضال ... ثم ساق الرواية حسبها قدمناه ،

ثم قال : وهذه الرواية لا تقصر عن الصحيح إذ ليس فى رجالها من قد يتوقف فى شأنه إلا الحسن بن على بن فضال ، وقد قال الشيخ انه كان جليل القدر عظيم المنزلة زاهداً ورعا ثقة فى رواياته وكان خصيصاً بالرضا عليه واثنى عليه النجاشى وقال انه كان فطحياً ثم رجع الى الحق ( رضى الله عنه ) انتهى.

أقول: لا يخنى ما فى تستره بما ذكره عن الخروج من قاعدة اصطلاحه من الوهن الناشى عن صيق الحناق فى العمل بهذا الإصطلاح كما قدمنا الاشارة اليه فى غير موضع، وقد تقدم له فىغير موضع ايضاً رد اخبار ابراهيم بن هاشم الى هى فى أعلى مراتب الحسن عند اصحاب هذا الإصطلاح بل عدها فى الصحيح جملة منهم وقد وقع له فى كتاب الحج اضطراب فى حديث على بن الحسن بن فضال فما بين ان يرده ويطمن عليه اذا لم يو افق اختياره وما بين أرب يقبله اذا وافق مراده ، ويتستر بمثل هذا الكلام الذى ذكره علماء الرجال فى حقه ومدحه والثناء عليه ، وحمل الحكلام انه ان كان التوثيق وكذا وقع له فى مسمع بن عبدالملك ما بين أن يعد حديثه فى الصحيح تارة وفى الحسن اخرى ويرده ثالثاً ويرميه بالضعف ، وبحل الحكلام انه ان كان التوثيق موجباً للعمل بالخبر فانه يجب العمل بالاخبار الموثقة حيثها كانت وفى أى حكم وردت ولا معنى لردها من هذه الجمة ، وإلا فلا معنى لهذا الكلام المنحل الزمام وامثاله منما جرى له فى غير مقام . وهذا المدح لا يختص بهذا الرجل بل قد ذكر علماء الرجال فى امثاله من الواقفية والفطحية امثال هذا الكلام كما لا يخنى على من المواقفية والفطحية امثال هذا الكلام كما لا يخنى على من الورت كما هو المروى لا يفيد فائدة . واقه العالم . و وقل رجوعه الى الحق سما عند الموت كما هو المروى لا يفيد فائدة . واقه العالم .

## فروع

الأول ــ لوكان الامام بمن لا يقتدى به فرفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبله عامداً أو ناسياً استمر على حاله حتى يلحقه الامام ولا يعود اليه كما

ذكرنا فى الصورة الأولى ، لانه منفرد فيقع رفعه فى موضعه ويلزم من رجوعه زيادة ركن فى صلاته .

الثانى ـ لو ترك المأموم الرجوع بناء على القول بوجوبه عليه إما في صورة النسيان كما هو المشهور أو مطلقاً كما هو أحد الإحتمالين في القول الآخر فهل تيطل صلاته أم لا ؟ وجهان : أحدهما ـ نعم لان المتعبد به والمأمور به الرجوع ولم يأت به متعمداً فيبق تحت عهدة الخطاب . وثانيهما ـ لا لأن الرجوع لقضاء حق المتابعة لا لكونه جزء من الصلاة ، ولأنه بترك رجوعه يصير في حكم المتعمد الذي عليه الإثم لا غير ، والمسألة خالية من النص والإحتياط لا يخنى .

الثالث ـ قال فى المنتهى : لو تقدم على الامام بركنين كما لو ركع قبل امامه ثم نهض قبله لم تبطل صلاته و لا اثتهامه بل الحكم ما قدمناه ، وقال الشافعى لو تقدم بركنين بطلت صلاته (١) انتهى .

أقول: قد عرفت ان تقدم المأموم في الركوع والسجود عمداً غير منصوص وقد عرفت وجهد الإشكال في المسألة ، ولكنه (قدس سره) بناء على ما هو المشهور عندهم من اجراء التقدم في الركوع بجرى الرفع منه وكذا في السجود جمل الحكم في ما لو تقدم بركن . وفيه انه مع تسليم وجود الدليل في تلك المسألة والدلالة على جواز التقدم بركن فالحاق الركنين به قياس مع الفارق:

الرابع ــ هل تبطل المتابعة و تنفسخ القدوة بالتأخر عن الامام بقدر ركن أم لا ؟ ظاهر الشهيد فى الذكرى فى باب الجماعة العدم ، قال (قدس سره) : لو سبق الامام بعد انعقاد صلاته أتى بما وجب عليه والتحق بالامام سواه فعل ذلك عمداً أو سهواً أو لعذر ، وقد مر مثله فى الجمعة ، ولا يتحقق فوات القدوة بفوات دكر. ولا اكثر عندنا ، وفى التذكرة توقف فى بطلان القدوة بالتأخر بركن ، والمروى

<sup>(</sup>۱) المهذبالشيرازي الشافعي ج ۱ ص ۹۹ والوجيز للغزالي ج ۱ ص ۳۵

بقاء القدوة ، رواه عبد الرحمان عنابی الحسن علی فی من لم یرکع ساهیاً ...ثم ذکر مضمون الخبر الذی قدمناه . انتهی .

أقول: لا يخنى ان الدليل أخص من المدعى فلا ينهض حجة على العموم ، وكذا ما أشار اليه انه مر مثله فى الجمعة ، فانه اشارة الى صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج عن انى الحسن بهيلا (۱) ، فى رجل صلى فى جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام الجأه الناس الى جدار أو اسطوانة فلم يقدر على أن يركع ولا ان يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ثم يقوم فى الصف ؟ قال لا بأس ، وموردها كما ترى حال الضرورة والعذر كالرواية المذكورة ، وقد تقدم منه (قدس سره) فى باب صلاة الآيات ما يناقض هذا المكلام كما قدمنا ذكره ثمة وحققنا المقام بما يرفع عنه غشاوة الابهام .

والظاهر عندى من تتبع النصوص فى جملة من الموارد هو القول بوجوب المتابعة وعدم التخلف من الامام بركن:

فنى صحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبدالله يليل (٢) ، فى الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهى أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضى القراءة فى آخر صلاته ؟ قال نعم » .

و فى صحيحة زرارة فى المسبوق ايضاً (٣) وستاتى بكالها انشاء الله تعالى فى المسألة المذكورة ، قال فيها : • قرأ فى كلركعة من ما أدرك خلف الامام فى نفسه بام الكتاب

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٧ من صلاة الجمعة . واللفظ فى الفقيه ج ١ ص ٧٠٠ ونحوه فى التهذيب ج ١ ص ٢٠٠ مكذا : « ثم يسجد ويلحق بالصفوقد قامالقوم أم كيف يصنع؟ فقال يركع ويسجد ثم يقوم فى الصف ولا يأس بذلك . .

<sup>(</sup>٣) الوسائل! الباب ٤٧ من صلاة الجماعـــة . واللفظ مكذا , قال : , سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل ... » .

 <sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٤٧ من صلاة الجاعة .

وسورة فانلم يدرك السورة تامة اجزأته ام الكتاب ... الحديث . .

والتقريب فيهما أن الظاهر من قوله فيالأولة . فلا يمهله حتى يقرأ ، ومنقوله في الثانية ، فان لم يدرك السورة ، انما هو باعتبار خوف فوت الركوع مع الامام بمعنى أنه لو اشتغل بالقراءة تامة فاته الركوع مع الامام ، ولو جاز التخلف عنه ولو بركن كما يدعونه لم يكرب لهذا الكلام معنى ، لانه يتم القراءة كملا وان لم يلحقه في الركوع لحقه في السجود أو بعد السجودكما يدعونه من عدم فوات القدوة بالإخلال مالمتابعة في ركنين.

ونحو هاتين الروايتين ايضاً قوله يبهير فكتاب الفقه الرضوى (١): دفان سبقك الامام بركعة أو ركعتين فاقرأ فىالركعتين الأولتين من صلاتك الحمد وسورة فان لم تلحق السورة اجز أك الحمد . .

وفى كتاب دعائم الاسلام عرب امير المؤمنين بيهير (٢) قال : , اذا سبق أحدكم الامام بشيُّ من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الامام أول صلاته وليقرأ في ما بينه وبين نفسه ان أمهله الامام .... .

وروى فيه ايضاً عن الى جعفر محمد بن على ( عليهما السلام ) (٣) قال : • اذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك فاتحة الكنتاب وسورة إن أمهلك الامام أو ما أدركت أن تقرأ ، والتقريب فيها ما عرفت . والله العالم .

المسألة العاشرة \_ من الشرائط فى الجماعة توافق نظم الصلاتين في الافعال لا في عدد الركعات ومرجعه الى اتحاد النوع ، أى أن تكون صلاة الامام والمأموم من نوع واحد ، فلو اختلفا نوعاً كاليومية وصلاة الآيات أو العيدين أو بالعكس لم يجز الإقتداء . وأما اختلاف الصنفكالمفترض بالمتنفل وبالعكس والمقصر بالمتم

<sup>(</sup>۱) ص ۱٤

<sup>(</sup>٧) و (٣) مستدرك الوسائل الباب ١٨٨ من صلاة الجاعة

و بالعكس فلا مانع منه . و لا يشترط الإتحاد فى عدد الركعات على الاشهر الاظهر وخلاف الصدوق (قدس سره) كما سيأتى نقله ان شاء الله تعالى فى المقام شاذ.

وتفصيل هذه الجلة يقع فى مواضع (الأول) ـ احتج شيخنا الشهيد فى الذكرى على عدم جواز الاقتداء فى اليومية بصلاة الكسوف وبالعكس ونحوه فى العيدين بقوله عليم (١) . إنما جمل الامام اماماً ليؤتم به ... الخبر ، قال وهو غير حاصل مع الإختلاف .

أقول: قد عرفت آنفاً ان هذا الخبر ليس من طريقنا و إنما هو من طريق العامة وان استسلقوه ( رضوان الله عليهم ) فى أمثال هذه المقامات سيما مع عدم الدليل من أخبار أهل البيت ( عليهم السلام ).

والأظهر فى الإستدلال على منع ذلك بان العبادة مبنية على التوقيف من صاحب الشريعة كيفية وكمية وصحة وبطلاناً وفرادى وجماعة ونحو ذلك ، ولم يثبت عنهم (عليهم السلام) فتوى ولا فعلا صحة الاقتداء فى موضع البحث فيجب الحكم بالمنع حتى يقوم الدليل عليه .

الثانى ــ المعروف من مذهب الاصحاب (رضوان الله عليهم) جواز اقتداء المفترض بمثله فى فروض الصلاة اليومية وان اختلف العدد والـكمية ، بل قال فى المنتهى انه قول علمائنا أجمع .

ونقل عن الصدوق أنه قال: لا بأس أن يصلى الرجل الظهر خلف من يصلى المصر ولا يصلى المصر خلف من يصلى الظهر إلا أن يتوهمها المصر فيصلى معهد المصر ثم يعلم أنهاكانت الظهر فتجزئ عنه .

قال فى الذكرى بعد نقل ذلك عنه : ولا أعلم مأخذه إلا أن يكون نظر الى ان العصر لا تصم إلا بعدالظهر فاذا صلاها خلف من يصلى الظهر فكأنه قد صلى العصر مع الظهر مع انها بعدها . وهو خيال ضعيف لان عصر المصلى مترتبة على ظهر نفسه لا على

<sup>(</sup>١) ارجع الى التعليقة ٣ ص ١٣٤

ظهر امامه . انتهى . وهو جيد .

إلا انه من المحتمل قريباً عدم ثبوت النقل المذكور عنه فانى لم اقف عليه في كتاب الفقيه ، وقد عرفت منها ذكرنا في باب السهو والشك عدم صحة جملة من الاقوال المنقولة عنه فيذلك الباب وأوضحنا ذلك بايضاح لا يزاحمه الشكو الارتياب ويؤيده ايضاً ما ذكره في الذخيرة قال: وحكى عنه الشارح الفاصل اشتراط اتحاد الكية مع انه صرح فىالفقيه بجواز افتداء المسافر بالحاضر وبالعكس. انتهى وما ذكره ايضاً في الذخيرة .. من انه صرح في الفقيه بجواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس ـ لم اقف عليه في الكنتاب المذكور بهذا النقل ، وانما روى فيه حديث داود بن الحصين (١) المشتمل على جواز ذلك على كراهية ، فلطه أراد ما ذكرناه حيث ان ما يرويه من الآخبار ينسب مذهباً اليه .

قال في المدارك : وربما استدل له بصحيحة على بن جعفر (٢) د أنه سأل أخاه موسى بن جعفر علي عن امام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معهوهي تحسب إنها العصر هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ؟ قال لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها ، وهو غير جيد ، لان مدلول الرواية مناف لما ذكره الصدوق ... الى آخر ما ذكره .

أقول: قد قدمنا فالمقدمة السادسة فالمكان من مقدمات هذا الكتاب (٣) ان الحكم باعادة المرأة صلاتها انما هو لمحاذاة المرأة للامام وتقدمها على الرجال مع تحريم ذلك كما أوضحناه ثمة ، لا لما ذكره في المدارك من حمل الاعادة على الاستحباب حيث انه يختار القول بكرامة المحاذاة دون التحريم ، وقد سبق البحث معه في ذلك فى الموضع المشاراليه . وأما قوله انمدلول الرواية منافلما ذكره الصدوق فالوجهفيه ان الصدوق قد صرح بالصحة متى ظن المأموم ان تلك الصلاة صلاة العصر و الحال ال الخبر صرح بان المرأة ظنت كذلك ، فقتضى كلام الصدوق هو الصحة في هذه الصورة لا البطلان

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٩٠ من صلاة الجماعة (٣) ج ٧ ص ١٧٧ (۱) ص ۱۵۱

كما صرحت به الرواية . وبالجلة فان بطلان صلاة المرأة انما استند الى ما ذكر ناه .

وكيفكان فالعمل على القول المشهور لعموم أدلة الجماعة ، ويدل عني جواز صلاة الظهر خلف من يصلي العصر ما رواه الشيخ عن حماد بن عثمان في الصحيح (١) قال : دسألت أبا عبدالله عليه عن رجل امام قوم يصلي العصر وهي لهم الظهر؟ قال اجزأت عنه واجزأت عنهم . .

وروى الشيخ فالصحيح عن سلم الفراء (٢) قال: «سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم يكون في طريق مكة أو غير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى انها الأولى أفتجزئه انها العصر قال لا.

أقول: الظاهر ان المعنى في هذه الرواية ان الرجل نوى الظهر والحال ان الامام يصلى العصر في وُقتها يعني وقت الفضيلة لها فهل صلاته تكون صحيحة أو انه باعتباركون الوقت وقتاً للعصر تجزئه عن العصر وان لم ينوها؟ فاجاب عليه بانها لا تجزى عن العصر لعدم نيتها. ومجردكون الوقت للعصر لا يمنع من وقوع الظهر فيه

وعن ابي بصير في الموثق (٣) قال : « سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الاولى وكانت العصر ؟قال فليجعلها الأولى و ليصل العصر ، ورواه الكليني عن احمد بن محمد مثله (٤) ثم قال : وفي حديث آخر ، فان علم انهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الاولى فلا يدخل معهم . .

أقول: حمل في الوسائل هذه الرواية المرسلة على التقية واحتمل حملها على الدخول بنية العصر . والأول أظير .

ويعدل على اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس وانكان على كراهية ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلمي عن الى عبدالله علي (٥) ، في المسافر يصلى خلف المقيم ؟ قال يصلى ركعتين ويمضى حيث شاء ، ورواه الشيخ فىالتهذيب في

<sup>(</sup>١) و(٧) و(٢) و(٤) الوسائل الياب عن من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٥) الرسائل الباب ١٨ من صلاة الجماعة

الصحيح عن حماد (١) قال : • سألت أبا عبدالله عليه عن المسافر ... الحديث ، •

وما رواه في التهذيب عن محمد بن على (٢) . انه سأل أبا عبد الله بيهلا عن الرجل المسافر اذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الأخيرتين سيحة . .

وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن أبي العباس الفضل بن عبدالملك. ورواه في الفقيه عن الفضل بن عبدالملك ـ عن الى عبدالله يبيد (٣) قال : ﴿ لَا يَوْمُ الحضري المسافر ولاالمسافر الحضري ، فانابتلي بشي منذلك فأم قوماً حاضرين فاذا اتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فامهم ، واذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وان صلى معهم الظهر فليجمل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر ، ورواه في الفقيه عن داود بن الحصين عنه ( عليه السلام ) (٤) مثله الى قوله . ويسلم . .

وروى فى الفقيه عن العلاء عن محمد بن مسلمعن الىجمفر ( عليه السلام )(ه) قال : • اذا صلى المسافر خلف قوم حضور ... الحديث بتهامه . •

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن النعان الاحول عرب ابي عبدالله (عليه السلام) (٦) قال: وإذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين وان كانت العصر فليجعل الأو لتبن نافلة و الاخيرتين فريضة . .

قال في التهذيب: وفقه هذا الحديث انه أنما قال: • ان كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين ، لانه متى فعل ذلك جاز له أن يجعل الركعتين الاخيرتين

<sup>(</sup>١) و(٢) و(١) و(٥) و(٦) الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجماعة . ولم ينقل فيه رواية الفضل عن الفقيه كما لم نجدها في الفقيه في مظانها نعم في الوافي باب ( ائتهام كل من المسافر والمقيم بالآخر ) فقلها . عن التبذيب والفقيه .

صلاة العصر واذاكان صلاة العصر آنما يجعل الركعتين الاخير تينصلاته لأنه تكره الصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء.

وروى الشيخ عن ابى بصير في الصحيح (١) قال : • قال ابو عبدالله (عليه السلام ) لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين ، .

وقال في الفقيه (٢) وقد روى ء انه ان خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الاخيرتين وجعلهما تطوعاً . اقول : والوجه فيه ان المخالفين يتمون في السفر .

وعندى في المقام اشكال لم أر من نبه عليه و لا من تنبه اليه ، وهو ان ظاهر جملة منهذه الأخبار ـ وبه صرحهنا جملة من علماتنا الابرار ـ جواز الانتهام في النافلة هنا لقوله ( عليه السلام ) في رواية محمد بن على « وليجعل الاخير تين سبحة ، وفي رواية محمد بناانعان . فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة ، وقد عرفت دلالة كلام الشيخ على ما تضمنه الخبر المذكور مع أن الأظهر الأشهركما تقدم تحقيقه انه لا يجوز الجماعة في النافلة إلا ما استثنى ولم يعدوا هذا الموضع من جملة ما خصوه بالاستثناء.

الثالث ـ قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض في ما لو صلى المسافر الصلاة الرباعية مع الحاضر انه يسلم اذا فرغ من أفعاله الموافقة اصلاة الامام قبل الامام ، ولو تشهد معه ثم انتظره الى أن يكمل صلاته ويسلم معه كان أفضل . ولو انعكس الفرض تخير الحاضر عند انتهاء الفعل المشترك بين المفارقة في الحال والصبر حتى يسلم الامام فيقوم الى الاتمام وهو أفضل . والأفضل للامام أن ينتظر بالسلام فراغ المأموم ليسلم به فان علم المأموم بذلك قام بعد تشهد الامام . انتهى . وبنحوه صرح الشهيد في الذكري ايضاً . وما ذكره ( طاب ثراه ) من الأفضلية في هذه

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب مرد من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ٧٠ من صلاة الجاعة

المواضع لم أقف فيه على دليل .

الرابع ــ المشهور عدم وجوب بقاء الامام المسافر في مجلسه الى أرب يتم المأموم المقيم خلافا للمرتضى وظاهر ابن الجنيد .

قال المرتضى (رضى الله عنه ) فى الجمل على ما نقله فى المختلف : لو دخل المقيم فى صلاة مسافر وجب عليه أن لا ينتقل من الصلاة بعد سلامه إلا بعد ان يتم المقيم صلاته . واقتصر فى المختلف على نقل خلاف المرتضى . واما ما نسبناه الى ظاهر ابن الجنيد فقد نقله شيخنا الشهيد الثانى فى الروض .

ثم انه فى المختلف اختار الاستحباب ونقله عن الشيخ و ابن ادريس ، واحتج بانه قد صلى فرضه فلا يجب عليه انتظار المأموم كالمأموم المسبوق .

اقول: يمكن أن يكون دليلهما ما رواه فى السكافى عن ابى بصير فى الموثق أو الصحيح عن أبى عبدالله يهيلا (١) قال: و أيما رجل أم قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم و لا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كل امام واجب اذا علم أن فيهم مسبوقاً ، فأن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء ، .

إلا أن مورد الرواية كما ترى أنما هو المسبوق وقد ورد ما يدل على جواز القيام بالنسبة اليه وعدم الانتظار كما رواه الشيخ عن عمار الساباطى فى الموثق (٢) قال : مسألت أبا عبدالله يهي عن الرجل يصلى بقوم فيدخل قوم فى صلاته بعد ما قد صلى ركعة أو اكثر من ذلك فاذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو امام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل فى صلاته ؟ قال نعم ».

وقال في الروض على اثر السكلام المتقدم نقله عنه هنا و نقل خلاف المرتضى وابن الجنيد : وما ذكرناه من التفصيل آت في الصلاتين المختلفتين عدداً وصلاة المسبوق وان لم يختلفا سفراً وحضراً ، فاذا اقتدى مصلى الصبح بالظهر فحكمه حكم

<sup>(</sup>١) و (٧) الزسائل الباب ٧ من التعقيب

اقتداء المسافر بالحاضر ، ومثله اقتداء مصلى المغرب بالعشاء فانه يجلس بعد الثالثة للتشهد والتسليم والافضلله انتظاره به كما مر . وربما فيل بالمنع هنا لإحداثه تشهداً مانعاً من الإقتداء بخلاف مصلى الصبح مع الظهر والمسافر مع الحاضر فانه يتشهدمع الامام . ويضعف بان ذلك ليس مانعاً من الإقتداء ومن ثم يتأخر المأموم المسبوق للتشهد مع بقاء القدوة . انتهى .

الخامس ــ المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله غليهم )كراهة اثتمام الحاضر بالمسافر وكذا بالمكس ، ذكره المفيد والمرتضى والشيخ في الخلاف وابو الصلاح وابن ادريس والمحقق في المعتبر والعلامة ، ونقل في المختلف عن الشنيخ على بن بابو له انه قال: لا يجوز المامـــــة المتم للمقصر وبالعكس . وقال ابنه في المقنع : لا يجوز أن يصلى المسافر خلف المقيم . وجملة من الأصحاب كالشيخ فى المبسوط والنهاية والجل لم يعدوا في قسم المسكروه اثنهام المسافر بالحاضر ، وكذا المحقق في الشرائع حيث اقتصر في عده المكروهات علىائتهام الحاضر بالمسافر ، وهو ظاهر سلار ايضاً كما نقله في المختلف، وظاهره في المختلف الميل الى عدم الكراهيــة في الصورة المذكورة

وأنت خبير بانه قد تقدم في موثقة الفضل بن عبدالملك المنع من امامة الحضرى بالمسافر وبالعكس ، واكثر الروايات المتقدمة كصحيحة حماد بن عثمان وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة محمد بن النعان الاحول دلت على جوازاتنهام المسافر بالحاضر من غيركراهة وكذا رواية محمد بن على ، إلا ان غاية ما تدل عليه هو الجواز وان لم يتعرضفيها لذكر الكراهة، وهولا ينافى ما دل علىالكراهة كالموثقة المذكورة ومثلها صحيحة إلى بصير ، فإنها دلت على انه لا يصلى المسافر مع المقيم.

وصاحب المختلف حيث اختار الجواز بلاكراهة رد موثقة الفصل بن عبدالملك بان في طريقها داود بن الحصين وهو واقني .

وصاحب المدارك حيث اختار الكراهة اعتذر عن الموثقة المذكورة حيث

ان مذهبه كما عرفت نظم الموثق فى قسم الضعيف فقال: وهذه الرواية معتبرة الاسناد إذ ليس فى طريقها مطعون فيه سوى داود بن الحصين ، وقد وثقه النجاشى وقال انه كان يصحب أبا العباس الفضل بن عبدالملك وان له كتاباً يرويه عدة من أصحابنا. لكن قال الشيخ وابن عقدة انه كان واقفياً. ولا يبعد ان يكون الأصل فى هذا الطعن من الشيخ كلام ابن عقدة وهو غير ملتفت اليه لنص الشيخ والنجاشى على أنه كان زيدياً جارودياً وانه مات على ذلك. انتهى.

أقول: انظر ما يتستر به (قدس سره) فى الخروج عن اصطلاحه من هذا الدكلام الضعيف والعدرالسخيف (أما أولا) فان ما ذكره من كون الشيخ انما أخذ الطمن من ابن عقدة و تبعه فيه من غير أن يثبت عنده مع كو نه مجرد تخرص غير مسموع ، إذ هو موجب للطعن فى الشيخ (قدس سره) والقدح فيه من جهة أنه يقدح فى الرواة وينسبهم الى خلاف المذهب الحق من غير أن يكون ذلك معلوماً عنده ولا ثابتاً لديه بل بمجرد التقليد لغيره وان كان بمن لا يعتمد عليه ، وهو بما لا ينبغى ظنه بالشيخ ولا نسبته اليه .

و (أما ثانياً) فلانا ان لم نقل بترجيح الجرح على التعديل لما ذكروه من اطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل حيث ان بناء العدالة على الظاهر فلا أقل من الجمع بينهما بان يعد الحديث في الموثق الذي هو من قسم الضعيف عنده ، ولهذا ان العلامة في الحلاصة بعد نقل القولين المذكورين قال : والآقوى عندى التوقف في روايته . والمشهور بين اصحاب هذا الإصطلاح هو عد حديثه في الموثق .

و بالجملة فقد عرفت فى غير موضع انه ( قدس سره ) لا رابطة له يرجع اليها ولا ضابطة يعتمد عليها بل كلامه يختلف باختلاف اختياراته واراداته وان ناقض بعضه بعضاً.

اذا عرفت ذلك فاعلم ان ما نقلوه هنا عن الشيخ على بن بابويه من العبارة المتقدمة بحملة غير منسوبة الىرسالته ولأ غيرها، وصورة عبارته فى الرسالة لم ينقلها

أحد فى المقام ، وأنت قد عرفت منها قدمناه فى غير مقامان اكثر عباراته فى الرسالة إنما هو من كنتاب الفقه الرضوى ، ومضمون هذه العبارة وان كان موجوداً فى الكتاب المذكور إلا انبعدها ما يدل على انه ليس المراد بها ما يظهر منها من التحريم بل المراد بعدم الجولز تأكد الكراهة كما دلت عليه موثقة الفضل بن عبد الملك .

حيث قال علي (1): واعلم ان المقصر لا يجوز له أن يصلى خلف المتم ولا يصلى المتم خلف المتم ولا يصلى المتم خلف المقصر ، وان ابتليت معقوم لا تجد بدا من أن تصلى معهم فصل معهم ركعتين وسلم وامض لحاجتك لو تشاء ... الى أن قال : وان كنت متما صليت خلف المقصر فصل معه ركعتين فاذا سلم فقم واتمم صلاتك ، انتهى .

وهو كما ترى طبق ما ذكر فى موثقة الفضل المذكورة ، فان صدر الكلام دال على التحريم إلا انآخره من ما يكشف عن كون ذلك على جمة الكراهة المؤكدة .

ويمكن أن يكون ما نقلوه عن الشيخ على بن بابويه بناء على ما ذكرنا من أخذه غالباً من كتاب الفقه أخذوه من صدر العبارة من غير التفات الى آخرها فصار قولا مخالفاً لما عليه الاصحاب في المسألة.

السادس ـ قد عرفت جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلف الفرضان عدداً وكمية ، وأما اقتداء المتنفل بالمفترض فكاقتداء الصبى بالبالغ ومعيد صلاته جماعة بعد أن صلاها فرادى بمن لم يصل ، واقتداء المفترض بالمتنفل كمبتدى الصلاة مع المام صلى منفرداً وأراد الاعادة جماعة وفى الإقتداء بالصبى المميز على مذهب الشيخ وفى صلاة بطن النخل من صلوات الخوف كما سيأتى ذكره فى محله ان شاء الله تعالى واقتداء المتنفل كما فى المعادة منهما معاً عند بعض ، وفيه كلام يأتى ذكره ان شاء الله تعالى شاء الله تعالى عند ذكر المسألة ، وكما فى جماعة الصبيان والعيد المندوبة عنسد الاصحاب ، وفيه كلام قد تقدم ذكره فى باب صلاة العيد ، والاستسقاء والغدير على قول تقدم ذكره .

قال فى الذكرى: الظاهر ان هذه الفروض إنما تتأتى فى صورة الاعادة فو صلى مفتوض خلف متنفل بالراتبة فو صلى مفتوض خلف متنفل بالراتبة خلف المفترض أو متنفل براتبة أو غيرها من النوافل فظاهر المتأخرين المنع. انتهى أقول: وبهذه العبارة تعلق فى المدارك فى ما قدمنا نقله عنه فى المسألة الأولى فى عدم ثبوت الإجماع على تحريم الجاعة فى الناظة .

وأنت خبير بما قدمناه فى المسألة المذكورة من الأدلة الدالة على القول المشهور ومنه يظهر لك ضعف هذا الكلام وانه لا إعتباد عليه ولا ركون اليه فى هذا المقام لما صرحت به اخبارهم (عليهم السلام) من التحريم الظاهر لذوى الأفهام ولكنهم (رضوان الله عليهم) لقصور تتبعهم للاخبار يقعون فى مثل هذه الأوهام.

## فروع

الاول ـ قال العلامة فى المنتهى : لوكان الامام حاضرا والمأموم مسافراً استحب للامام ان يومى برأسه الى النسليم ليسلم المأموم ثم يقوم الامام فيتم صلاته ويجوز للمأموم أن يصلى معه فريضة اخرى لحديث الفضل.

الثانى ـ قال فيه ايضاً : لو كان الامام مسافراً سلم ولا يتبعه الماموم فيه فاذا سلم قام الماموم فاتم صلاته . ويستحب للامام أن يقدم من يتم الصلاة بهم وان لم يفعل قدم المامومون . وهل يجوز أن يصلى الامام فريضة اخرى وينوى الماموم الائتمام به في التتمة التي بقيت عليه ؟ الذي يلوح من كلام الشيخ في الخلاف الجواز .

الثالث ـ هل يكره إثنهام المسافر بالمقيم وعَكَسه عند تساوى الفرضين أو تختص السكراهة بصورة الإختلاف؟ الذى صرح به المحقق فى الممتبر الثانى نظرا الى انتفاء المفارقة المقتضية للكراهة ، وهو غير بعيد . والله العالم .

المسألة الحادية عشرة ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بانالجاعة آدا با ومستحبات بعضها يتعلق بالمامور بعضها يتعلق بالماموم ، ونحن نذكر فهذه المسألة ما يجرى منها على البال ويمر بالخيال من ما نص عليه كلامهم

وجرت به أقلامهم في هذا المجال فنقول :

منها ـ انه يستحب للمأموم الواحد اذاكان رجلا أو صبياً الوقوف عن يمين الامام والأكثر خلفه ، وكذا المرأة وانكانت واحدة تقوم خلفه ، وقد تقدم الكلام في ذلك وحققنا ثمة ما هو الحق الثابت عندنا من الاخبار في المسألة الثانية .

ومنها ـ انه يستحب ان يقف العراة المؤتمون بالعارى فى صفواحد وان يبرز الامام بركبتيه ، وكذا النساء المؤتمون بالمرأة إلا انها لا تبرز عنهم بل يكون الجميع فى صف واحد .

ويدل على الأول ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه (١) قال : • سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ، قال يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلى بهم جلوساً وهو جالس .

والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) تعين الجلوس عليهم جميعاً مطلقاً ، وقيل بوجوب القيام مع امن المطلع واختاره شيخنا الشهيد الثانى ، والأكثر على انه يجب على الجميع الايماء ، وادعى عليه ابن ادريس الإجماع ، وهوالاظهر لإطلاق الامر بذلك في جملة من الاخبار الصحيحة الصريحة .

وقال الشيخ في النهاية: يومى" الامام ويركع من خلفه ويسجد ، ويشهد له ما رواه في الموثق عن اسحاق بن عمار (٢) قال: «قلت لابر الحسن الهلا قوم قطع عليهم الطريق فاخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون ؟ فقال يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومى" إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم ،

وتحقيق هذه المسألة وما ورد فيها من الآخبار والحلاف والأبحاث المتعلقة بها قد مر مستوفى في المقدمة الحامسة في السأتر من مقدمات هذا الكتاب فن

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٥٥ من لباس المصلى

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ٥٩ من لباس المصلى. والرواية عن الى عبدالله وع ،

أراد الوقوف على ذلك فليرجع الى الموضع المذكور ولا يحتاج الى اعادته .

واما ما يدل على الثانى جملة من الآخبار: منها موثقة عبدالله بن بكير عن بمض أصحابنا عن الى عبدالله عليه (١) ، انه سئل عن المرأة تؤم النساء قال نعم تقوم وسطاً بينهن ولا تتقدمهن ، .

وصحيحة هشام بن سالم (٢) ، انه سأل أبا عبدالله يهيه عن المرأة هل تؤم النساء ؟ قال تؤمهن في النافلة فاما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن وصحيحة سليان بن خالد (٣) قال : « سألت أبا عبدالله يهيه عن المرأة تؤم النساء ؟ قال اذا كن جميعاً امتهن في النافلة فاما المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ، .

وصحيحة زرارة عن ابى جعفر علي (٤) قال : « قلت له المرأة تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت اذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن ممهر في الصف فتكبر و يكبرن . .

ورواية الحلى عن ابى عبدالله عليه (٥) قال : • تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطاً منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة . .

واما الكلام والخلاف فى جواز امامتها مطلقاً اولا مطلقاً اوالتفصيل فسياتى تحقيق البحث فيه ان شاء الله تعالى قريباً فى اشتراط ذكورية الامام .

ومنها ـ انه يستحب اختصاص أهل الفضل بالصف الاول ، قيل: والمراد بهم من له مزية وكمال في علم أو عمل أو عقل ، وقد نقل الاتفاق على أصل الحكم المذكور .

ويدل عليه من الآخبار وكذا على أفضلية الصف الاول وان أفضله ما قرب من الامام ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن جابر عن أبى جعفر

<sup>(</sup>١) و(٢) و(١) و(٥) الوسائل الباب ٢٠ من صلاة الجاعة

رح الوسائل الباب . ٧ من صلاة الجماعة . وفي آخره . و لـكن تقوم وسطاً منهن ،

على (١) قال: د ليكن الذين يلون الامام أولى الاحلام منكم والنهى فان نسى الامام أو تعايا قوموه، وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها ما دنا من الامام ... الحديث،

وقال الرضا للماع فى كتابالفقه (٣) د وليكن من يلى الامام منكم اولى الاحلام والنهى فان نسى الامام أو تعايا يقومه ، وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها ما قرب من الامام ، .

أقول: والاحلام جمع حلم بالسكسر وهو العقل ومنه قوله عز وجل . أم تأمرهم أحلامهم، (٣) والنهى بالضم جميع نهية بالضم ايضاً كمدية ومدى: العقل ايضاً وتعايا أى لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم يطق احكامه.

وروى فى الفقيه مرسلا (٤) قال : « وقال ابو الحسن موسى بنجعفر عليها ان الصلاة فى الصف الأول كالجهاد فى سبيل الله عز وجل ، .

وميمنة الصف أفضل لما رواه فى السكافى عن على بن محمد عن سهل بن زياد باسناده (٥) قال قال : « فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد » .

قال فى الذكرى : وليسكن يمين الصف لاقاضل الصف الأول لما روى (٦) ان الرحمة تنتقل من الامام اليهم ثم الى يسار الصف ثم الى الباقى ، والافضل للافضل .

## فرعات

الأول ـ لو اقتدىبالامام أصنافكالأحرار والعبيد والرجالوالنساء والحناثى والصبيان قال الشيخ يقف الاحرار من كل صنف أمام العبيد من ذلك الصنف

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧ و ٨ من صلاة الجماعة .

<sup>(</sup>٣) ص ١٤ وفيه بدل « والنهى » « والتقى » (٣) سورة الطور الآية ٢٣

<sup>(</sup>٤) و (٥) الوسائل الباب ٨ من صلاة الجاعة .

<sup>(</sup>٦) الذكرى الصورة الخامسة من صور الفرع الرابع من فروع الشرط الرابع من شروط الاقتداء .

والرجال أمام الصبيان والصبيان أمام الخنائى والحنائى أمام النساء.

وقال أبن الجنيد: يقوم الرجال أو لا ثم الحضيان ثم الحنائي ثم الصبيان ثم النساء ويقدم الأحرار على العبيد والاماء والاشراف على على غيرهم والعلماء من الاشراف على من لا علم له ، والاحق بقرب الامام من تصح منه النيابة عند احتياج الامام اليها .

قال فى الذكرى: والحلاف بينه وبين الشيخ فى نقديم الصبيان على الحنائى فالشيخ نظر الى تحقق الذكورية فى الصبيان ونظر ابن الجنيد الى تحقق الوجوب فى الحنائى دون الصبيان. وهو حسن واحتاره ابن ادريس والفاضل. انتهى.

اقول: الظاهر انهم بنوا في هذا النزتيب المذكور على مجرد الاعتبار لعدم وجود ما يدل عليه من الآخبار كما يشير اليه كلام الشميد في وجه اختلاف الشيخ وابن الجنبد.

الثانى ـ قد صرح جملة : منهم ـ العلامة والشهيدان (رضى الله عنهم) بان الأفضل وقوف الامام فى وسط الصف ، قال فى المنتهى : ويستحب أن يقف الامام فى مقابلة وسط الصف لتتساوى نسبة المأمومين اليه فيمكنهم المتابعة ، وقد روى الجهور عن النبي بيلهيمالله (١) انه قال : « وسطوا الامام وسدوا الحلل » .

أقول: روى ثقة الاسلام فى الكافى عن على بن ابراهيم رفعه (٢) قال: درأيت أبا عبدالله عليه يصلى بقوم وهو الى زاوية من بيته بقرب الحائط وكالهم عن يمينه وليس على يساره أحده.

وهذا الخبركما ترى ظاهر فى خلاف ما ذكروه، ويؤيده ان أفضلية اليمين تقتضى استحباب توسيمها . ولا معارض للخبر المذكور إلا ما ينقلونه من هــــذا الحبر العامى .

وأما ما ذكره في الذكرى في سنة الموقف في الجماعة \_ حيث قال : وخامسها

<sup>(</sup>١) سنن ابي دارد ج ١ ص ١٨٦ رقم ١٨٠ باب مقام الأمام •ن الصف •

ر٢) الوسائل الباب ٢٣ من صلاة الجماعة

أن يقتدى الرجال بالرجل، والأفضل صلاتهم خلفه باجمعهم وهو منصوص عنهم (عليهم السلام) (١) وكونه فى وسط الصف فلو صلى لا فى وسطه جاز، وقد روى منفعل بعضهم (عليهم السلام) (٢) و لعله للضرورة لان الامام لا يترك الافضل۔

فهو جيد لو ثبت دليل أفضلية ما ذكروه وإلا فارتكاب التأويل فى الخبر من غير معارض عقلى أو نقلى غير معقول ولا مقبول ، وهم لم يذكروا دليلا على ما ادعوه ولو اعتبارياً سوى ما عرفت من الرواية العامية .

ومنها ـ استحباب اعادة المصلى منفرداً صلاته جماعة اماماً كان أو ماموماً ولا خلاف فيه بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) بل اعى عليه الإجماع جمع منهم

وعليه يدل جملة من الأخبار: منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن اسماعيل بن بزيع (٣) قال: دكتبت الى ابى الحسن المهلا انى احضر المساجد مع جيرتى وغيرهم فيأمرونى بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم فربما صلى خلنى من يقتدى بصلاتى والمستضعف والجاهل واكره أن اتقدم وقد صليت لحال من بعصلى بصلاتى من سميت لك فامرنى في ذلك بامرك انتهى اليه وأعمل به ان شاء الله تعالى ؟ فكتب صل بهم ه.

وعن الحلبي في الصحيح عن ابي عبدالله عليه (٤) قال : ، اذا صليت صلاة وأنت في المسجد واقيمت الصلاة فان شئت فاخرج وان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحاً . .

ومنها \_ ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن حفص بن البخترى عن ابى عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله المدن الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة ؟ قال يصلى ممهم

<sup>(</sup>١) ارجع الى الصفحة ٨٩

<sup>(</sup>۲) تقدم فی روایة علی بن ابراهم ص ۱۹۱

<sup>(</sup>٣) و(٤) و(٥) الوسائل البأب يه من صلاة الجاعة

و يجملها الفريمنة ، ورواه فى الفقيه عن هشام بن سالم عنه يهي مثله (١) وزاد فى آخره د ان شاء ، .

قيل: المعنى انه يجعلها تلك الفريضة التى صلاها وحده فان اعادة تلك الفريضة مستحبة ، أو المراد أن يجعل هذه الفريضة المطلوبة منه وما صلاها أولا نافله ، قال: وفي التهذيب حمله على محامل بعيدة من غير ضرورة .

وقال فى الفقيه (٢) وروى انه يحسب له أفضلهما واتمهما .

وروى فى الكافى عن ابى بصير (٣) قال : • قلت لابى عبدالله عليلا اصلى ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت ؟ فقال صلمعهم يختار اللهاحبهما اليه ، •

وروى فى التهذيب عن عمار الساباطى (٤) قال : « سألت أبا عبدالله عليه عن عمار الساباطى (٤) قال : « سألت أبا عبدالله عليه؟ عن الرجل يصلى الفريضة ثم يجد قوماً يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال نعم وهو أقضل . قلت فان لم يفعل؟ قال ايس به بأس » .

وقال فى كتاب الفقه الرضوى (٥) نقلا عن العالم يهيلا ، اذا صليت صلاتك وأنت فى مسجد واقيمت الصلاة فان شئت فصل وأن شئت فاخرج ، ثم قال لا تخرج بعد ما اقيمت صل معهم تطوعاً واجعلها تسبيحاً ، .

والكلام هنا يقع في مواضع: الأول ـ لا خلاف ولا إشكال في صحة الإعادة ومشروعيتها لمن صلى الفرض أولا منفرداً وانما الإشكال والحلاف في ما لو صلاه جماعة فهل يستحب الاعادة جماعة مرة اخرى ؟ الأشهر الأظهر العدم، وحكم الشهيد في الذكرى باستحباب الإعادة للمنفرد والجامع لعموم الأدلة، قال تقالمدارك: وهو غير واضح لان اكثر الروايات مخصوصة بمن صلى وحده وما ليس بمقيد بذلك فلا عموم فيه ، ومن هنا يعلم ان الاظهر عدم تراسل الاستحباب، وجوزه الشهيدان. انتهى .

<sup>(</sup>١) و(٧) و(٣) و(٤) الوسائل الباب عد من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>ه) ص ۱۱

وقال شيخنا الشهيد الثانى في الروض بعد قول المصنف. واعادة المنفرد مع الجماعة هزولو صلى أولا جماعة فني استحباب الاعادة جماعة قولان اسحمها الجواز لعموم الادلة خصوصاً مع اشتمال الجماعة الثانية على مرجح ، وهل يسترسل الإستحباب؟ منعه المصنف في التذكرة وجوزه في الذكري ، وعموم الأدلة يدل عليه . انتهى .

وظاهر الفاصل الخراساني في الذخيرة الميل الى ما ذكره الشهيدان حيث نفي البعد عن قولها مستنداً إلى عدم الاستفصال في صحيحة محمد بن اسماعيل ، ثم قال : والاحرط الاول لعدم ما يدل عليه صريحاً وتوقف الصلاة على توقيف الشارع وقد روى عنه ﷺ (١) لا تصل صلاة في يوم مرتين . انتهى .

اقول : الظاهر المتبادر من صحيحة محمد بن اسماعيل المذكورة ان صلاته أولا انماكانت فرادى حيث انه أخبر عن نفسه بانه يأتى المساجد وقد صلى ، فان قرينة الحال تدل على أنه صلى في بيته قبل مجيُّ المساجد ، والحمل على كونه صلى في بيته جماعة بعيد عن رسم العادة سما أن المساجد التي أتى اليها من ما تقام فيها الجماعة من غير تقية كماهوا لمفروض، و به يظهّر سقوط ما ذكر هالفاضل المذكور. وكذلك ظاهر صحيحة الحلبي وقوله فيها . اذا صليت صلاة وأنت فىالمسجد واقيمت الصلاة . فان ظاهرها أنه صلى فرادى وانفقت الجماعة بعد صلاته كذلك ، والحل على كونه صلى جماعة وبعدَ فراغه اقيمت جماعة اخرى في غاية البعد عير رسم العادة وما هو المشكرر المعروف سما على القول بتحريم الجماعة ثانية أوكراهتهاكما هو المشهور . وبالجلة فان الاحكام في الاخبار آنما تنصرف آلي الافراد المتكررة المتمارفة . وأما صحيحة حفص أو حسنته فهي صريحة في كونه صلى وحده ، ومثلها صحيحة هشام بن سالم المروية في الفقيه . واما رواية ابي بصير فالتقريب فيها ما تقدم في صحيحة محمد بن اسماعيل ونحوها رواية عمار . وأما رواية كتاب الفقه الرضوى فالتقريب فيها ما تقدم في صحيحة الحلبي مع احتمال حملها على كون الصلاة اخيراً مع جماعة المخالفين كما قدمنا ذكره سابقاً على هذاً المقام.

<sup>(</sup>۱) تیسیر الوصول ج ۲ ص ۲۷۹

ويمكن ان يقال ايضاً ان هذه الآخبار ما بين مطلق ومقيد والقاعدة تقتضى حمل مطلقها على مقيدها ، وبذلك يظهر أن الأظهر هو القول المشهور من الاختصاص بالمنفرد ، ويؤيده أن العبادات مبنية على التوقيف ولم يثبت يقيناً الاعادة بمد الصلاة جماعة . ومنه يظهر بطلان التراسل كما ذهبوا اليه تفريماً على ما اختاروه من استحباب اعادة الجامع .

الثانى ـ قال فى المدارك : لو صلى اثنان فرادى فنى استحباب اعادة الصلاة للما جماعة اذا لم يكن معهما مفترض وجهان ، من ان اقصى ما يستفاد من الروايات مشروعية الاعادة اذا اقتدى بمفترض أو اقتدى به مفترض ، ومن عموم الترغيب في الجماعة ، انتهى .

ولا يخفي ضعف ثانى الوجهين المذكورين ، فان استحباب الجماعة لا يقتضى استحباب ايقاعهاكيف انفقت بل على الوجه الذى وردت به النصوص ، والكيفية التى ثبتت عنهم (عليهم السلام) استحباب الصلاة بقول مطلق ، مع انه لابد من تقييدها بما ثبت مشروعيته من الكيفية والسكية ونحوها . وبالجلة فالأظهر هو ما يستفاد من الوجه الاول وهو المستفاد من روايات المسألة .

الثالث ـ قال شيخنا الشهيد الثانى فى الروض : واولى الصلاتين أو الصلوات هى فرضه فينوى بالباقى الندب لامتثاله المأمور به على وجهه فيخرج من العهدة ، ولو نوى الفرض فى الجميع جاز لرواية هشام بن سالم ... ثم نقل الرواية ، ثم قال ولما روى (١) ، ان الله تعالى يختار احبهما اليه ، وروى ، أفضلهما واتمهما ، ونقل فى المدارك الوجه الثانى عن الشهيد فى الذكرى والدروس للرواية المذكورة ، ورده بأنه بعيد جداً والرواية لا تدل عليه بوجه .

اقول: قد تقدم ان الرواية محتملة لان يكون المعنى فى قوله: • يصلى ممهم ويجملها الفريضة، انه يجمل الصلاة المعادة جماعة هى الفريضة التى صلاها أولا

لا صلاة غيرها من الغرائض والصلوات وهو وجه وجيه ، والحمل على المعنىالذي فهموه من الخبر وان كأن محتملا إلا ان صيرورة الفريضة بعد اتمامها نافلة والنافلة فريضة غير معبود ، فاثباته بمجرد هذا الخبر لا يخلو من الإشكال سما مع قيام ما ذكرناه من الإحتمال ، وعليه حمل صاحب المدارك الخبر المذكور . ورواية « أن ألله يختار أحبهما اليه ، لا تقتضي نية وجوبكل منهما وأتصافها بأنها فرض ، بل المعنى انه لما شرع ( عز شأنه ) الاعادة و امر بها استحباباً فله سمحانه الاختيار في ما يختاره منهما فيختار ما هو أحب اليه . هذا غاية ما يدل عليه الحنبر المذكور وهو لا يقتضي ما ادعاه . والله العالم .

ومنها ـ القرب من الأمام لما تقدم من رواية جابر ورواية كتاب الفقه الرضوى ، وقد عده الشهيد في النفلية مر\_ مستحبات الجماعة . وذكر أفضلية القرب في الخبرين المذكورين من الصف الأول يقتضي (١) افضلية الاقربية مطلقاً .

ومنها \_ اقامة الصغوف واعتدالها ويستحب استحباباً مؤكداً وكذا سد الفرج الد اقعة في الصفوف:

روى الصدوق في الفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه (٢) في حديث قال ؛ وقال رسول الله ﷺ اقيموا صفوفكم فاني اراكم من خلني كما أراكم من قدامي ومن بين يدي ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلو بكم . .

وروى في التهذيب عنه عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (٣) قال: و قال

<sup>(</sup>١) وفي المطبوع القديم و لا يقتضي ،

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ٧٠ من صلاة الجماعة . وقد نقلها عن الصدرق بصورة الارسال عن الني ( ص ) إلا انظاهر عبارة الفقيه ج ، ص ٢٥٠ خلاف ذلك حيث ان العبارة فيه بعد ذكر رواية امامة الرجلالرجلو الرجلين مكذا . قالوقال رسولاللهص ...». وظاهرها ان الذيحكي قول رسول الله ( ص ) هو ابو جنفر (ع ) وقد نقلها في الوافي باب ( اقامة الصغوف وكذلك . الوسائل الباب ، ٧ من صلاة الجاعة . وهي رواية السكوني عن جعفر عن ابيه عن آباته (ع).

رسول الله ﷺ سووا بينصفو فكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكمالشيطان، وروى في كتاب ثواب الأعمال في الموثق عربي الى بصير عن الى عبدالله يهي (١) قال : , قال رسول الله ﷺ يا أيها الناس اقيموا صفوفكم وامسحواً بمناكبكم لئلا يكون بينكم خلل ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم ، ألا وانى أراكم من خلني ، .

وروى فىكتاب البصائر فى الصحيح عن محمد بن مسلم (٢) قال : • قلت لابى جعفر يهيه الرجل يكون في المسجد فتكون الصفوف مختلفة فيها الناس فاميل اليه مشياحي أقيمه ؟ قال نعم لا بأس به انرسول الله ﷺ قال يما أيها الناس اني أراكم من خلني كما أراكم من بين يدى لتقيمن صفو فكم أو ليخالفن الله بين قلو بكم . .

ومن الكتاب المذكور (٣) عن محمد بن مسلم عن الى جعفر ( عليه السلام ) قال ؛ . قلت له انا نصلي في مسجد لنا فر بماكان الصف امامي وفيه انقطاع فامشي اليه بجانبي حتى اقيمه ؟ قال نعم ان رسول الله ﷺ قال أراكم من خلف كما أراكم من بين يدى ، لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلو بكم . .

ومن الكتاب المذكور عن عبدالله الحلمي في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (٤) قال : و ان رسول الله عِلَيْهِ عال اقيموا صفوفكم فاني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدى ، ولا تختلفوا فيخالف الله بين قلو بكم ، .

ومن الكتاب المذكور عن الى عتاب زياد مولى آل دغش عن الى عبدالله (عليه السلام) (٥) قال: وسمعته يقول اقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللا . ولا عليك أن تأخذ وراءك اذا وجدت ضيقاً في الصفوف فتتم الصف الذي خلفك أو تمشى منحرفاً فتتم الصف الذي قدامك فهو خير . ثم قال ان رسول الله ﷺ قال أقيموا صفوفكم فانى انظر اليكم من خلني لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلو بكم،

<sup>(</sup>١) و(٧) و(٤) وزه) الوسائل الباب ٧٠ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٣) ص ٩٩٤ الطبع الحديث وفي البحارج ٩٨ الصلاة ص ٦٣٢

ومنه ایضاً عن هارون بن حمزة الغنوی عن ای عبدالله ( علیه السلام ) (۱) قال : . ان رسول الله ﷺ قال اقيموا صفوفكم فانى انظر اليكم من خلني لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلو بكم ، .

وروى فى كتاب دعائم الاسلام عن رسول الله ﷺ (٢) قال : ﴿ سُووا صفوفكم وحاذوا بينمناكبكم ولاتخالفوا بينها فتختلفوا ويتخللكم الشيطان تخلل أولاد الحذف ، قال : والحذف ضرب من الغنم الصغار السود واحدتها حذفة فشبه رسول الله ﷺ تخلل الشيطان الصفوف اذا وجد فيها خللا بتخلل أولاد تلك الغنم بين كبارها . انتهى .

اقول: وروى العامة في صحاحهم (٣) مكان رسول ﷺ يسوى صفوفنا كما یسوی القداح . وقال اقیموا صفوفکم فانی أراکم من وراء ظهری . وقال سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة . وكان يمسح مناكبهم في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم . .

قال في النهاية : فيه ، سووا صفوفكمولا تختلفوا فتختلف قلو بكم، أى اذا تقدم بعضهم على بعض في الصفوف تأثر تقلو بهم ونشأ بينهم الحلف . ومنه الحديث الآخر د لتسون صفو فكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ، يريد أن كلا منهم بصرف وجهه عن الآخر يوقع بينهم التباغض ، فان اقبال الوجه على الوجه من أثر المودة والالفة . وقيل المراد تحويلها الى الادبار. وقيل تغيير صورها الى صور اخرى.

وأنت خبير بان ظاهر الخـــــبر الأول من أخيار البصائر جواز المشي حال الصلاة لأجل اقامة الصف اذا رآهم مختلفين في الوقوف تقدماً وتأخراً ، وينبغي

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧٠ من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٧) مستدرك الوسائل الياب وو من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٣) سنن ابي دارد وصحبح مسلموصحيح البخاري باب تسوية الصفوف وسنن النسائي **باب**كم مرة يقول استووا .

أن يقيد بغير وقت القراءة لما نقدم في الباب الثاني في افعال الصلاة من وجوب الطمأنينة على المأموم حال القراءة وان تحمل عنه الامام القراءة .

وظاهر الخبر الثانى من الآخبار المذكورة أن مناقامة الصفوف أتمام الصف لوكان ناقصاً ، وقوله ، فامشى اليه بجانى ، يدل على ان النقصان في جانب اليمين أو اليسار من موقفالمصلى وإلا فلوكان محاذياً له في الموقف لم يحتج الى المشي اليه على جانب. ونحو هذا الخبر خبر ابي عتاب.

وقال في الذكرى : لو وجد فرجة في الصف فله السعى اليها وانكانت في غير الصف الاخير ، ولاكراهة هنا في اختراق الصفوف لأنهم قصروا حيث تركوا تلك الفرجة ، نعم لو أمكن الوصول بغير اخترافهم كان أولى .

اقول: واطلاق الخبرين المذكورين يدل على ما ذكره لان الصف الواقع امام أو خلف في الخبرين أعم من أن يكون بغير فاصلة أو بفاصلة صف آخر .

واظهر منذلك ما رواه على بنجعفر فكتابه عناخيه بيهيع (١)قال: • سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف هل يصلح له ان يتقدم الى الثاني أو الثالث او يتأخر وراءه في جانب الصف الآخر ؟ قال : آذا رأى خللا فلا بأس به . .

وظاهر الحديث المرسل في التهذيب وحديث كتتاب ثواب الأعمال وخبر كتاب الدعائم ان اقامة الصفوف واستواءها بالمحاذاة بين المناكب من المأمومين . ومنه يعلم تحديد المساواة في الموقف بين الامام والمأموم مع اتحاد المأموم والتقدم مع التعدد . وقد تقدم في كلام الأصحاب تحديد ذلك بالاعقاب أو مع رؤوس الأصابع ، وقد عرفت انه لا مستند له .

ومنها ـ تقارب الصفوف بعضها من بمض ، قال في الذكرى : يستحب تقارب الصفوف فلا يزيد ما بينها على مسقط الجسد اذا سجد ، رواه زرارة عن الى جمفر المالغ (٢) وقدر ايضاً بمربض عبر (٣) ذكره في المبسوط.

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ، ٧ من صلاة الجماعة .

<sup>(</sup>٧) ور٣) الوسائل الباب ٧٦ من صلاة الجماعة .

اقول: قد قدمنا ان ظاهر الخبر المذكور وكذا غيره منها ورد بهذا المضمون ان التقدير بهذا المقدار على جهة الوجوب والشرطية لصحة القدوة فلو زاء على ذلك بطلت القدوة ، لان الرواية قد اشتملت على النهى عن التباعد بين الامام والمأموم وبين المأمومين بعضهم مع بعض بما لا يتخطى ، وان نهاية ما يتخطى الذى يجوز التباعد به قدر مسقط جسد الانسار حال السجود . والأصحاب لما حملوا الرواية في ما اشتملت عليه من تحديد البعد على الاستحباب ـ حيث انهم فسروه بما يرجع الى العرف والعادة \_ فرعوا عليه ما ذكروه هنا من الاستحباب ، ومن عمل بظاهر الخبر المذكور كما أوضحناه آنفاً فانه يصير هذا الحد بين الصفوف نهاية الجواز فلو زاد على ذلك بطلت القدوة .

ومنها ـ انه يستحب تسبيح المأموم اذا فرغ من قراءته قبل الامام فى موضع يجوز له القراءة فيه كما فى الجهرية اذا لم يسمع ولا همهمة فانه متى قرأ وفرغ قبل الامام فانه يستحب له ان يسبح حتى يفرغ الامام . وله ايضاً ان يمسك آية حتى اذا فرغ الامام قرأها وركع بعدها :

روى الشيخ فى الموثق عن عمر بن الى شعبة عن الى عبدالله عليه (١) قال : • قلت له اكون مع الامام فافرغ قبل أن يفرغ من قراءته ؟ قال فاتم السورة و مجد الله و اثن عليه حتى يفرغ . .

وعن زرارة فى الموثق (٢) قال : • سألت أبا عبدالله عليه الامام اكون معه فافرغ من القراءة قبل أن يفرغ ؟ قال فامسك آية وبجد الله واثن عليه فاذا فرغ فاقرأ الآية واركع . .

وقد ورد نحو ذلك فى الصلاة خلف المخالفين اذا فرغ المأموم من قراءته قبل الامام (٣) فانه يتخير بين الامرين المذكورين :

روى السكليني في الكافي في الموثق عن اسحاق بن عمار عن من سأل أبا عبدالله

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ٢٥ من صلاة الجاعة

عليلا (۱) فال : و اصلى خلف من لا اقتدى به فاذا فرغت من قراءتى ولم يفرغ هو ؟ قال فسبح حتى يفرغ ، .

وروى البرقى فى كتاب المحاسن عن صفوار الجمال (٢) قال: • قلت لآبى عبدالله عليه ان عندنا مصلى لا نصلى فيه وأهله نصاب وامامهم مخالف فائتم به؟ قال لا . قلت ان قرأ اقرأ خلفه؟ قال نعم . قلت فان نفدت السورة قبل أن يركع؟ قال سبح وكبر انما هو بمثرلة القنوت وكبر وهلل » .

أقول: وبذلك صرح الاصحاب (رضى الله عليهم) قال فى المنتهى : لو فرغ المأموم من القراءة قبل الامام استحب له ان يسبح الى ان يفرغ الامام و يركع معه ، ويستحب له أن يبقى آية فاذا ركع الامام قرأها وركع معه .

وقال فى الذكرى: لو قرأ ففرغ قبله استحب أن يبق آية ليقرأها عند فراغ الامام ليركع عن قراءة · ثم ذكر رواية زرارة وقال: فيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد فى الاثناء ودليل على جواز القراءة خلف الامام. ثم قال وكذا يستحب ابقاء آية لو قرأ خلف من لا يقتدى به . انتهى . والظاهر انه لم يقف على رواية التحميد والتسبيح فى الصورتين المذكورتين .

ومن ما يدل على التخيير بين الأمرين المذكورين فى الصلاة خلف المخالف قوله على التخيير بين الأمرين المذكورين فى الصلاة خلف المخالف تقية : واذن للفسك واقبهو اقرأ فيها لانه غير مؤتمن به . فاذا فرغت قبله من القراءة أبق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه و إلا فسبح الى أن يركع . انتهى .

وكذا يستحب للمأموم فى الصلاة الإخفاتية والجهرية ، وقد تقدم ذكر ذلك والدليل عليه فى المسألة الثامنة .

ومنها \_ انالافضل للامام ان يصلى بصلاة أضعف من خلفه و الاخبار به مستفيضة

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل الباب ٢٥ من صلاة الجماعة

<sup>12 00 (4)</sup> 

ومنها ـ ما رواه الشيخ والصدوق عن اسحاق بن عمار عربي الى عبدالله الله (١) قال : « ينبغي للامام أن تكون صلاته على صلاة أضعف من خلفه ، .

وما رواه الشيمة في التهذيب مسنداً عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن على (عليهم السلام) ـ ورواه الصدوق مرسلا عن على الهلا (٢) ـقال وآخر ما فارقت عليه حبيب قلي يَوْلَيْهُ إِنَّهُ قال ياعلى اذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ... الحديث،

وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله الاخيرتين فلما انصرف قال له الناس يا رسول الله يَهْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَل قال وما ذاك ؟ قالوا خففت في الركعتين الاخيرتين . فقال لهم أما سمعتم صراخ الصي؟، ورواه في كتاب عدة الداعي(٤) ثم قال : وفي حديث آخر , خشيت ان يشتغل به خاطر ابيه . .

وقال في كتاب الفقيه (٥) : كان معاذ يؤم في مسجد على عهد رسول الله يَوْلَهُمُ اللهِ ويطيل القراءة وانه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلي ثمم ركب راحلته فبلغ ذلك الني ﷺ فبعث الى معاذ فقال يا معاذ إياك أن تكون فتاناً عليك بالشمس وضحاها وذواتها .

وفى كتاب نهج البلاغة (٦) في عهده عليه للاشتر (رضي الله عنه) . اذا قمت في صلاتك للناس فلا تكوين منفراً ولا مضيماً فان فيالناس من به العلة وله الحاجة ـ وقد سألت رسول الله عِلْمُهُمِّلِهُ حين وجهني الى اليمِن كيف اصلي بهم ؟ فقال صل بهم كصلاة اضعفهم وكن بالمؤمنين رحما . .

وقال فى كتاب الفقه الرضوى (٧) : اذا صليت فخفف بهم الصلاة واذاكنت

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) و (٥) الوسائل الباب ٢٩ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل ألباب من من ملاة الجاعة

<sup>(</sup>٧) ص ١٤

وحدك فثقل فانها العبادة .

وقال فى الذكرى: يستحب للامام تخفيف الصلاة والاقتصار على السور القصار والتسبيح فى الركوع والسجود ثلاثاً لا ازيد . ثم نقل رواية اسحاق بن عمار المتقدمة . ثم قال : ولو أحس بشغل لبعض المأمومين استحب التخفيف أزيد من ذلك . ثم نقل صحيحة عبدالله بن سنان فى بكاء الصبى .

وبالجملة فالحكم المذكور اتفاق نصاً وفتوى ، واستثنى بعض الأبيحاب من ذلك ما اذا علم منهم حب التطويل ولا بأس به ، لأن الظاهر من الأخيار هو مراعاة حالهم فى الاستعجال لأغراضهم وحوائجهم وأمراضهم فاذا احبوا ذلك فلا منافاة فيه لما دلت عليه النصوص المذكورة .

ومنها ـ ان الأفضل للامام أن لا يقوم من مقامه بعد التسليم حتى يتم منخلفه صلاته ، وقد تقدم الـكلام فى ذلك فى المسألة العاشرة .

ومن الآخبار الواردة فى المسألة زيادة على ما قدمناه ما رواه الشيخ فى الصحيح عن اسماعيل بن عبدالخالق (١) قال : «سمعته يقول لا ينبغى للامام ان يقوم اذا صلى حتى يقضى كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة ».

وما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن الحلمي عن الى عبدالله عليه (٢) قال : « لا ينبغى للامام أن ينتقل اذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة ... الحديث ، وما رواه فى الفقيه عرب حفص بن البخترى فى الصحيح عن ابى عبدالله

يهي (٣) قال : و ينبغي للامام ان يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم . .

وما رواه فى التهذيب فى الموثق عن سماعة (٤) قال : • ينبغى الامام أن يلبث قبل أن يكلم أحداً حتى يرى أن من خلفه قد أنموا الصلاة ثم ينصرف هو » .

وعن ابى بكر الحضرى (٥) قال : . قال ابو عبدالله عليه اذا صليت بقوم

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٥٥ من صلاة الجماعة .

<sup>(</sup>٧) و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل الباب ٧ من التعقيب

فاقعد بعد ما تسلم هنيهة ، .

وقد تقدم ثمة (١) نقل موثقة عمار الدالة على جواز قيامه مر. موضعه وانصرافه قبل أن يتم من خلفه .

ومن اخبار المسألة قوله عليه في كتاب الفقه الرضوى (٢) نقلا عن العالم (عليه السلام) قال : و لا ينبغي للامام ان ينتقل من صلاته اذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة . .

اقول: ربما اشعر ظاهر هذا الخبر وظاهر موثق سماعة وكذا ظاهر صحيحة الحلمي أو حسنته بانه يستحب له البقاء بعد النسليم على هيئة الصلاة فلا يتكلم ولا يلتفت حتى يتم من خلفه ، والذى ذكره الاصحاب انما هو ان لا يقوم من محله وما اشعرت به هذه الاخبار اخص من ذلك .

ومنها ــ ان الأفضل له ان يسمع من خلفه كل ما يقول من الاذكار ولا سيا التشهد ولمن خلفه أن لا يسمعوه شيئاً .

ويدل عليه ما رواه الشيخ فى التهذيب عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٣) قال : د ينبغى للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول و لا ينبغى لمن خلفه ان يسمعه شيئاً من ما يقول . .

وفيه انه لا ريب ان الأمركذلك إلا انه قد ورد فيها ايضاً بمعنى الاستحباب والكراهة كما هوظاهر الاستعال العرفى ، ونحن قد حققنا فى غير موضع من ما تقدم ان هذين اللفظين فى الاخبار من الالفاظ المتشابهة وانه لا يحمل على أحد المعنيين

<sup>(</sup>۱) ص ۱۰۳ ص ۱۰۳

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٧٠ من صلاة الجاعة

في الآخبار إلا بقرينة تؤذن بذلك .

( فان قلت ) ان مقتضى كون اللفظ كما ذكرتم ـ مع تصريحكم بان الحكم فى المتشابه هو الإحتياط وجوباً \_ ترجيح الجهر فى الاخيرتين احتياطاً وجوباً كما تختارونه واستحباباً كما هو المشهورلدخول هذا الجزئي تحت عموم الخبر ، وكذا الكلام بالنسبة الى المأموم .

فالجواب انه لا ريب في صحة ما ذكرت لو خلينا وظاهر الخبر المذكور ، إلا انه لماكان اصحابنا (رضوان الله عليهم) سلفاً وخلفاً على الإخفات في هـــذه المسألة وحمل الحبر المذكور في جميع ما اشتمل عليه من الأحكام على الاستحباب بالنسبة الى الامام والكراهة بالنسبة الى الماموم ـ فانهم ما بين مصرح بما ذكر فا وما بين من لم يظهر منه خلاف ذلك ـ فالو اجب تقييد الخبر المذكور بما ذكروه وعدم الخروج عن ما اعتمدوه ، وكم في الآخبار من ما هو من هذا القبيل من ما اشتمل على هذا اللفظ مع حمله على الاستحباب بين كافة الأصحاب جيلا بعد جيل ، أو لفظ ، لا ينبغي ، مع حمله على الكراهة اتفاقاً أو مع خلاف نادر قليل كا لا يخفي على المتتبع من ذوى التحصيل .

ولا يخنى على المتبع ايضاً ورود ما هو اصرح من هذا الخبر فى الوجوب فى جملة من الأحكام مع اتفاقهم على الهدول عنه من غير خلاف يعرف أو خلاف شاذ فى المقام ، وكثير من مستحبات الصلاة من هذا القبيل كالتكبير للركوع والسجودونحوهما من ما قد وردت الأوامر به من غير معارض ومقتضى الأمر الوجوب والاستغفار فى الاخيرتين بعد التسبيح فان مقتضى الامر الوجوب مع الفتوى منهم من غير خلاف يعرف أو خلاف شاذ على الاستحباب ، والتورك فى الصلاة كذلك وايس للامر به معارض إلا اطلاق بعض الأخبار التى يمكن حمل اطلاقها على الاخبار المقيدة مع انه لا خلاف فى الاستحباب ، وامثال ذلك كثير يقف عليها المتتبع ، ولا سيا ما اشتمل عليه حديث حماد بن عيسى الوارد فى تعليم عليها المتتبع ، ولا سيا ما اشتمل عليه حديث حماد بن عيسى الوارد فى تعليم

الصادق (عليه السلام) له الصلاة ، ونحوه صحيحة زرارة ، وما ذكره رعليه السلام) في كتاب الفقه الرضوى المتقدم جميع ذلك في صدر الباب الثانى في الصلوات اليومية (١) فان جميع ما اشتملت عليه الآخبار المشار اليها من الأوامر والنواهي لا معارض لها يوجب اخراجها عن حقيقة الأمر والنهيي.

فالواجب على هذا القائل هنا بمجرد ورود لفظ مشتبه محتمل للوجوب أن يقول بالوجوب والتحريم في جميع تلك المستحبات والمسكروهات باتفاق العلماء ، وهذا عين السفسطة ، وما ذاك إلا من حيث تقييد تلك الاخبار بعمل الاصحاب عنى ذلك الحسكم واتفاقهم عليه .

ولا يخنى على المنصف المتدرب في الفن ان انفاق الأصحاب على الحكم متقدمينهم ومتأخريهم من ما يثمر العلم أو الظن المتاخم له بان ذلك هو مذهب الآئمة (صلوات الله عليهم) فان مذهب كل امام من أئمة الهدى أو أئمة الصلال انما يعلم بنقل شيعته واتباعه . واما الآخبار فليست كذلك فان فيها ما خرج على خلاف المذهب وفيها المجمل والمتشابه ونحو ذلك من الوجوه المافعة من الجزم بكون ما اشتملت عليه مذهباً ، وقد وردت عندنا جملة من الآخبار الصحاح الصراح في جملة من الاحكام لم يلتفت اليها أصحابنا ولم يعملوا بها واطرحوها كاخبار عدم وجوب الغسل على المرأة بالإحتلام (٢) واخبار السنة والسنتين في الرضاع المحرم (٣) ونحو ذلك من ما يقف عليه المتبع البصير ولا ينبئك مثل خبير .

وحينئذ فاذا جاز الحروج عن مقتضى الأوامر الظاهرة فى الوجوب باتفاق الاصحاب على خلاف ذلك فكيف بلفظ محتمل كما هو محل البحث ، ومن ذا الذى يروم الجزم بوجوب جهر الامام بجميع ما ياتى به من الاذكار وتحريم الجهر على المأموم فى جميع ذلك بهذا الخبر المجمل مع مخالفة كافة العلماء لهقديماً وحديثاً وطرحه

<sup>(</sup>١) ج ٨ ص ٧ الى ٩١ (٧) الوسائل الباب ٧ من الجنابة

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٧ من ما يحرم بالرضاع

بينهم بهذا المعنى الذى توهموه وحملهم له على ما ذكروه (رضوان الله عليهم) من المعنى الذى قدمناه عنهم. هذا مع ما أخذ على المفتى فى الآخبار من القول بالعلم واليقين والنهى عن الظن والتخمين.

وما توهمه بعض من لم يعض على العلم بضرس قاطع ولم يعط التأمل حقه فى جميع المواضع من التفرد بالعمل بالآخبار من غير ملاحظة كلام الاصحاب فهو جهل محض لما أوضحناه وان صار فى هذه الايام من صار الى ما ذكرناه إلا انه كما عرفت واضح الفساد ناشى من العصبية واللداد .

ومن ما يوضحك صحة ما ذكرناه ما اشتهر بينهم الآن من انه ينبغى لطالب العلم ان لا يشتغل إلا بكتب الآخبار وان كان امياً لم يقرأ شيئاً من العلوم بالكلية وصارت كتب الفقهاء بينهم مهجورة مطرحة ، وهذه حماقة ظاهرة فانه لا يخفي على المنصف العارف بالقواعد الشرعية والصوابط المرعية انهذه المرتبة وهي الاشتغال بالآخبار واستنباط ما فيها من الأحكام والاسرار ليست بسهلة التناول لسكل من رامها من الناس وان زعم ذلك من تلبس الآن بهذا اللباس وانما هي مرتب الفقيه الجامع الشرائط ، وهي مرتبة لم يصلها العلماء إلا بعد أن تشيب نواصيهم في تحصيل العلوم والإطلاع على كل معلوم منها ومفهوم واحكام قواعدها وتحصيل ضوابطها ، ومع هذا فهم فيها بين قائم وطائح وغريق وسابح ، واين لهؤلاء الجمال من نيل هذه المرتبة العزيزة المنال بمجرد عقولهم الناقصة العيار و توهماتهم الموجبة للعثار ، نعوذ بالله سبحانه من زيغ الافهام وزلل الاقدام والخروج عن النهج القويم والميل عن الصراط المستقيم من زيغ الافهام وزلل الاقدام والخروج عن النهج القويم والميل عن الصراط المستقيم

وأماما يدل على تأكد الاسماع فىالتشهد فرواية ابى بصير (١) قال: وصليت خلف ابى عبدالله عليه فلما كان فى آخر تشهده رفع صوته حتى اسمعنا فلما انصرف قلت كذا ينبغى للامام ان يسمع تشهده من خلفه ؟ قال نعم . .

وما رواه الشيخ والصدوق فىالصحيح عن حفص بن البخترى عن أبي عبدالله

<sup>(</sup>١) الرسائل الباب ٧ من التشهد

علي (١) قال : دينبغى للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئاً ، قال فى الفقيه (٢) : يعنى الشهادتين . قال ؛ ويسمعهم ايضاً السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .

ومنها ـ انه يستحب للامام اذا أحس بداخل حال ركوعه أن يطيل بقدرى ركوعه انتظارا للداخلين ثم يرفع .

ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عنجابر الجمنى (٣) قال : ، قلت لابى جعفر التهيج انى اؤم قوماً فاركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم انتظر ؟ فقال ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلى ركوعك فان انقطعوا وإلا فارفع رأسك . .

ومنها \_ أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة ؛ الحمد لله ربالعالمين . قال العلامة فى المنتهى : ذكر ابن بابويه فى كنتابه انه يستحب للمأمومين اذا فرغ الامام من قراءة الحمد أن يقولوا : الحمد لله رب العالمين . ورواه الحسين بن سعيد فى كنابه ايضاً (٥) . انتهى .

اقول: ويدل عليه ايضاً ما رواه الكلبني والشيخ في الصحيح عن جميل عن

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ، من التشهد

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٥٠ من صلاة الجراعة

<sup>(</sup>m) و(٤) الوسائل الباب. ع من صلاة الجماعة .

<sup>(</sup>ه) اوردنی الوسائل فی الباب ۱۷ من القراءة روایات الحسین بن سعید ولکنها تتضمن النهی عن قول « آمین ، فقط ولم نقف علی ما نقله من روایته الأمر بقول « الحد لله رب العالمین ، وقد نقل فی البحارج ۱۸ الصلاه ص ۱۲۳ عبارة المنتهی کما فی المتن ولم یعقبها بشی .

ابى عبدالله عليه (١) قال : ﴿ اذا كُنت خلف امام فقر أ الحمد وفرغ من قر اءتهافقل أنت : الحمد لله رب العالمين . ولا تقل آمين ، ونحوه روى عن جميل فى كتاب مجمع البيان للطبرسي (٢) .

ومنها \_ قيام المأمومين الى الصلاة عند قول المقيم وقد قامت الصلاة ، على المشهور ، واستدل عليه بان هذا اللفظ اخبار عن الاقامة فيجب المبادرة للتصديق . ولا يخنى ما فيه من الوهن فهو بالاعراض عنه حقيق .

والأظهر الاستناد في ذلك الى ما رواه الشيخ والصدوق عن الحناط (٣) قال : • سألت أبا عبدالله عليه إلى المؤذن • قد قامت الصلاة ، أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجي امامهم ؟ قال لا بل يقومون على أرجلهم فان جاءامامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم ، .

وما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح (٤) قال : • سمعت أبا عبدالله عليه قال اذا قال المؤذن وقد قامت الصلاة، ينبغى لمن في المسجد أن يقوموا على ارجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام . قال قلت وان كان الامام هو المؤذن ؟ قال وان كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم . .

اقول: والواجب على ذلك القائل المتقدم ذكره بما قدمنا نقله عنه هو القول بوجوب القيام فى هذه الصورة ، لورود الخبر المذكور من غير معارض بل تأكده بالخبر المتقدم، والقول به سفسطة ظاهرة.

وقال الشيخ فى المبسوط و الخلاف وقت القيام الىالصلاة عند فر اغ المؤذن من كال الاذان . ولم نقف على دليله .

وحكى العلامة في المختلف عن بعض علمائنا قولا بان وقت القيام الى الصلاة

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٧ من القراءة في الصلاة ، والشيخ يرويه عن الكليني

<sup>(</sup>۲) ج ۱ ص ۲۱

<sup>(</sup>٣) و(٤) الوسائل الباب ٢٤ من صلاة الجراعة

عند قوله « حي على الصلاة ، لأنه دعاء اليها فاستحب القيام عنده .

واجيب عنه بالمعارضة بالاذان فان هذا اللفظ موجود فيه ولا يستحب القيام عنده . وبان هذا اللفظ دعاء الى الاقبال الى الصلاة و د قد قامت ، صيغة اخبار بمعنى الآمر فالقيام عنده أولى .

وقد مضى بعض المستحبات في الأبحاث السابقة وسيأتي ايضاً في المطلب الآثي بعض ذلك من ما سنشير الله أن شاء الله تعالى .

المسألة الثانية عشرة ـ قد ذكر الاصحاب (رضوان الله عليهم) جملة من المكروهات في الجماعة ايضاً :

منها ـ ان يقف المأموم وحده في الصف إلا أن تمتل الصفوف فلا بجد موضعاً يدخل فيه فانه يقف وحده في صف بغير كراهة ، والحكم المذكور بجمع عليه كما نقله في المدارك وقبله العلامة ، و نقل عن ابن الجنيد انه منع من ذلك ، قال على ما نقل عنه في الذكرى : ان امكنه الدخول في الصف من غير اذية غيره لم يجز قىامە و حده .

ويدل على الحكم الاول ما رواه الشيخ عن السكونى عن جعفر عرب ابيه (عليهما السلام) (١) قال: «قال أمير المؤمنين عليه قال رسول الله عليه الا تكونن في العيكل. قلت وما الميكل؟ قال أن تصلى خلف الصفوف وحدك، فان لم يمكن الدخول في الصفقام حذاء الامام اجزأه فان هو عاند الصف فسد عليه صلاته ،

وروى فى كتاب دعائم الاسلام عن على على الله (٢) قال : • قال لى رسول الله والمنظمة باعلى لا تقومن في العبيكل. قلت وما العبكل يا رسول الله بين به المنازع الله المناسل خلف الصفوف وحدك ، .

ثم قال فى الكتاب المذكور (٣) : يعنى ـ والله العالم ـ اذا كان ذلك وهو

<sup>(</sup>١) الوسائل الياب ٨٥ من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٧) مستدرك الوسائل الباب ٢٩ من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٣) ج ١ص١٨٨ واللفظ فيه مكذا : ديمني ـ والله اعلم ـ اذاوجد موضعاً فيما يسيم

يحد موضعاً فى الصفوف فاما اذا لم يحد فلا شى عليه ان يصلى خلف الصفوف وحده ، لانا روينا عن إلى عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السلام) (١) ، انه سئل عن رجل دخل مع قوم فى جماعة فقام وحده ليس معه فى الصف غيره والصف الذى بين يديه متضايق ؟ قال اذا كان كذلك وصلى وحده فهو معهم . وقال : قم فى الصف ما استطعت فاذا ضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس ، وعن على المهلا (٢) انه قال : ، اذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل الصف فليقم حذاء الامام فان ذلك يجزئه ولا يعاند الصف ، انتهى .

قال شیخنا المجلسی (قدس سره) فی کتاب البحاد : اقول لم أر والعیکل، بهذا المعنی فی کتب اللغة ، قال فی القاموس : اعتکل اعتزل و کمنبر مخیط الراعی . و فی بعض النسخ بالثاء المثلثة و هو ایضاً کذلك لیس له معنی مناسب ، و لا یبعد ان یکون الفسکل بالفاء والسین المهملة و هو بالضم والکسر الفرس الذی یجی فی الحلبة آخر الحیل ، و رجل فسکل کز برج رذل ، و کر نبور و برذون متأخر تابع ، ذکره الفیر و زابادی . و قال فی النهایة : فیه و ان اسماء بنت عیس قالت لعلی یکی ان ثلاثة انت آخر هم لاخیار . فقال علی یکی فی آخر خیل السباق ، و کانت قد تزوجت قبله بجمفر شم و هو الفرس الذی یجی فی آخر خیل السباق ، و کانت قد تزوجت قبله بجمفر شم بایی بکر . انتهی کلام شیخنا المشار الیه .

ومن الآخبار الدالة على الحكم المذكور ايضاً ما رواه الشيخ فى الصحيح عن الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله عليه (٣) قال : « أتمو الصفوف اذا وجدتم خللا

بين يديه من الصفوف فاما اذا لم يجد فلا شي عليه أن صلى وحده خلف الصفوف ... » (١) و (٧) مستدرك الوسائل الباب ه ير من صلاة الجماعة

 <sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ، ٧ من صلاة الجماعة .

ولا يضرك أن تتأخر اذا وجدت ضيقاً فىالصف وتمشى منحرفا حتى تتم الصف ، .

كذا استدل به بعضهم وفىالدلالة غوض ، فان مورد الحبر انما هوسد الحلل والفرج التى تكون فى الصف خصوصاً فى ما اذاكان مكانه ضيقاً .

وأما ما يدل على الحكم الثانى فمنه \_ ما رواه فى السكافى والتهذيب فى الموثق عن سعيد الاعرج (١) قال : • سألت أبا عبدالله يهيلا عن الرجل يأتى الصلاة فلا يجد فى الصف مقاماً أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال نعم لا بأس يقوم بحذاء الامام ، .

وما رواه فى التهذيب فى الصحيح عرب سعيد الأعرج (٢) قال : وسألت أبا عبدالله عليه عن الرجل يدخل المسجد ليصلى مع الامام فيجد الصف متضايقاً باهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له ؟ فقال نعم لا بأس به ،

وعن ابى الصباح (٣) قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم فى الصف وحده ؟ فقال لا بأس انما يبدو واحد بعد واحد ..

وما رواه فى الفقيه (٤) قال : « سأل موسى بن بكر أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقوم ... الحديث ، إلا انه قال : « أنما يبدو الصف واحداً بعد واحد،

واما ما تقدم نقله عن ابن الجنيد من منع ذلك فقيل انه احتج برواية السكونى المذكورة ، وبما روى من طريق العامة (٥) وان النبي بين البحر رجلا خلف الصفوف وحده فامره أن يعيد الصلاة ، واجيب عن دليليه بعد التنزل عن ضعف السند بانها محمولان على الكراهة جمعاً بين الأدلة .

بق هنا شى ً لم أر من نبه عليه ولا تنبه له وهو انه لا يخنى ان الظاهر من قوله (عليه السلام) في جملة من هذه الاخبار . يقوم بحذاء الامام ،حال امتلاء الصفوف

<sup>(</sup>١) و (٧) و (٣) و (٤) الوسائل الباب ٥٥ من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>ه) فى تيسير الوصول ج ٧ ص ه ٢٥٥ الفصل الحامس فى احكام المأموم عن و ابصة ابن معبد و رأى رسول الله و ص ۽ رجلا يصلى خلف الصف وحده فامره بإعادة الصلاة،

هو انه يقوم وحده فى الصف الآخير الذى ايس فيه إلا هو ويكون موقفه محاذياً لموقف الامام . وهذا المعنى قد سمعته من بعض مشايخنا فى صغر سنى واظنه الوالد الماجد العلامة ( اجزل الله تعالى اكرامه ) .

وهذا هو المفهوم من رواية سعيد الأعرج المذكورة ، لان السائل سأله ، أيقوم وحده ، يعنى خارجاً عن الصفوف فيقف في صف وحده فقال : « نعم لا بأس يقوم بحذاء الامام ، فان فوله ( عليه السلام ) « نعم ، صريح في موافقة السائل في وقوفه وحده ظهر الصفوف لسكن امره ان يكون محاذياً للامام من خلفه .

ونحو هذه الرواية قول الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه (١) ، فان دخلت المسجد ووجدت الصف الأول تاماً فلا بأس أن تقف في الصف الثاني وحدك أو حيث شئت ، وافضل ذلك قرب الامام ، فان المراد انه يكون محاذياً للامام في موقفه من خلفه ومسامتاً له فانه أقرب المواقف اليه . وعلى هذا ينبغي أن يحمل اطلاق رواية السكوني .

إلا ان الصدوق (عطر الله مرقده) فى الفقيه (٢) قال ؛ وسألت محمد بن الحسن عن موقف من يدخل بعد من دخل ووقف عن يمين الامام لتضايق الصفوف فقال لا أدرى . وذكر انه لا يعرف فى ذلك أثراً فى الحديث . انتهى .

وربما اشعر ظاهر هذا الدكلام بحمل قولهم (عليهم السلام) في تلك الأخبار «قام بحذاء الامام ، أو «يقوم بحذاء الامام ، على القيام بجنبه كما في اتحاد المأموم دون ما قلناه .

ولعل الاقرب حمل كلامه على امتلاء ألصفوف على وجه لا يوجد فى ذلك المكان موقف للمصلى ، ويؤيده قول محمد بن الحسن ، انه لا يعرف فى ذلك اثراً فى الحديث ، ولو حمل على ما ذكر ناه من وجود مكان فى الصف الاخير فان الاخبار

<sup>(</sup>۱) ص ۱٤

<sup>(</sup>٢) لم نقف على هذه العبارة في الفقيه في مظانها

دلت على انه يقوم فى ذلك الصف كما يدل عليه قوله فى رواية ابى الصباح المتقدمة د انما يبدو واحد بعد واحد ، وفى روايةالفقيه د انما يبدو الصف واحداً بعدواحد،

إلا انا لم نقف على ما يدل على القيام بجنب الامام حال تضايق الصفوف كما ذكره ، وليس فى الأخبار الواردة فى المقام سوى هذا اللفظ اعنى قوله : « يقوم بحذاء الامام ، والظاهر انه فهم منه هذا المعنى الذى ذكره ، وهو وان أوهمه ظاهر اللفظ فى بادئ النظر إلا ان الظاهر منه انما هو ما ذكرناه ، وهو الذى فهمه الاصحاب ايضاً حيث انهم صرحوا بانه يكره للماموم القيام وحده فى صف إلا ان لا يجد موضعاً فى الصفوف فيجوز قيامه وحده من غير كراهة .

لكن ظاهر كلامه فى المنتهى الموافقة لما ذكره الصدوق ، حيث قال : لو دخل المسجد ولم يجد مدخلا فى الصف وقف وحده عن يمين الامام مؤتماً لرواية سعيد الاعرج (١) وبه قال الشافعى فى أحد القولين (٢) ... الى آخره . وهو كما ترى ظاهر فى انه فهم من المحاذاة فى الرواية المذكورة ونحوها انما هو القيام بجنب الامام .

وظنى بعده لما عرفت منما شرحناه ، ويؤيد ذلك الآخبار الدالة على انه متى كان المأموم اكثر من واحد فان حكمهم التأخر والقيام بحذاء الامام بخصوص بالمأموم المنفرد. إلا انه لا يخلو من شوب المناقشة بتخصيص هذه الصورة لعموم الحكم المذكور.

و بالجملة فالحكم لا يخلو من شوب الإشكال لما عرفت من الابهام فى ذلكاللفظ والاجمال وانكان الاقرب ما ذكر ناه كما شرحناه . والله العالم .

ومنها ـ التنفل بعد قوله . قد تمامت الصلاة ، على المشهور و نقل عن الشيخ

<sup>(</sup>۱) ص ۱۸۲

<sup>(</sup>۲) فى نيل الاوطارج سم ص ۱۹۸ باب ما جاء فى صلاة الرجل فذا , وقد اختلف فى من لم يحد فرجة ولا سعة فى الصف ما الذى يفعل ؟ فحكى عن نصه فى البويطى انه يقف منفرداً ولا يجذب الى نفسه احدا . . . الى انقال : وقال اكثر اصحاب الشافعى و به قالت الهادوية انه يجذب الى نفسه واحداً . . ونحو ذلك فى المجموع للنووى ج ٤ ص ١٩٧

في النهاية وابن حمزة انهما منعا ذلك ، قال في الذكرى : وقد يحمل على ما لوكانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدي الى فواتيا .

والأظهر الاول لما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد (١) أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرواية التي يروون انه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال اذا أخذ المقيم في الاقامة . فقال له ان الناس يختلفون في الاقامة ؟ قال المقيم الذي تصلي معه ، .

وأنت خبير بان ظاهر الخبر ان الوقت المذكور لكراهة النافلة هو شروع المقيم في الاقامة التي هي عبارة عن الفصول السبعة عشرة ، وعبارات الأصحاب تضمنت التحديد بقول . قد قامت الصلاة ، ولا يخني ما بينهما من المغايرة .

ثم ان ظاهر الخبر وكلام الأصحاب ان الكراهة انما هي في ابتداء النافلة متى دخل الوقت المذكور أما لو دخل وهو مشتغل بها فالظاهر انه يتمها بغــــير كر الله في ذلك .

وروی الحیری فی کتاب قرب الاسناد عن محمد بن عیسی و الحسن بن ظریف وعلى بن اسماعيل كامهم عن حماد بن عيسى (٢) قال : « سمعت أبا عبدالله المهلإ يقول قال ابى خرج رسول الله ﷺ لصلاة الصبح وبلال يقيم واذا عبدالله بن القشب يصلي ركعتي الفجر فقالله النبي ﷺ يا ابن القشب أتصلي الصبح أربعاً ؟ قال ذلك له مرتين أو ثلاثاً ، .

وروى فيه عن عبدالله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن اخيه موسى يهيع (٣) قال : • سألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والامام قد قام في صلاته كيف يصنع؟ قال يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين فاذا ارتفع النيار قضاهما . .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٤) من الاذان والاقامة و ٣٥ من مواقيت الصلاة

<sup>(</sup>٢) ورس الوسائل الباب ع ع من الاذان والاقامة

قال شيخنا المجلسي ( عطر الله مرقده ) في كتاب البحار : الحبران يدلان على المنع من التنفل بعد الشروع في الاقامة وبعد اتمامها .

اقول: من المحتمل قريباً عندى ان المنع من ذلك انما هو من حيث أنوقت صلاة ركعتى الفجر \_ كما قدمنا تحقيقه في موضعه من الأوقات \_ إنما هو قبل الفجر الثانى وانه لا يجوز تأخير هما إلى بمد الفجر لغير تقية وان كان خلاف المشهور بين أصحابنا كما اثبتناذلك بالآخبار المتقدمة ثمة ، ولعله إلى ذلك يشير قوله وتلاياتين في الخبر الأول، أتصلى الصبح أربعاً ؟ ، بمعنى ان الوقت في النافلة قد خرج واختص بالفريضة وهى ركعتان فصلاتها فيه موجب لكون الفريضة في هذا الوقت أربعاً .

ومنها \_ أن يخص نفسه بالدعاء لما رواه الشيخ فى التهذيب مسنداً والصدوق فى الفقيه مرسلا (١) ، ان رسول الله والمستخلفة قال من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم ، .

والظاهر تخصيص الحكم المذكور بالدعاء الذى يخترعه الامام من نفسه أما لو أراد الدعاء ببعض الادعية المروية عنهم (عليهم السلام) فالظاهر الإتيان به على الكيفية الواردة تحصيلا لفضيلة الإتيان به على الوجه المنقول. والله العالم.

## المطلب الثانى فى الامام

## وفيه مسائل:

الاولى ـ يشترط فيه البلوغ والعقل والايمان وطهارة المولد والذكورة ان ام مثله والسلامة من الجذام والبرص والحد الشرعى والعدالة ، وهذه الشروط قد تقدم البحث عنها وما يتعلق بها من الحلاف وذكر الأدلة وتحقيق الحال بما يزيل عنها نقاب الإشكال في الفصل الأول في صلاة الجمعة من الباب الثالث فلا حاجة الى الإعادة هنا .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧١ من صلاة الجماعة . والفظ « دونهم ، في الفقيه

وانما يبة الكلام هنا في امامة المرأة ، وقد عرفت اشتراط الذكورة في الامام اذا أم ذكرانا او ذكراناً واناناً ، وهو مما لا خلاف فيه وانما الخلاف في امامة ـ المرأة بمثلها في الفريضة ، اما النافلة التي تجوز الجماعة فيها فالظاهر منهم الاتفاق على جواز امامتها وانما محل الخلاف الفرائض ، فالمشهور هو الجواز بل قال فىالتذكرة انه قول علمائنا أجمع ، وذهب السيد المرتضى الىالمنع وهو المنقول عن الجعني و ابن الجنيد ، ونني عنه البأس في المختلف واليه مال في المدارك.

ومنشأ الخلاف المذكور اختلاف الأخبار في المقام ، فالواجب اولا نقل الآخبار المشار اليها ثم السكلام في المسألة بما وفق الله سبحانه لفهمه منها :

فمنها \_ ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر عن اخيه علي (١) قال : « سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ قال قدر ماتسمع، وعن سماعة بن مهران فىالموثق (٢) قال : • سألت أبا عبدالله عليها عرب المرأة تؤم النساء؟ فقال لا بأس به ، .

وعن عبدالله بن بكير في الموثق ـ وهو بمن أجممت العصابة على تصحيح ما يصم عنه \_ عن بعض أصحابنا عن الى عبدالله الله (٣) ، انه سئل عن المر أة توم النساء؟ قال نعم تقوم وسطاً بينهن ولا تتقدمهن ، .

وعن على بن يقطين باسناد فيه محمد بن عيسى اليقطيني ـ وفيه كلام ـ عن ابي الحسن الماضي عليه (٤) قال: • سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بألقراءة والتكبير ؟ فقال بقدر ما تسمع ، .

وروى فى كتاب قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليم (٥) قال: ﴿ سَأَلْتُهُ عَرْبِ الْمُرَأَةُ تَوْمُ النِّسَاءُ مَا حَدَّرُفُعُ صُوتُهَا ﴿ بالقراءة ؟ قال قدر ما تسمع . قال : وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ٢٠ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٤) و(٥) الوسائل الباب ٢٦ من القراءة في الصلاة .

فى الفريضة ؟ قال لا إلا أن تكون امرأة تزم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها. وهذه الاخباركاما دالة على الجواز وظاهرها ان ذلك فى الفريضة .

ومنها ـ ما رواه الصدوق والشيخ فى الصحيح عن هشام بن سالم (١) د انه سأل أبا عبدالله يهيه عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال تؤمهن فىالنافلة فاما فى المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن .

وما رواه ثقة الاسلام والشيخ عن سليمان بن خالد فى الصحيح (٢) قال : ه سألت أبا عبدالله يهيع عن المرأة تؤم النساء؟ فقال إذاكن جميعاً امتهن فى الناظة فاما المكتوبة فلا ولا تتقدمهن و لكن تقوم وسطاً منهن » .

وما رواه الصدوق عن زرارة فىالصحيح عن الىجعفر الهيلا(٣) قال: وقلت له المرأة تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن فى الصف فتكبر و يكبرن . .

وما رواه الشيخ عن الحلبي فى القوى عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٤) قال دتوم المرأة النساء فى الصلاة وتقوم وسطاً منهن ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمهن فى المكستوبة . .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان المحقق في المعتبر قد أجاب عن روايتي سليمان بن خالد والحلبي بانهما نادرتان لا عمل عليهما . واعترضه في المدارك بانه غير جيد لوجود القائل بمضمونهما وموافقتهما الصحيحة هشام المتقدمة مع أن الصدوق أوردها في كتابه ، ومقتضى كلامه في أول كتابه الافتاء بمضمونها . والشهيد في الذكرى جمع بين الروايات بحمل اخبار المنع على نني الاستحباب المؤكد لا مطلق الإستحباب . ولا يخفي ما فيه من البعد . وقال الفاصل الخراساني في الذخيرة : والاقرب في الجمع بين الاخبار أن يقال امامتهن في الفرائض جائزة ولكن الافصل تركها . وصاحب المدارك حيث كان يدور مدار الأسانيد ويتهافت عليها الافصل تركها . وصاحب المدارك حيث كان يدور مدار الأسانيد ويتهافت عليها

<sup>(</sup>١) و (٧) و (٣) و (٤) الوسائل الباب ٧٠ من صلاة الجاعة

جمد على الروايات الاخيرة وطمر. في روايتي سماعة وابن بكير بضعف السند واختار ما ذهباليه المرتضى وابن الجنيد منجواز امامتهن فىالنوافل دونالفر ائض ثم قال : ويشهد لهذا القول ما رواه ابن بابو يه في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) ... ثم أورد الرواية المتقدمة الدالة على ان المرأة لا تؤم إلا على الميت

اقول: والذي يخطر بالبال العليل أن ما اشتملت عليه الروايات الاخيرة من التفصيل بين النافلة والمكتوبة فيجوز في الأولى دون الثانية فالمراد مالناطة والمكتوبة انما هو الجماعة المستحبة والجماعة الواجبة فيكونكل منالنافلة والمكتم بة صفة للجاعة لا للصلاة كما فيموه ، وحملتذ فالمراد مالجماعـــة النافلة اي المستحمة كالصلاة اليومية لاستحباب الجماعة فيها ، والمراد بالجماعة الواجية كالجمعة والعيدين فانه لا يجوز امامةالمرأة فيها انفاقاً نصاً وفتوى ، وعلى هذا تجتمع الاخبار وتكون الاخبار الاخيرة راجعة الى الاخبار الأولة الدالة على القول المشهور . والإستدلال بهذه الاخبار على ما ادعوه مبنى على جعل كل من النافلة والمكستوبة صفة للصلاة وهوغير متمين بركما يجوزالحمل علىذلك يجوز الحملءلى جعلها صفة للجاعة أىالجماعة المستحبة والجماعة الواجبة . ولا ينافى ذلك اطلاق المكتوبة فان المكتوبة بمعنى المفروضة الواجبة كما في قوله عز وجل وكتب عليكم الصيام ، (١) أي فرض ، وقوله : «كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ، (٢) أى فرض ، وقوله : « ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوناً ، (٣) فان السكستاب هنا مصدر بمعنى المفعول أي مكتوباً يعني مفروضاً . وبالجلة فإن المسكتوبة بمعنى المفروضة وهي كايمكن جعلها صفة للصلاة عكن أن تكون صفة للجاعة .

والذي يرجم ما قلناه من الحمل المذكور وجوه : ( أحدها ) ـ ان فيه جمعا بين أخبار المسألة لاتفاقها واجتماعها على ما قلناه منجواز امامة المرأة فى الصلاةاليومية

<sup>(</sup>٧) سورة المقرة الآنة ٧٧١

<sup>(</sup>٥) سورة القرة الآنة ٧٩

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ١٠٤

والجمع بين الآخيار على وجه لا يطرح منها شي أولى من اطراح بعضها كما هواللازم من ما ذهب اليه المانع من جواز امامتها في اليومية . ولا ينافي ما قلناه من الآخبار المتقدمة إلا صحيحة زرارة وسيأتى ان شاء الله تعالى وجه الجواب عنها .

و ( ثانيها ) ـ انه قد روى الصدوق في الفقيه (١) قال : قال الحسن بن زياد الصيقل و سئل ابو عبدالله ( عليه السلام )كيف تصلى النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل ؟ قال يقمن جميعاً في صف واحـــد ولا تتقدمهن امرأة . قيل فني صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضاً ؟ قال نعم ، وهو كما ترى صريح في امامتهن في الصلاة اليومية ، والرواية كما ترى من مرويات الفقيه التي اعترف كما تقدم فكلامه انها تكون من ما يفتى به ويعمل عليه (٢) ويعضد هذه الرواية صحيحة على بن جمفر المتقدمة ورواية على بن يقطين. وهو قد اعترف بذلك في صحيحة على بن جعفر حيث انه \_ بعد أن طعن فيروايتي سماعة وعبدالله بن بكير \_ قال: نعم يمكن الإستدلال عليه بما رواه الشبيخ في الصحيح عن على بن جعفر ... ثم ساق الحبركما قدمناه . ولا يخنى انه مع العمل بهذه الاخبار الاخيرة بناء على حمل المكتوبةفيها على الصلاة المكتوبة كما يدعونه فان اللازم طرح تلك الاخبار الدالة على الجواز رأساً مع ما عرفت من كثرتها وصحة بعضها واعتضادها بالشهرة بين الاصحاب بل دعوى الإجماع ، والجمع بين الخبرين مهما أمكن أولى من طرح أحدهما رأساً .

وثالثها ـ انالمستفاد منالاخبار ـ كما قدمنا تحقيقه فىالمسألة الاولىمنالمطلب الأول ـ هو تحريم الجماعـــة في النافلة مطلقاً إلا ما استثنى كما عليه اتفاق الاصحاب (رضوان الله عليهم) وان كان ظاهر كلام السيد المذكور ثمة اختيار الجواز إلا انا قد أوضحنا بطلانه وهدمنا بنيانه ، وحينئذ فتى حملت هذه الأخبار على ما يدعونه من جواز امامة المرأة فى النافلة دون الفريضة لزم مخالفتها لتلك الاخبار الكشيرة

<sup>(</sup>١) الوسائل الياب ٢٥ من صلاة الجنازة

<sup>(</sup>٧) تقدم منه وقدس سره، ج ۹ ص ۹۱۵ خروجه عنهذه القاعدة في مواضع عديدة

المعتضدة باتفاق الأصحاب الدالة على تحريم الجماعة في النافلة ومخالفتها لهذه الآخبار الدالة هنا على جواز امامة المرأة في اليومية ، مع ما عرفت من شهرة القول بها بين الأصحاب بل ادعى عليه الإجماع ، ومتى حملنا هذه الاخبار على المعنى الذي ذكر ناه فلا تعارض ولا اشكال في البين و به يزول التنافر والاختلاف من الجانبين و تكون هذه الأخبار الثلاثة التي أوردها موافقة المشهور في المسألتين ، وعلى تقدير ما ذكره تكون معارضة كما عرفت باخبار الطرفين معكون عمل الأصحاب كما عرفت انما هو على تلك الاخبار في الموضعين . ومن أجل ذلك نسب في المحتبر روايتي سليمان بن خالد والحلمي الى الشذوذ والندرة كما عرفت ، وبمثله صرح العلامة في المنتهى ايضاً . وهو جيد إلا ان ما حملناها علية أجود لان فيه أعمالا للدليلين في المنتهى ايضاً . وهو جيد إلا ان ما حملناها علية أجود لان فيه أعمالا للدليلين في المنتهى ايضاً . وهو جيد إلا ان ما حملناها علية أجود لان فيه أعمالا للدليلين .

ورابعها ـ انه متى حملت النافلة هنا على صلاة النافلة كما يدعونه فلا يخلو إما أن يراد بها النافلة التى استثنيت من تحريم الجماعة فى النافلة وهو صلاة الاستسقاء والعيدين كما زعموه وانه يجوز امامة المرأة فى هاتين الصلاتين كما يفهم من كلام شيخنا الشهيد الثانى فى الروض من الاتفاق عليه ، أو يراد بها مطلق النافلة راتبة أوغير راتبة كما يفهم من صاحب المدارك الميل اليه . والأول أبعد بعيد من اخبار الصلاتين المذكورتين ، مضافاً الى ما عرفت من عدم ثبوت ذلك فى صلاة العيدين . والثانى من ما يلزم منه تفضيل النساء على الرجال حيث انه يسوغ لهن من الامامة فى الجماعة ما لا يجوز مثله المرجال مع ان المعهود من الشرع خلافه لنقصانهن فى جميع الموارد .

وكيف كان كما قيل فى ارخاء العنان فانه وان لم يكن ما ذكر ناه فى هذه الآخبار من المعنى المذكور متعيناً أو مترجحاً لما أو ضحناه فلا أقل من أن يكون مساوياً لما ذكروه وهوكاف فى دفع الاستدلال .

واما صحيحة زرارة التي نقلها عن الفقيه فالأظهر حملها على التقية وكذا كل ما دل على المنع من امامة المرأة ، لان جل العامة على المنع من امامتها لكن كراهة

عند بعض وتحريماً عند آخرين فى الفريضة دون النافلة كما هو قول المرتضى ، والقول المجواز فى الفريضة كما هو المشهور عندما قول الشافعى خاصة واحمد فى احسدى الروايتين كما نقله فى المنتهى ، واما القول بالكراهة فنقله عن عائشة وام سلمة وعطاء والثورى والاوزاعى واسحاق والى ثور واحمد فى الرواية الاحرى والى حنيفة ومالك ، قالوحكى عن نافع وعمر بن عبد العزيز ، واما القول بالتفصيل كما ذهب اليه المرتضى (قدس سره) فنقله عن الشعبى والنخمى وقتادة (١) ومن ذلك يظهر لك ان جل العامة على القول بالمنع من امامتها وان كان كراهة عند بعض وتحريماً عند اخرين ، وهو وجه وجهه فى الجمع بين اخبار المسألة .

وأنت اذا تأملت بعين الحق والانصاف وجدت انه لا سبب للاضطراب فى هذه الآخبار ونحوها والإختلاف إلا التقية التى عمت بها البلية وصارت أعظم سبب فى الإختلاف فى الأحكام الشرعية ، وشهرة الحكم فى الصدر الأول بالجواز من أظهر المرجحات لكون ذلك مذهبهم (صلوات الله عليهم) كما تقدمت الإشارة اليه فى غير موضع . والله العالم .

(۱) لا يخنى ان عبارة المنتهى ج ١ ص ٣٠٨ لا ظهور لها فى نقل الكراهة عن عائشة ومن بعدها وانما ظاهرها نقل الكراهة عن احمد فى روايته الاخرى وابى حنيفة ومالك و نافع و عمر بن عبدالعزبز ، وهذه عبارته : يجوز ان تؤم المرأة النساء فى الفرض والنفل الذى فيه تسن الجاعة ، ذهب اليه اكثر علمائنا وهو مستحب عندنا وبه قال الشافعى واحمد فى الرواية الاخرى انه فى احدى الرواية ين وروى عن عائشة ... الى ان قال : وقال احمد فى الرواية الاخرى انه مكروه وان فعلن اجزأهن وهو قول ابى حنيفة ... الى آخر ما نقل فى الكتاب . وعلى طبق ما استظهرناه من العبارة جاء النقل فى المجموع النووى الشافعى ج ٤ ص ١٩٩٨ و المحلى ح ٣ ص ١٩٨٨ فان الكراهة لم تنزل فيهما عن عائشة ومن بعدها الى ابى ثور . ولمرفة مذهب الشافعى واحمد زيادة على ذلك يرجع الى الام ج ١ ص ١٩٨٥ و الانصاف ج ٢ ص ٢٠١٧ ، ونقل فى الفقه على المذاهب الاربعة ج ١ ص ١٠٥ عن الما الكية إنه لا يصح ان تكون المرأة الماما لرجال أو نساء لا فى فرض و لا فى نفل . وكذا نقل فى المجموع والمحلى عن مالك المنع مطلقاً

المسألة الثانية \_ من الشرائط فى الامامة الذكورة والقيام والقراءة والاتقان ان ام مثله ، وتفصيل هذه الجملة يقع فى مواضع :

الأول ـ انه لا يؤم القاعد القائم وانما يؤم مثله ، وهو قول علماتنا أجمع على ما حكاه العلامة في التذكرة .

وعليه يدل ما رواه الصدوق فى الفقيه مرسلا (١) قال : وقال ابو جعفر الما رسول الله توليجه الله المحابه جالساً فلما فرغ قال : لا يؤمن أحدكم بعدى جالساً . قال وقال : الصادق المهم كان النبي بَوْلِيَهَا فِي وقع عن فرس فشج شقه الاين فصلى بهم جالساً فى غرفة أم ابراهيم . .

ومن غفلات صاحب الوسآئل انه تفرد بالقول بالكراهة: فقال فى كتاب الوسائل: بابكراهة المامة الجالس القيام وجواز العكس (٢) ثم أورد الرواية الأولى ، مع اجماع الاصحاب كما عرفت على التحريم وصراحة الخبر المذكور فى ذلك من غير معارض يوجب تأويله .

واستدل جملة من الأصحاب على الحكم المذكور بما رواه الشيخ عن السكونى عن ابى عبدالله عرب ابيه (عليهما السلام) (٢) قال : « قال أمير المؤمنين عليه لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحاء . .

قالوا : وكذا الحكام في جميع المرانب لا يؤم الناقصالكامل فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع .

والإستدلال بهذه الرواية بناء على ما ذيلوها به مبنى على كون العلة فى منعه والإستدلال بهذه الرواية بناء على ما ذيلوها به مبنى على كون العلة فى منعة والهائية المائية والمسافر بالحاضر .

والظاهر انه الى ما ذكرناه يشيركلام الفاضل الخراساني في الدخيرة بعاء نقل

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب وي من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٢٧ من صلاة الجماعة . ويرويه الشيخ عن الكليني

ما نقلناه عنهم بقوله : هكذا اشتهر بين الأصحاب .

وبالجلة فان الدليل على الحكم المذكور انما هو الرواية الاولى ، واما امامة الناقص الـكامل بقول مطلق جوازاً وتحريماً فلم أقف فيه على نص . وأما بالنسبة الى جزئيات هذه الكلية فهو يدور مدار النصوص وجوداً وعدماً جوازاً وتحريماً .

قالوا: واطلق الشيخ فى الخلاف جواز امامة العارى بالمكتسى. وقال العلامة فى التذكرة: ان اقتدى بالعارى مكتس عاجز عن الركوع والسجود جاز لمساواته له فى الافعال . قال فى المدارك: وهو يتم اذا قلنا ان المانع من الاقتداء بالعارى عجزه عن الاركان واما اذا علل بنقصه من حيت الستر فلا . انتهى . وفيه إشارة الى ما قدمنا ذكره عنهم .

والحق في المسألة المذكورة ان المأموم في هذه الصورة ان كان فرضه شرعاً الصلاة جالساً كامامه فلا بأس باتتهامه ، لان فرض الامام وفرضه الجلوس فيدخلان تحت الآخبار الدالة على جواز امامة الجالس بالجالس من ذوى الاعذار . ولا يضر هنا نقص صلاة الامام من حيث كونه عارياً والمأموم مكتس إذ لا دليل على هذه المعلة كما عرفت ، وان كان فرضه الاتيان بالاركان من قيام وقعود وركوع وسجود فالظاهر المنع لخبر الرسول بالمسائلة .

الثانى \_ المشهور انه لا يجوز امامة اللاحن فى قراءته ولا المبدل حرفا بغيره المتقن سواء كان اللحن مغيراً المعنى كضم تاء وانعمت ، أم لاكفتح دال والحمد تمكن من الإصلاح أو لم يتمكن ، واطلق الشيخ كراهة امامة من يلحن فى قراءته ، قال فى المبسوط يكره امامة من يلحن فى قراءته سواء كان فى الحمد أو غيرها احال المعنى أو لم يحل اذا لم يحسن اصلاح لسانه ، فان كان يحسن وتعمد اللحن فانه تبطل صلاته وصلاة من خلفه اذا علموا بذلك . وظاهر ابن ادريس اختصاص المنع بما يحيل المعنى حيث قال : لا يجوز امامة اللحنة الذى يغير بلحنه معانى القرآن . وقال العلامة فى المختلف : الوجه عندى انه لا يصح أن يكون اماماً ، اما اذا

تعمد فلأن صلاته باطلة لانه لم يقرأ القرآن كما انزل ، وأما اذا لم يتمكن فلأنه بالنسبة الى الاعراب كالاخرس فكما لا تصحامامة الاخرس لا تصح امامة مرب لا يتمكن من الإعراب . ثم قال : احتج بان صلاته صحيحة فجاز أن يكون اماماً . والجواب المنع من الملازمة كالأخرس . انتهى . وعلى هذا جرى كلام الأكثر كما عرفت .

وكذا الدكلام بالنسبة الى المبدل حرفا بغيره كالالثغ بالثاء المثلثة وهو الذى يبدل حرفا بغيره ، وربما خص بمن يبدل الراء لاماً ، والارت وهو الذى يجعل اللام تاء ، وفى حكمه الأليغ بالياء المثناة التحتانية وهو الذى لا يبين الكلام ولا يأتى بالحروف على الصحة ، وكذا التمتام والفافاء وهو من لا يحسن تأدية التاء والفاء إلا بترديدهما مرتين فصاعداً ، وقيل من لا يحسن تأدية التاء والفاء أو يبدلها بغيرهما.

وهؤلاء كامم ماعدا التمتام والفأفاء لا تصبح امامتهم عند الأصحاب إلا بامثالهم أما الفردان المذكوران فقد صرح غير واحد منهم بجواز امامتها مطلقاً ، قالوا لان هذه الزيادة الحاصلة من الترديد زيادة غير مخرجة عن صحة القراءة وكرهه بمض الاصحاب ، قال المحقق في المعتبر : اما التمتام والفأفاء فالانتهام بهها جائز لانه يمكرر الحرف ولا يسقطه . ومقتضى كلامه ان التمتام هو الذي لا يتيسر له النطق بالتاء إلا بعد ترديدها مرتين فصاعداً . وبهذا التفسير والحكم صرح العلامة في التذكرة والمنتهى لكنه حكم في التذكرة بكراحة امامته لمكان هذه الزيادة . وقال في المنتهى : ولو كان له لثغة خفيفة تمنع من تخليص الحرف ولكن لا يبدله بغيره امكن أرب يقال بحواز امامته بالقارى " . ونحوه قال في التذكرة ولكنه جزم بالجواز . وقال في الذكرى : اما من به لفغة تمنع من تخليص الحرف ولا تبلغ به تبديله بغسيره فجائز امامته للقارى " وان كان القارى " أفضل لان ذلك يعد قرآناً . قال في المدارك : امامته للقارى " وان كان القارى " أفضل لان ذلك يعد قرآناً . قال في المدارك :

قراءته كافية عن قراءة المأموم كالمبدل.

قيل: وهل يجب على اللاحن والمبدل للحرف بغيره مع العجز عن الإصلاح الإثنام بالمتقن ان تمكن منه ؟ وجهان من توقف الواجب على ذلك فيكون واجباً ، ومن اصالة البراءة ، واطلاق قوله يهيل (١) في صحيحة زرارة والفضيل ، وليس الإجتماع بمفروض في الصاوات كاما ، .

والمسألة بجميع شقوقها لا تخار من توقف وتأمل المدم النصوص الواضحة في المقسام ·

الثالث \_ انه لا خلاف في انه لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ، نقل ذلك غير واحد من الاصحاب ، واستدلوا عليه بما روى عن النبي بخلاتيان (٢) قال : « لا تؤم المرأة رجلا ، وعنه بجلابين (٣) قال : « اخروهن من حيث اخرهن الله ، قالوا ويؤيده ان المرأة مأمورة بالستر والحياء والامامة للرجال تقتضي خلافه .

و أنت خبير بما في هذا الإستدلال ، اما الخبران فالظاهر انهما ليسا من طريقنا إذ لم أقف عليهما في أخبارنا . وأما التعليل الاخير فعليل .

والأظهر في الإستدلال على ذلك انما هو ما قدمناه في المقدمــــة السادسة في المكان من الأخبار الدالة على عدم جواز محاذاة المرأة للرجل ولا تقدمها عليه ، مضافا الى أن العبادات مبنية على التوقيف ولم يرد عن صاحب الشريعة فعل ذلك

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ، من صلاة الجماعة .

<sup>(</sup>٧) سنن البيهتي ج ١٠ ص ٩٠

<sup>(</sup>۳) المغنى ج ۲ ص ۲۶۳ ، وفي البحر الرائق ج ۱ ص ۶۵۳ نسب الحديث الى ابن مسمود والحنفية يذكرونه مرفوعا وابن همام منع رفعه بل هو موقوف على ابن مسمود. وفي المقاصد الحسنة السخاوي ص ۸۷ رقم ۱۶ د من الغلط نسبته الصحيحين ولدلائل النبوة البيهقي ولمسند رزين و لكن في مصنف عبدالرزاق ومن طريقه الطبراني من قول ابن مسمود . . . . وفي موضوعات ملا على القارئ ص ۱۹ : في الحداية حديث مشهود وقال ابن همام لا يثبت رفعه فضلا عن شهرته ، والصحيح انه موقوف على ابن مسمود .

ولا الآمر به . والكن لماكان المشهور بين متأخرى اصحابنا هوكراهة المحاذاة والتقدم دون التحريم التجأوا الى الإستدلال هنا بهذه الأدلة المذكورة .

ثم انه كما لا يجوز أن تؤم الرجل لا يجوز أن تؤم الحنثى ايضاً لاحتمال الذكورية ولا خنثي بمثله لإحتمال الأنوثية في الامام والذكورية في المأموم فلا تحصل المماثلة .

ونقل في الذكري عن ابن حمزة انه جوز ذلك لتكافؤ الإحتمالين فيهما والاصل الصحة . قال : وجوابه ان منصور الامكان تخالفهما في الذكورة والأنوثة كما قلناه والأصل وجوب القراءة على المصلى إلا بعد العلم بالمسقط.

هذا . وروى فى كتاب دعائم الاسلام (١) عن على علي قال : ولا تؤم المرأة الرجال ولا تؤم الخنثي الرجال ولا الآخرس المتكلمين ولا المسافر المُقيمين، وروى في موضع آخر عنه يهيلا ايضاً (٢) قال : و لا تؤم المرأة الرجال وتصلي بالنساء ولا تتقدَّمُهن ، تقوم وسطاً منهن ويصلين بصلاتها ، والله العالم .

المسألة الثالثة \_ قد صرحالاصحاب ( رضوانالله عليهم ) بان صاحب الامارة والمسجد والمنزل أحق وأولى بالامامة في هذه الموارد الثلاثة ، والمراد بصاحب الامارة من كانت امارته شرعية بمعنى انه منصوب من قبل المعصوم علي فانهم (عليهم السلام) في وقت تمكنهم وسلطتهم كانوا يعينون امراء للبلدان للامر والنهى والحكم بين الرعية والجمعة والجماعة ونحو ذلك. والمراد بصاحب المسجد يعنى الامام الراتب فيه ، وصاحب المنزل ساكنه وانلم يكن ملكا له . قالوا : وكذا الهاشمي أولى من غيره بمن لم يكن كذلك . وصرح بعضهم بان امام الأصل مع حضوره أولى من الجميع .

وتفصيل هذه الجلة يقع في مواضع : (أحدها) ــ ما ذكروه ــ من أولوية هؤلاء الثلاثة الأول على غيرهم عدا الامام الاعظم وانكان ذلك الغير أنضل منهم ـ

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ۱۸۳ طبع مصر

<sup>(</sup>٧) مستدرك الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجماعة .

من ما لا خلاف فيه عندهم ، وقد صرح بذلك العلامة فى جملة من كتبه ، وقال فى المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا .

واستدلوا عليه بالنسبة الى صاحب الامارة والمنزل بما سيأت ان شاء الله تعالى في رواية الى عبيدة (١) من قوله يهيه : • ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه ، .

وأما بالنسبة الى امام المسجد الراتب فعللوه بان المسجد يجرى مجرى منزله ، ولان تقدم غير الراتب عليه يورث وحشة وتنافراً فيكون مرجوحاً .

اقول: والأظهر الإستدلال عليه بما ذكره الرضا عليه في كتاب الفقه الرضوى ، والظاهر انه هو المستند لما صرح به المتقدمون من هذا الحكم كما عرفت . في غير موضع إلا انه لما لم يصل ذلك الى المتأخرين عللوه بما عرفت .

حيث قال عليه في موضع من الكتاب (٢) • ان رسول الله بَوَالِمَهُ عَلَمُهُ قال صاحب الفراش أحق بفر أشه وصاحب المسجد أحق بمسجده ، وقال فى باب صلاة الجماعة واعلم ان أولى الناس بالتقدم فى الجماعة اقرؤهم ... الى أن قال : وصاحب المسجد أولى بمسجده ، .

وقال فى كتاب دعائم الإسلام (٣) ، وعن رسول نلة بطابيهم انه قال : يؤمكم اكثركم نوراً ـ والنور القرآن ـ وكل أهل مسجد أحق بالصلاة فى مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فانه أحق بالامامة من أهل المسجد ، وعن جعفر بن محمد ( عليها السلام ) (٤) انه قال : ديؤم القوم اقدمهم هجرة ... الى أن قال : وصاحب المسجد أحق بمسجده ،

ولو اجتمع صاحب الامارة مع صاحب الراتبة أو صاحب المنزل فقد قطع

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧٨ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>۲) ص ۱۱ و۱۶

<sup>(</sup>٣) و(٤) مستدرك الوسائل الباب هم من صلاة الجماعة

الشهيد الثانى بكونه أولى منهيا ، ولا يخلو من توقف .

بق الإشكال في انه قد تفدم في روايتي معاوية بن شريح والحناط المنقدمتين في آخر المسألة الحادية عشرة من مسائل المطلب الأول (١) ، انه إذا قال المؤذن ، قد قامت الصلاة ، يقوم القوم على ارجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام حتى يجي ، ومن الظاهر أن ذلك هو في المسجد وحينتذ فلو كان امام المسجد أحق لم يسارعوا الى تقديم غيره . اللهم إلا ان يقال ان أحقيته انما هي مع الحضور لا مع الغيبة . وفيه ما لا يخفي فان حقه لا يفوت بمثل هذه المسارعة .

ويؤيد ما قلناه ما صرح به شيخنا الشهيد في الذكرى حيث قال : ولو تأخر الامام الراتب استحب مراسلته ليحضر أو يستنيب ، ولو بعد منزله وخافوا فوت وقت الفضيلة قدموا من يختارونه ... الى أنقال : ولو حضر بعد صلاتهم استحب اعادتها معه لما فيه من اتفاق القلوب مع تحصيل الإجتماع مرتين . انتهى . وبنحو ذلك صرح غيره ايضاً .

وما ذكره اخيراً من استحباب الاعادة معه بعد حضوره مبنى على ما قدمنا نقله عنه من استحباب ترامى الجماعة . وفيه ما مر .

على ان الخبرين المذكورين غير خاليين ايضاً من الإشكالوان لم يتنبه له أحد من علمائنا الابدال ، وذلك فان الظاهر من الآخبار وكلام الأصحاب ان الاذان والاقامة في الجماعة انما هما من وظائف صلاة الامام ومتعلقاتها ولا تعلق لصلاة المامومين بشي منهها ، غاية الامرائه قد يقوم بهها الامام كلا أو بعضاً وقد يقوم بهها بمض المأمومين كلا أو بعضاً ، وحينئذ فما لم يكن الامام حاضراً فلمن يؤذن هذا المؤذن ويقيم المقيم .

واشكل من ذلك أن فى رواية معاوية بن شريح بمد ذكر ما تقدم و فلت فان كان الامام هو المؤذن ؟ قال وان كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم، وكيف

يستقيم هذا وهو الذى قد أذن وأقام وعند قوله : • قد قامت الصلاة ، قام الناس على أرجلهم فاين ذهب بمد ذلك حتى ينتظرونه أو لا ينتظرونه .

و بالجُملة فجميع ما ذكر نا من وجوه هذه الإشكالات ظاهر لا ريب فيـــه، والإعتباد على هذين الحنبرين بمد ما عرفت من ثبوت حقية الامام الراتب بالآخبار المتقدمة مضافاً الى اتفاق الاصحاب مشكل غاية الإشكال. والله العالم.

وثانيها ـ ان ما ذكره بعضهم من أنه مع حضور امام الآصل فانه أولى بالامامة من ما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه ، لانه صاحب الرئاسة العامة وهو ولى الامور الآولى بالناس من انفسهم . ولو منعه مانع فاستناب فلا ريب ان نائبه هو الآولى لترجحه بتعيين الامام له فانه لا يستنيب إلا الراجح أو المساوى ، ومع رجحانه فالآمر ظاهر ومع التساوى فالمرجح له التعيين ، فعلى الآول فيه مرجحان وعلى النانى مرجح واحد .

وثالثها \_ لو أذن أحد الثلاثة المتقدم ذكرهم لغيره كان هو الأولى ، قال فى المنتهى : لو اذن المستحق من هؤلاء فى التقدم لغيره جاز وكان أولى من غيره اذا اجتمع الشرائط ، ولا نعرف فيه خلافاً لانه حق له فله نقله الى من شاء .

قال فى الذخيرة : وقد جزم الشهيدان بانتفاءكراهة تقدم الغـــــير معللا بان أولويتهم ليست مستندة الى فضيلة ذاتية بل الى سياسة أدبية . واستشكل ذلك بانه اجتهاذ فى مقابلة النص .

اقول: من المحتمل قريباً ان الأولوية التي دل عليها النص المشار اليه انما هي عبارة عن أحقيته بالصلاة والتقدم من غيره بالنسبة الى نفسه فلو أراد غيره التقدم عليه كان على خلاف ما ورد به النص لا ان ذلك بالنسبة الى نائبه ، والظاهر ان بناء كلام الشهيدين على هذا و به يعلم سقوط ما اعترض به عليها من انه اجتهاد فى مقابل النص ، إذ لا دلالة فى النص على أزيد من ما ذكر ناه .

قال في الذكرى : وهل الأفضل لهم الاذن للاكمل منهم أو الأفضل لهم

مباشرة الامامة ؟ لم أقف فيه على نص ، وظاهر الأدلة يدل على ان الافضل لهم المباشرة ، فحينتذ لو اذنوا فالافضل للمأذون له رد الاذرب ليستقر الحق على أصله . انتبى .

اقول : ما ذكره (قدس سره) من أن ظاهر الأدلة يدل على أن الأفضل لهم المباشرة دون الاذن لا يخلو من شوب النظر ، فان الخطاب هنا انما توجه الى من عداهم بان الأولى أن لا يتقدموهم في هذه المواضع الثلاثة ويراعوا حقهم فيها ويحترموهم ويوقروهم , وهذا لا ينافى أفضلية اذنهم لمنكان أعلم وافقه وأفضل واتتي واورع عملا بالآيات والأحاديث الآتية الدالة علىأولوية صاحب هذه الصفات وحينئذ فالأفضل للناس هو ارجاع أمر الامامة لهم ، وبهذا يحصل امتثال ما دل عليه الحبر المشار اليه فان تعظيمهم واحترامهم يحصل بمجرد هذا. والأفضل لهم ان يأذنوا لمن كان بالصفات المذكورة عملا بالآيات والآخبار المشار اليها فلا منافاة .

ورابعها .. قال الشيخ في المبسوط: اذا حضر رجل من بني هاشم كان أولى بالتقديم اذا كان من يحسن القرآن.

وقال في الذكري بعد نقل ذلك عنه : والظاهر انه أراد به على غير الأمير وصاحب المنزل والمسجد مع أنه جعل الاشرف بعد الأفقه الذي هو بعد الاقرأ والظاهر انه الاشرف نسباً ، وتبعه ابن البراج فى تقديم الهاشمي وقال بعده : ولا يتقدمن أحد على أميره و لا على من هو في منزله أو مسجده ، وجمل ابو الصلاح بعد الافقه القرشي ، وابن زهرة جعل الهاشمي بعد الافقه ، وفي النهاية لم يذكر الشرف وكذا المرتضى وابن الجنيد وعلى بنبابويه وابنه وسلار وابن ادريس والشيخ نجيب الدين يحيي بن سعيد وابن عمه في المعتبر ، وذكر ذلك في الشرائع واطلق وكذا الفاضل في المختلف وقال انه المشهور يعني تقديم الهاشمي ، ونحن لم نره مذكوراً في الآخبار إلا ما روىمرسلا اومسنداً بطريقغير معلوم منقولالنبي ﷺ (١)وقدموا قريشاً

<sup>(</sup>١) الجامع الصغيرج ٧ ص ٨٥ ويرجع الى التعليقة ٧ ص ١٠ ج٠ ١٠

ولا تقدموها، وهو على تقدير تسليمه غير صريح فى المدعى، نعم هو مشهور فى التقديم فى صلاة الجنازة كاسبق من غير رواية تدل عليه. نعم فيه اكرام لرسولالله بحلايه المرام، واكرام رسولالله يتلايكه و تبجيله من ما لا خفاء فى أولويته. أنتهى كلامه فى الذكرى.

وما ذكره من عدم الوقوف على نص فى الهاشمى فى هذا المقام جيد واما فى صلاة الجنازة فقد قدمنا (١) وجود النص بذلك فى كتاب الفقه الرضوى واوضحنا ان كلام على بن بابويه الذى تبعه الاصحاب فى المقام مأخوذ مرى عبارة الكتاب المذكور. والله العالم.

المسألة الرابعة ـ قد ذكر جملة من الاصحاب : منهم ـ السيد السند في المدارك انه اذا تشاح الآتمة في الامامة فاما أن يكره المأمومون امامة بعضهم واما أن يختاروا المامة واحد باسرهم واما أن يختلفوا في الإختيار :

فان كرهه جميعهم لم يؤمهم لقوله علي (٢) و ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة أحدهم من تقدم قوماً وهم له كارهون ، وان اختار الجميع واحداً فهو أولى لما فيه من اجتماع القلوب وحصول الاقبال بالمطلوب .

وان اختلفوا فقد أطلق الاكثر المصير الى الترجيح بالمرجحات الآتية ، وقال فى التذكرة : انه يقدم اختيار الاكثر فان تساوروا طلب الترجيح . قال فى الذكرى : وفى ذلك تصريح بان ليس للهأمومين أن يقتسموا الائمة ويصلى كل قوم خلف من يختارونه لما فيه من الإختلاف المثير اللاحن . هكذا ذكروا (رضوان الله عليهم).

واستندوا فى الترجيح فى مقام الاختلاف الى ما رواه ثقة الاسلام فى الكافى عن ابى عبيدة (٣) قال : د سألت أبا عبدالله عبيلا عن القوم من اصحابنا يجتمعون

<sup>(</sup>١) ج ١٠ ص ٢٩٩عن الفقه الرصوى ص ١٩

<sup>(</sup>٧) الوسائل الراب ٧٧ من صلاة الجماعة . وفيه , ام قوما ,

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجاعة

فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان؟ فقال أن رسول الله عِلَيْهُمَا قال يتقدم القوم أقرأهم للقرآن فانكانوا فى القراءة سواء فاقدمهم هجرة فانكانوا فى المجرة سواء فاكبرهم سنا فانكانوا فى السنسواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم فى الدين . ولا يتقدمن أحدكم الرجل فى منزله و لا صاحب سلطان فى سلطانه . .

اقول : وعندى في ما ذكروه ( رضوان الله عليهم ) من التفصيل في هذا المقام نظر لا يخنى على من تأمل من ذوى الأفهام ، فان ما ذكروه من هذا التفصيل المامومين ونحو ذلك من ما هو مذكور ـ لا أعرف له وجهاً ولا عليه دليلا إلا مجرد اعتبارات تخريجية لا تصلح مستنداً للاحكام الشرعية ، والنص المذكور الذى هو المستند في هذا المقام قد دل على ان الآحق بهذا المقام والآولى بان يكون الامام هو منكاناقرأ... الى آخر ما تضمنه الخبر من المراتب، ولا تعلقلذلك باتفاق المأمومين ولا باختلافهم ولارضام ولاكراهتهم ولا تشاح الائمة ولا عدمه ، فلو فرض وجود أئمة متعددين وحصول المشاحة بينهم فلا وجه للترجيح بينهم بالاتفاق على مر لم يكن على الصفة المذكورة في الخبر لان فيه رداً للنص المذكور . وأولى بالعدم الترجيح باختيار الاكثر . ولا معنى لنشاح الآئمة مع كون النبي ﷺ قد قرر لهم ودلهم على انصاحب هذا المقام هو منكان متصفاً بتلكُّ الصفة ، بل الأولى لهم انكانوا على الطريقة القويمة ومن العاملين بالسنة المستقيمة هو تقديم منكان كذُّلك عملاً بما رسمه لهم ، و إلا فقد خالفوا الوظائف الشرعية ورجع تشاحهم الى التكالب على الرئاسة الدنيوية إلا ان يدعى كل واحد منهم انه المتصف بذلك دون غيره وهو خارج عن مانحِنفيه . وأما مسألة كراهة المأمومين|الامام فلا تعلق لها بهذا المقام . وبالجملة فكلامهم هنا لا أعرف له مزيد فائدة .

بق الـكلام هنا في مواضع : (الأول) ـ في ما دل عليه الخبر المذكور من هذه المراتب المذكورة .

والذي وقفت عليه زيادة على الخبر المذكور ما صرح به الرضا يهيه فكتاب الفقه حيث قال (١) : وان اولى الناس بالتقديم في الجماعة اقرأهم للقرآن وانكانوا في القرآن سواء فافقههم وانكانوا في الفقه سواء فاقربهم هجرة وانكانوا في الهجرة سواء فاسنهم فانكانوا في السن سواء فاصبحهم وجهاً . وصاحب المسجد أولى عسجده . انتهى .

وروى فى كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (٢) قال : • يؤم القوم أقدمهم هجرة فاناستووا فاقرأهم فان استووا فافقههم فان استووا فاكبرهم سنأ . .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) هو تقديم الاقرأ على الافقه كما دات عليه هذه الآخبار ، وذهب جملة من الاصحاب: منهم ـ العلامة في المختلف الى العكس ، وعليه جملة من افاضل متأخرين المتأخرين كالسيد السند في المدارك والفاصل الخراساني فيالذخيرة والمحدث الكاشاني والمحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي وغيرهم ، وهو الحق الحقيق بالإتباع وان كان قليل الاتباع الادلة العقلية والنقلية كتاباً وسنة كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى .

قال في المختلف : لنا ـ ان الافقه اشرف واعلم باركان الصلاة وامكان تدارك السهو ومراتبه وكيفية الصلاة فيكون أولى بالتقديم، قال الله تعالى : • قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، (٣) .

وما رواه العرزى عن ابيه رفع الحديث الى الني ﷺ (٤) قال : « من أم قوماً وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم الى سفال الى يوم القيامة ، .

<sup>12 00 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٧) مستدرك الوسائل الباب ٧٥ من صلاة الجماعة . وفي آخره هكمذا , وصاحب المسجد أحق مسجده ، كما تقدم ص ١٩٨

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية ١٧ (٤) الوسائل الباب ٧٦ من صلاة الجماعة .

ولانه يستحب تقديم أهل الفضل واولى النهى فى الصفوف بقرب الامام لينبهوه على الغلط والسهو ولمزية شرفهم على غيرهم . ثم نقل رواية جابر بذلك عن الباقر عليه (١) ثم نقل رواية الى عبيدة (٢) وتأولها بتأويل لا يخلو من البعد.

أقول : ومن ما يدل على ما اخترناه ما لا خلاف فيه بين الامامية من قبح تقديم المفصول على الفاصل.

ونقل فى الذكرى عن ابن ابى عقيل انه قال : ولا يؤم المفضول الفاضل ولا الأعراني المهاجر ولا الجاهل العالم . ثم قال في الذكرى : وقول ابن ابي عقيل بمنع المامة المفصول بالفاضل ومنع المامة الجاهل بالعالم انأراد به الكراهة فحسن وان أراد به التحريم أمكن استناده آلى أن ذلك يقبح عقلا ، وهو الذي اعتمد عليه محققو الاصوليين في الامامة الكبرى ، ولقول الله تعالى ء أفن يهدى الى الحق أحق ان يتبع امن لا يهدى إلا أن يهدى فما لـ كم كيف تحكمون ، (٣) وللخبرين المتقدمين في كلام ابن بابويه . انتهى . وظاهره احتبال التحريم في المسألة احتمالا قوياً لمطابقة الدليل العقلي للدليل النقلي كتاباً وسنة .

ونقريب الإستدلال بالآية المذكورة انها خرجت مخرج الإنكار على مرب يحكم بخلاف ذلك الذي هو مقتضى بديهة العقول السليمة كما يشير اليه قوله تعالى: وَ فَمَا لَـكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ، (٤) .

واما الآخبار الواردة بذلك فمنها ما رواه فى الفقيه مرسلا (٥) قال : • قال رسول الله يَوْلَمُهُمِّينِهُ امام القوم وافدهم فقدموا افضلكم ، قال : « وقال على يُهِيِّز (٦) ان

<sup>(</sup>۲) ص ۲۰۲ (۱) ص ۱۵۹ و ۱۹۰

<sup>(</sup>٣) و(٤) سورة يونس الآية ٣٦

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ٢٦ من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٦) الوسائل الباب ٧٦ من صلاة الجماعة . وليس فيه ولا في الفقيه ج ١ ص ٧٤٧ ولا في الوافي بأب ( صفة امام الجماعة ومن لا ينبغي امامته ) نسبة الحديث الى على (ع) بل ظاهر الجميع النسبة الى النبي و ص ،

311

سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم ، .

ورواه في كتاب العلل مسنداً عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه (١) قال : قال رسول الله ﷺ ان سركم ... الحديث مثله .

وروى في الفقيه ومثله الشيخ في كتاب الاخبار مرسلا في الاول ومسنداً في الثانى (٢) قال : قال النبي ﷺ من أم قوماً وفيهم من هو أعلم منه ... الحديث كما تقدم في كلام صاحب المختلف.

وروى فى كتاب قرب الاسناد فى الموثق عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام ) عن النبي ﷺ (٣) قال : . ان أثمتكم وفدكم الى الله فانظروا من توفدون فی دینکم وصلاتکم ، .

وفى حسنة زرارة عن اليجعفر عليلا (٤) قال : • قلت اصلى خلف الاعمى؟ قال نعم اذا كانله من يسدده وكان أفضلهم ، وفيها أيضاً (٥) ، الصلاة خلف العبد؟ قال لا بأس به اذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه . .

وفى موثقة سماعة (٦) قال : « سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال لا إلا ان یکون هو افقههم واعلمهم . .

وروى الشهيد في الذكرى عن النبي يَتِلْهُمَائِهُمْ (٧) قال : , من صلى خلف عالم

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ٢٦ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٢٩ من صلاة الجماعة . (٥) و (٦) الوسائل الباب ٢٦ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٧) الرسائل الباب ٢٦ من صلاة الجماعة عن الذكرى . وفي البحر الرائق ج ١ ص ١٠٠٩ لو صلى خلف فاسق او مبتدع ينال فعنل الجماعة اكن لا ينال كما ينال خلف تتى ورع لقوله ( ص ) . من صلى خلفَ عالم تقى فكابما صلى خلف نبي ، قال ابن امير الحاج لم يجده المخرجون . وفي موضوعات ملا على القارى ً ص ٨٦ حديث . من صلى خلف تقي فكا نما صلى خلف نبي ، لا أصل له . وفي المقاصد الحسنة للسخاوى ص ٣٠٤ حرف القاف عند قوله : ﴿ قَدْمُوا خَيَارُكُم ۚ قَالَ : مَا وَقَعَ فَي الْحَدَايَةِ لَلْحَنْفَيَةِ بِلْفَظْ ﴿ مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالَمْ تَقَى فكأنما صلى خلف ني ، لم اقف عليه بهذا اللفظ .

فَكُمَّا نَمَا صَلَّى خَلْفَ رَسُولُ اللَّهُ يَتِلَّائِئِكُمْ ۗ . .

وروى الصدوق فى كتاب اكمال الدين بسنده فيه عن ابى الحسن الليثى عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) عن النبى ﷺ (١) قال : « أن أثمتكم قادتكم الى الله فانظروا بمن تقتدون فى دينكم وصلاتكم » .

وتؤيده الاخبار العامة مثل قوله كلي (٢): « ان العلماء ورثة الانبياء ، وقوله كي المخبار على المرائيل ، وما دل من الاخبار على فضل العلماء على من سواهم (٤) وقوله عز وجل: « ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم ، (٥) واحتجاج الله عز وجل على الملائكة فى تفضيله آدم وجعله خليفة بكونه أعلم منهم (٦) وأمثال ذلك كما لا يخنى على الناقد البصير ولا ينبئك مثل خبير.

وظاهر أيراد الصدوق هذه الآخبار التي قدمنا نقلها عنه في باب الجماعة هو القول بمضمونها بمقتضى قاعدته في صدركتابه حيث انه لم ينقل رواية إلى عبيدة المذكورة ، إلا انه نقل عن ابيه في رسالته اليه قبل أيراد هذه الآخبار انه قال : أعلم يا بني أن أولى الناس بالتقدم في جماعة أقرؤهم للقرآن فان كافوا في القراءة سواء فافقههم فان كانوا في الفقه سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في المجرة سواء فاسنهم فان كانوا في السنسواء فاصبحهم وجهاً . وصاحب المسجد أولى بمسجده . انتهى . وهذه عين عيارة كتاب الفقه التي قدمناها .

والذي يقرب عندي ان هذه الآخبار الدالة على تقديم الاقرأ انما خرجت

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل الباب ٢٣ من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٧) و(٤) اصول الكافى كتاب فضل العلم ، وفي الوسائل الباب ٨ من صفات القاضي

<sup>(</sup>٣) البحارج ١ ص ٧٦ وكفاية الطالب للكنجى ص ٢٦٩ . وفي المقاصد الحسنة للسخاوى ص ٢٨٩ انكره شيخنا \_ يعنى ابن حجر العسقلاني \_ وقاله الدميرى والزركشي وقال بعضهم لا يعرف في كتاب معتبر .

<sup>(</sup>٠) سورة البقرة الآية ٢٤٨

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢٨ الى ٣٢

مخرج التقية فانه قول جمهور العامة (١) وبه تكاثرت أخبارهم .

ومنها ـ ما رووه عنالنبي ﷺ (٢) ويؤمكم اقرأكم لكنتاب الله ، وفي خبر آخر (٣). يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فانكانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فانكانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فانكانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سناً ، .

وما رووه عن عمرو بن ابي سلمة (٤) قال كنت غلامًا حافظًا ق. حفظت

(١) في نيل الاوطار جم ص ١٣٦٠ باب (من أحق بالامامة) قال ؛ حديث د يؤم القوم اقرأهم " فيه حجة لمن قال يقدم في الامامة الاقرأ على الافقه ، واليه ذهب الاحنف بن قيس وابن سيرين والثورىوا وحنيفة واحمد و بعض اصحابهما ، وقال الشافعي ومالك واصحابهما والمادوية الافقه مقدم على الاقرأ ، وقال الشافعي المخاطب الذين كانوا في عصره ( ص ) كان إقرأهم افقههم فانهم كانوا يسلمون كباراً ويتفقهون قبل أن يقرأوا فلا يوجد قارى ً إلا وهو متفقه . وقال النووي و ابن سيد الناس : قوله في الحديث . فان كانوا في القراءة سوا. فاعلمهم بالسنة ، دليل على تقديم الاقرأ مطلقا . وفي عمدة القارئ ج ٧ ص ٧٣٢ قال طائفة الافقه مقدم على الاقرأ وبه قال ابو حنيفة ومالك والجمهور ، وقال ابو يوسف واحد واسحاق الاقرأ مقسدم وهو قول ابن سيرين وبعض الشافعية ، وقال اصحابنا \_ الحنفية \_ أولى الناس بالامامة اعلمهم بالسنة أي الفقه اذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة وهو قول الجمهور واليه ذهب عطاء والاوزاعي والشافعي ومالك ، وقال ابو وسف اقرأ الناس أولى بالامامة يعنى اعلمهم بالقراءة وكيفية ادا. حروفها وما يتعلق بها ، و هو أحد الوجوه عند الشافعية .

(۳) کنر العال ج ٤ ص ١٧٦ (٧) كنز المال ج ۽ ص ٩٢٥

(٤) في اسد الغابة ج ۽ ص ١٩٠ في ترجمة عمرو الجرمي قال أيمت قومي و ا فا غلام ابن ست أو سبع سنين . وفي حديث عنه : كنت في الوفد الذين وفدوا على رسول الله رص فقال(ص) ويؤمكم اقرأكم،وكنت اقرأهم . وفحديث آخرعنه و فدواعلى رسول اللهرص) وارادوا ان ينصرفوا قالوا يا رسولالله (ص) من يؤمنا ؟ قال . اكثركم جمَّا للقرآن ، أو واخذا للقرآن، فلم يكن أحد منالقوم جمع ما جمع فقدمو في وانا غلام وعلى شملة فما شهدت بحما من جرم إلا كنت امامهم وكنت أصلى على جنائره .· وربما أجيب عن خبر ابى عبيدة بان المراد بالاقرأ فيه الافقه ، لان المتمارف كان في زمانه بطلخ الله المراد القرآن تعلموا أحكامه ، قال ابن مسعود (١) . كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها و نهيها ، وإطلاق الفارى على العالم باحكام الشريعة غير عزيز في الصدر الأول .

واعترض عليه بان جمل الأعلم مرتبة بعد الاقرأ صريح في انفكاك القراءة عن العلم بالسنة ، وتعلم أحكام القرآن غيركاف فى الفقه اذ معظمه يثبت بالسنة ، وبان فيه عدو لا عن ظاهر اللفظ . وهو جيد .

وظنى ان الوجه فى الجواب عن الخبر المذكور وأمثاله انما هو ما ذكرته من الحمل على التقية فانها هى السبب التام فى اختلاف الاحكام الشرعية وانكانت هذه القاعدة غير معمول عليها بين أصحابنا (رضوان الله عليهم)كما قدمنا ذكره فى غيرمقام

الثانى \_ قد فسر جماعة من الاصحاب الاقرأ بمعنى الاجود قراءة واتقاناً للحروفواشد اخراجاً لها من مخارجها . وزاد بعضهم على الامور المذكورة الاعرف بالاصول والقواعد المقررة بين القراء . وقيل ان المراد اكثر قرآناً . ونسبه في السان الى المرواية .

اقول: ولعله أشار بذلك الى ما روى (٢) من وان الأعمى يؤم القوم اذا رضوا به وكان اكثر هم قراءة ، وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (٣) و انه

<sup>(1)</sup> في سنن البيهةي ج ٣ ص ١١٩ عن عبدالله : كنا اذا تعلينا من النبي و ص ، عشر آيات من القرآن لم نتعلم من العشر التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيه . قيل لشريك من العمل ؟ قال نعم .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٧٦ من صلاة الجماعة . وفيه ايضاً . وافقهم ،

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٦ من صنلاة الجماعة

سئل عن العبد يؤم القوم اذا رضوا به وكان اكثرهم قرآناً؟ قال لا بأس. .

ثم انه على تقدير هذا المعنى فهل المراد يعنى اكثرهم قراءة للقرآن ـ وتؤيده الرواية الأولى منهاتين الرواية عمرو بن اليسلمة العامية ؟ وقيل الأجود بحسب طلاقة اللسان وحسن الصوت وجودة المنطق.

الثالث \_ جمل الشيخ الافقه بمد الاقرأ وقبل غيره وهو اختيار ابن بابويه في رسالته كما تقدم ، وذهب بعضهم الى تقديم الاقرأ ثم الاقدم هجرة ثم الاسن ثم الافقه كما هو مورد رواية ابى عبيدة ، وبعضهم الى تقديم الاقدم هجرة بعد الاقرأ ثم الافقه ، وقدم الشيخ في المبسوط بم له الافقه الاشرف ثم الاقدم هجرة ثم الاسن ، وقدم السيد المرتضى الاسن بعد الافقه ولم يذكر الهجرة .

ولا اعرف لهم فى هذا الاختلاف وجهاً يرجع اليه ولا مستنداً يعتمد عليه إلا أن يكون مجرد اعتبارات يعتبرهاكل منهم فى ما ذهب اليه كما هو شأنهم فى كثير من الاحكام ، وإلا فليس فى المسألة من الاخبار المتداولة فى كلامهم والمتناقلة على رؤوس اقلامهم إلا خـــبر ابى عبيدة ، نعم خبر كتاب الفقه الذى جرى عليه على بن الحسين بن بابويه قد اشتمل على تقديم الاقرأ اولا ثم الافقه ثم الاقرب هجرة ثم الاسن ثم الاصبح وجهاً .

وكيف كان فقد عرفت كلامهم فى معنى الاقرأ ، وأما الهجرة فالمراد بها السبق من دار الحرب الى دار الاسلام ، وقال العلامة فى التذكرة المراد سبق الإسلام أو من كان اسبق هجرة من دار الحرب الى دار الاسلام أو يكون من أولاد من تقدمت هجرته ، ونقل فى الذكرى عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد اللمراد النقدم فى العلم قبل الآخر ، وقال فى الذكرى : وربما جعلت الهجرة فى زماننا سكنى الامصار لانها تقابل البادية مسكن الاعراب لان أهل الامصار أقرب الى تحصيل شرائط الامامة والكمال فيها . انتهى ،

اقول: لا يخني ان المراد مر خبر ابي عبيدة انما هو المعني الأول وهو

الاسبق هجرة من دار الحرب الى دار الإسلام فان هذا هو معنى الهجرة فى وقته بتلائلة والحبر مروى عنه بتلائلة .

بقى الكلام فى الترجيح بهذه المرتبة فى ما عدا زمانه بطائبه والاظهر انه لا يمكن الترجيح بها بل يجب اطراحها من البين لعدم دليل على شي من هذه المعانى التي ذكروها ، وبناء الاحكام الشرعية على مثل هذه التخريجات والتقريبات لا مخلو من مجازفة .

نعم روى الصدوق (قدس سره) فى كتاب معانى الاخبار (١) مرسلا عن الصادق الهيلا قال : « من ولد فى الاسلام فهو عربى ومن دخل فيه بعد ماكبر فهو مهاجر ومن سبى وعتق فهو مولى ، وفيه اشعار بالمعنى الاول الذى ذكره فى التذكرة فيمكن حينئذ الترجيح بهذه المرتبة باعتبار هذا المعنى .

واما الاسنفالمتبادر منه الاكبر بحسب السن ، وفى الذكرى وغيره الله المراد علو السن فى الإسلام ، وكذا نقل عن الشيخ فى المبسوط ، وهو اعتبار حسن إلا انه خلاف المتبادر من ظاهر اللفظ .

وأما الاصبح وجها فذكره الصدوقان والشيخان وجماعة ، وقال المرتضى وابن ادريس: وقد روى (٢) إذا تساووا فاصبحهم وجها . وقال المحقق فى المعتبر: لا أرى لهذا أثراً فى الاولوية ولاوجها فى شرف الرجال . وعلله فى المختلف بان فى حسن الوجه دلالة على عناية الله به .

<sup>(</sup>١) هذا مؤلف من حديثين ذكرهما فى معانى الأخبار باب نوادر المعانى ص ٥٠٤ من الطبع الحديث عن أبى جمفر دع ، د من ولد فى الاسلام فهم عربى ومن دخل فيه طوعا أفضل بمن دخل فيه كرها ، والمولى هو الذى يؤخذ اسيراً من أدضه ويسلم ، وقال ابو جمفر دع ، فى حديث آخر د من دخل فى الاسلام طوعاً فهو مهاجر ، .

<sup>(</sup>٧) فىسننالبيبهقى ج ٣ ص ١٣١ باب;منقال يؤمهم أحسنهم وجهاً) عن النبي دص، قال: د اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم اقرأهم كمتاب اللهفان كانوا فىالقراءة سواء فاكبرهم سناً فان كانوا فى السن سواء فاحسنهم وجهاً » .

11 5

أقول: قد عرفت ان كتاب الفقه الرضوى صرح بذلك ، والصدوقان إنما أخذا هذا الحكم من الكمتاب لأن عبارة على بن الحسين المتقدمة في الرسالة عين عبارة السكتاب من أولها الى آخرها ومنها هذا الموضع ، وهذا من جملة المواضع التي قدمنا الإشارة اليها بانه كثيراً ما يذكر القدماء حكما من الاحكام الشرعية ولا يصل دليله الى المتأخرين فيعترضو نهم بعدم الدليل وهو في هذا الكتاب، وما نحن فيه من هذا الباب.

والظاهر أنه الى هذا الخبر أشار الصدوق فكتاب العلل حيث قال ـ بعد نقل خبر ابي عبيدة فيه (١) المتضمن لانه اذاكانوا فيالسن سوا. فليؤمهم أعلمهم بالسنة ـ و في حديث آخر : و ان كانوا في السن سواء فاصبحهم وجهاً . انتهي .

والظاهر ايضاً انه الى هذه الرواية المرسلة هنا في العلل أشار المرتضى وابن ادريس في ما قدمنا نقله عنهما وقولها : وقدروي اذا تساووا فاصبحهم وجهاً .

ومن ما يعضد ما ذكره العلامة في المختلف مر. أن في حسن الوجه دلالة على عناية الله تعالى بذلك الشخص ما في حديث ابراهيم ابي اسماق اللبثي الوارد في طينة المؤمن وطينة الناصب المروى في العلل (٢) وغيره حيث قال عليلا بعد ذكر الطينتين وهما الطيبة والخبيثة المذكورتان في صدر الخسسبر: ثم عمد الى بقية ذلك الطين فمزجه بطينتكم ولو ترك طينتهم على حالها لم تمزج بطينتكم ما عملوا ابدأ عملا صالحاً ولا أدوا امانة الى أحد ولا شهدوا الشهادتين ولا صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا حجوا ولا شبهوكم في الصور ايضاً ، يا ابراهيم ليس شي أعظم على المؤمن من أن يرى صورة حسنة في عدو من أعداء الله عز وجل والمؤمن لا يعلم ان تلك الصورة من طين المؤمن ومزاجه . أنتهى .

<sup>(</sup>١) ص ٢٠٧

<sup>(</sup>٢) مو آخر حديث في العلل وبه الحتام

ويشير الى ذلك ما ورد (١) من • ان النبى ﷺ طلب من الله سبحانه ان ينزل عليه جبرئيل متى ارسل اليه فى صورة دحية الكلبى وكان من أجمل الناس صورة ، وبذلك يظهر لك ما فى كلام المحقق من الغفلة .

ثم انه لا يخنى أن التقديم في هذه المراتب تقديم فضل واستحباب لا حتم وايجاب كما صرح به غير واحد: منهم ـ العلامة في التذكرة , قال : وهذا كله تقديم استحباب لا تقديم إشتراط وإيجاب فلو قدم المفضول جاز ولا نعلم فيه خلافا . انتهى المسألة الخامسة ـ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب (رضوان الله عليهم)

المسالة الحامسة ـ الطاهر أنه لا خلاف بين ألا يحاب ( رصوان الله طبيهم ) في الإستنابة في الاثناء لو عرض للامام عارض يمنع من إتمام الصلاة فأنه يستنيب مقصراً من يتم بهم الصلاة وإلا استناب المأمومون ، وكذا يستنيب لو كان مقصراً والمأموم متها .

والذى وقفت عليه من الاخبار فى المقام عدة أخبار : الأول ـ ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) فى الصحيح عن الحلبي عن الى عبدالله عليه (٢) وفى رجل أم قوماً فصلى بهم ركعة ثم مات ؟ قال يقدمون رجلا آخر ويعتدون

(۱) لم يذكر ذلك في طبقات ابن سعد ج في ص ١٩٤٩ وسير اعلام النبلاء ج ٢ ص ١٩٩٩ والاصابة ج ١ ص ٢٩٤ والاستيعاب في ترجمته و تهذيب تاريخ الشام ج ٥ ص ٢٠٩٥ وتهذيب التهذيب ج ٢ ص ٢٠٠ والاستيعاب في ترجمته و تهذيب تاريخ الشام ج ٥ ص ٢٠٨ ونجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٧٨ وكنز العمال ج ٥ ص ١٧٠ نعم في جميعها كان دحية جميلا ربما نزل جبرايل بصورته وفي تهذيب تاريخ الشام ج ٥ ص ٢٠٧ عن عائشة قالت : رأيت رسول الله (ص) واضعاً يده على عرف فرس دحية فسألته عن ذلك قال د ص ، ذاك جبرأيل وهو يقر ألك السلام فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركانه . هذا أصل الحديث ثم أخذ الشعبي والزهرى وانس وأمثالهم يتحدثون عن نزول جبرئيل بصورة دحية تركزاً لهذا الحديث . وبالنظر وانس وأمثالهم يتحدثون عن نزول جبرئيل بصورة دحية تركزاً لهذا الحديث . وبالنظر عنا كل ما في تاريخ ابن عساكر من الرواية عن ابن عباس ان دحية اسلم في زمن ابي بكر تفسد جميع تلك الاحاديث

(٧) الوسائل الباب ١٤ من صلاة الجماعة

بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه . .

الثانى \_ ما رواه فى السكافى فى الصحيح عن معاوية بن عمار (١) قال : « سأات أبا عبدالله عليه عن الرجل يأتى المسجد وهم فى الصلاة وقد سبقه الامام بركمة أو اكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم اليه فيقدمه ؟ فقال يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى اذا فرغوا من التشهد أوما اليهم بيده عن اليمين والشمال وكان الذى اوما اليهم بيده التسلم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ماكان فاته أو بتى عليه » .

الثالث \_ ما رواه في الفقيه مرسلا (٢) قال : • قال أمير المؤمنين عليه ماكان من امام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعافاً أو اذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة ، فانكان جنباً فليغتسل وليصل الصلاة كاما ، .

الرابع .. ما رواه فى الكافى والتهذيب عن سلمة الى حفص عن ابى عبدالله علياً عبدالله علياً عبدالله كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الق ولا الدم فن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعنى إذا كان اماماً .

الخامس ما رواه فى التهذيب عن طلحة بن زيد عنجعفر عن أبيه (عليهما السلام) (٤) قال : «سألته عن رجل أم قوماً فاصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان: قال يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته ، .

السادس أما رواه فى التهذيب عرب معاوية بن شريح (٥) قال : «سمعت أبا عبدالله عليه يقول إذا أحدث الامام وهو فى الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة . .

<sup>(</sup>١) و(٤) الوسائل الباب . ٤ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٧٧ من صلاة الجماعة .

<sup>(</sup>س) الوسائل الباب ٧ من قو اطع الصلاة . وفي التهذيب ج ١ ص٧٧٨ وعن ابحفس،

الوسائل الباب ١ ٤ من صلاة الجماعة

السابع ـ ما رواه عن سليمان بنخالد فىالصحيح (١) قال : « سألت أباعبدالله السابع ـ ما رواه عن سليمان بنخالد فىالصحيح (١) قال : « سألت أباعبدالله الميل عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة و لكن يأخذ بيد غيره فيقدمه » .

الثامن .. ما رواه فى الفقيه عن معاوية بن ميسرة عن الصادق علير (٢) انه قال : « لا ينبغى للامام إذا أحدث ان يقدم إلا من أدرك الاقامة فان قدم مسبوقا بركعة فان عبدالله بن سنان روى عنه عليه انه قال إذا أتم صلاته بهم فليوم اليهم عيناً وشمالا فلينصر فوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته ».

التاسع ـ ما رواه فى الفقيه ايضاً عن جميل بن دراج فى الصحيح عنه عليه (٣) د فى رجل أم قوماً على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله ؟ قال يذكره من خلفه ، •

العاشر ــ ما رواه فى الكافى والتهذيب عن زرارة (٤) قال : « سألت احدهما (عليهما السلام)عن امام أم قوماً فذكر انه لم يكن على وضو مفانصرف وأخذ بيد رجل وادخله وقدمه ولم يعلم الذى قدم ما صلى القوم ؟ قال يصلى بهم فان اخطأ سبح القوم به و بنى على صلاة الذى كان قبله ، ٠

الحادى عشر ما رواه فى الكافى والفقيه عن زرارة فى الصحيح (٥) قال : و قلت لابى جعفر عليه رجل دخل مع قوم فى صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فاحدث المامهم فاخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزئهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال لا ينبغى للرجل ان يدخل مع قوم فى صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغى له أن ينويها صلاة افرى وإلا فلا يدخل بل ينبغى له أن ينويها صلاة افرى وإلا فلا يدخل

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١١ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٧) الفقيه ج ١ ص ٢٩٧ وفي الوسائل الباب ٤٤ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٣) و(٤) الوسائل الباب . ٤ من صلاة الجماعة .

 <sup>(</sup>a) الوسائل الباب ٢٩ من صلاة الجماعة

ج ۱۱

معهم ، قد تجزى ً عن القومصلاتهم وان لم ينوها ، .

الثانى عشر ـ مارواه فىالتهذيب فىالصحيح (١) قال : « سأل على بنجعفر أخاه موسى بن جعفر عليه عن امام أحدث فانصرف ولم يقدم احداً ما حال القوم ؟ قال لا صلاة لهم إلا بامام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بتى منها وقد تمت صلاتهم ،

الثالث عشر ـ ما رواه في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (٢) قال : • سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه ليس على وضوء ؟ قال يتم القوم صلاتهم فانه ليس على الامام ضمان . .

الرابع عشر ـ ما رواه في الفقيه والتهذيب في الموثق عن الى العباس البقباق عن ابي عبدالله عليه (٣) قال : « لا يؤم الحضرى المسافر ولا المسافر الحضرى فاذا ابتلى بشي من ذلك فأم قوماً حاضرين فاذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ... الحديث ، .

الخامس عشر \_ ما رواه في كتتاب الإحتجاج من سؤالات الحميري للناحية المقدسة (٤) قال : وكتب الحيرى الىالقائم يهيع أنه روى عن العالم يهيع أنه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال يهي يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم وينتسل من مسه ؟ التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد و إذا لم يحدث ما يقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم ... الحديث ..

( أحدها ) ــ المفهوم من هذه الآخبار ان مواضع الإستنابة من الامام أو المأمومين في صور : (الأولى) ـ موت الامام كما في الحبر الأول والحبر الخامس عشر

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧٧ من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ٢٩ من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٤) الوسائل الياب م من غسل المس

(الثانية) - فى صورة دخوله فى الصلاة على غــــير طهارة نسياناً كما تضمنه الحبر الثالث والتاسع والعاشر والثالث عشر (الثالثة) - فى صورة ما لو أحدث الامام فى الصلاة ، وعليه يدل الحبر الثانى والثالث والرابع بحمل الآذى فيه وهو الوجع فى البطن على ما لا يتحمل الصبر عليه أو الكناية عن خروج الحدث ، والسادس والسابع والثامن والحادى عشر والثانى عشر . (الرابعة) - ما لو اصابه الرعاف ولم يمكن غسله إلا بالمنافى ، وعليه يدل الحبر الخامس . (الخامسة) - فى ما لوكان الامام مسافراً كما يدل عليه الحبر الرابع عشر ، فهذه المواضع الحسة مورد النصوص فى الإستنابة .

والأصحاب قد ذكروا الاغماء مضافا الى الموت ونقلوا الإجماع عليه ، قال في المدارك .. بعد قول المصنف: واذا مات الامام أو اغمى عليه استنيب من يتم بهم الصلاة .. قد أجمع الاصحاب على ان الامام اذا مات أو أغمى عليه يستحب للمأمومين استنابة من يتم بهم الصلاة كما نقله جماعة : منهم .. العلامة في التذكرة ، وتدل عليه روايات ... ثم أورد الخبر الاول خاصة ومورده كما عرفت انما هو الموت .

والظاهر انهم بنوا على ان الاغماء فى تلك الحال فى حكم الموت ، بل ظاهر كلام جملة منهم عروض المانع للامام بقول مطلق . وهو جيد من حيث الاعتبار إلا انه بالنسبة الى عدم النص عليه لا يخلو من شوب الإشكال .

وثانيها \_قال في المدارك بعد الإستدلال بالخـــبر الثانى عشر: ومقتضى الرواية وجوب الاستنابة إلا ان العلامة (قدس سره) في التذكرة نقل اجماع علمائنا على انتفاء الوجوب، وعلى هذا فيمكن حمل الرواية على ان المنفي فيها الكال والفضيلة لا الصحة. والمسألة محل تردد، انتهى.

اقول: الظاهر أنه غفل عن صحيحة زرارة وهى الخبر الثالث عشر فانه ظاهر في جواز الإنفراد مضافا الى دعوى الاجماع في المقام، وحينتذ فيجب حمل صحيحة على بن جعفر على تأكد الإستحباب كما يقوله الاصحاب. وظاهر جملة من الاصحاب

ايضاً عدم الوقوف على الصحيحة المذكورة كالعلامة فى المنتهى والفاصل الحراسانى فى المذخيرة ، فانهم انما استندوا \_ فى تأويل صحيحة على بن جعفر بحملها على الفضيلة والإستحباب \_ الى ما صرحوا به منجواز انفراد المأموم عن الامام مع وجوده فمع عدمه أولى . وسيأتى ما فى هذا الدليل عند ذكر المسألة المذكورة . والاظهر انما هو الإستدلال بصحيحة زرارة المذكورة فانها ظاهرة فى جواز الاتمام منفردين .

وثالثها ـ قد صرح الاصحاب (رضوان الله عليهم) بانه يكره أن يستناب المسبوق سواء كانت الاستنابة من الامام أو المأمومين ، ووجه الكراهة الجمع بين ما دل على الجواز كالخبرالثانى وعجز الخبر الثامن ، وما دل على المنع كالخبرالسادس والسابع وصدر الخبر الثامن .

اقول: لا يخنى ما فى هذا التعليل العليل وكأنه غفلوا عن الآخبار الواردة من هذا القبيلوهى الرواية التاسعة والعاشرة، فانظاهر الحبرين المذكورين ما ذكر ناه فان قوله و أخذ بيد رجل وأدخله وقده » يدل على أنه ليس من المأمومين وانما أدخله الامام بعد اعتلاله ولهذا انه لم يعلم ما صلى القوم ، وظاهره أنه يصلى من حيث قطع الامام كما يدل عليه قوله فى الحبر العاشر و و بنى على صلاة الذى كان قبله وانه انما يصلى بهم ذلك القدر الناقص خاصة . وهو حكم غريب لم يوجد له فى الأحكام نظير ، فان هذه الصلاة بالنسبة الى هذا الداخل انما هى عبارة عن مجرد الاذكار وان اشتملت على ركوع وسجود و إلا فانها ليست بصلاة حقيقية ، إذ المفهوم من الحبرين المذكورين أنه يدخل معهم من حيث اعتل الامام ويخرج معهم من غير أن يزيد شيئاً على صلاتهم وانما يؤمهم فى ما بتى عليهم كائناً ماكان ولو ركعة من غير أن يزيد شيئاً على صلاتهم و انما يؤمهم فى ما بتى عليهم كائناً ماكان ولو ركعة واحدة ، ومن هذا حصل الإستغراب . واحتمال حمل الخبرين المذكورين على استنابة

بعض المأمومين من المسبوقين ـ كما يفهم من نظمهم هذين الحبرين أو أحدهما مع أحاديث المسبوق كما جرى عليه فى المدارك ومثله صاحب الوسائل ـ بعيد بل غير مستقيم ، لآن المسبوق الداخل فى الصلاة قبل اعتلال الامام عالم بما صلوا وان دخوله فى أى ركعة لانه صلى بصلاتهم ومع عدم علمه فالواجب عليه الاتيان بالترتيب الواجب عليه شرعاً ، فلا معنى لقوله ، فان اخطا سبح القوم به ، ولا لقوله ، بنى على صلاة الذى كان قبله ، ولا معنى ايضاً لقوله ، وأخذ بيد رجل وأدخله ، فان هذا كله إنما يبتنى على رجل خارج من الصلاة لم يدخله الامام إلا بعد اعتلاله وهو صريح عبارة العلامة المتقدمة ، فهو إنما يبتدئ الصلاة من حيث قطع الأول فلو فرضنا ان الأول انصرف عن ركعتين أتم هـــذا الداخل بالمأمومين الركعتين فلو فرضنا ان الأول انصرف عن ركعتين أتم هـــذا الداخل بالمأمومين الركعتين الأخيرتين خاصة وهكذا ، قال فى المنتهى ايضاً : لو استخلف من لا يدرى كم صلى الأجهد بينى على اليقين فان وافق الحق وإلا سبح القوم به فيرجع اليهم . ثم نقل أقوالا عديدة من العامة ، ثم احتج برواية زرارة المتقدمة . وبالجلة فالحكم المذكور في غاية الغرابة ولم أقف على من أفصح عن السكلام فيه ولا تنبه لما ذكر ناه . والقالعالم في غاية الغرابة ولم أقف على من أفصح عن السكلام فيه ولا تنبه لما ذكر ناه . والقالعالم في غاية الغرابة ولم أقف على من أفصح عن السكلام فيه ولا تنبه لما ذكر ناه . والقالعالم في غاية الغرابة ولم أقف على من أفصح عن السكلام فيه ولا تنبه لما ذكر ناه . والقالعالم في غاية الغرابة ولم أقف على من أفصح عن السكلام فيه ولا تنبه لما ذكر ناه . والقالعالم في في النبيد و المناه في من أفسح عن السكلام فيه ولا تنبه لما ذكر ناه . والقالعالم في في المناه في من أفسح عن السكلام في في المناه في من أفسح عن السكلام في في المناه في من أفسح عن السكلام في ولا تنبه المناه في من أفسح عن السكلام في ولا تنبه المناه في من أفسم عن السكلام في ولا تنبه المناه في من أفسح عن السكلام في ولا تنبه المناه في من أفسح عن السكلام في المناه في المناه

ورابعها ـ الظاهر أنه لا فرق بين اعتلال الامام وخروجه أن يقدم هو أو المامومون من يتم بهم أو يتقدم شخص من المأمومين بمن له أهلية الامامة من غير الستخلاف أو يأتم كل طائفة بامام أو يأتم بعض وينفرد بعض .

قال فى المنتهى : لو قدم بعض الطوائف اماماً وصلى الآخرون منفردين جاز لأن لهم الإنفراد مع وجود الامام فمع العدم أولى .

أقول: فيه انه مبنى على مسألة انفراد المأموم مر غير عذركما تقدمت الإشارة اليه فى كلامه وسيأتى ما فيه ان شاء الله تعالى.

والأظهر الإستدلال على ذلك بما ذكر ما من صحيحة زرارة وهى الحبر الثالث عشر الظلمر فى جواز صلاتهم فرادى بعد اعتلال الامام مع الاخبار اللدالة على جواز الإستنابة بل استحبابها ، فاذاكان الامران جائزين للجميع جاز ذلك

بالنسبة الى البعض فى جميع ما ذكر نا من الصور .

وخامسها ـ قد دل الخبر الثانى الوارد فى استنابة المسبوق وكذا عجز الخبر الثامن على انه بعد تمام صلاة المأمومين يومى اليهم بيده عن اليمين والشمال عوض التسليم بهم ثم يتم ما فاته ، ودل الخبر الخامس على انه يقدم رجلا منهم يسلم بهم ثم يقوم هو ويتم ما بق عليه . والجمع بين الاخبار يقتضى التخيير بين الأمرين .

وقال العلامة فى المنتهى : ولو انتظروا حتى يفرغ ويسلم بهم لم استبعد جوازه وقد ثبت جواز ذلك فى صلاة الحوف . انتهى .

اقول : ثبوت ذلك فى صلاة الخوف لا يستلزم جوازه هنا سيما بعد ورود النص بالحكم فى هذه الصلاة بالخصوص كما عرفت . والله العالم .

وسادسها ـ ان الحبر الرابع عشر قد دل على انه بعد تمام صلاة الامام يقدم من يتم بالمأمومين صلاتهم ، والظاهر أنه لا فرق بين أن يقدم الامام أو يقدموا لانفسهم من يختارونه من المأمومين .

وهل يجرى هذا الحكم فى المسبوقين بان يأتم بعضهم ببعض بعد انقضاء صلاة الامام وقيامهم لما بتى عليهم من الصلاة ؟ اشكال ، قال فى المدارك : ومتى اقتدى الحاضر بالمسافر فى الصلاة المقصورة وجب على المأموم اتمام صلاته بعد تسليم الامام منفردا أو مقتدياً بمن صاحبه فى الإقتداء كما فى صورة الاستخلاف مع عروض المبطل ، وربما ظهر من كلام العلامة فى التحرير التوقف فى جواز الإقتداء على هذا الوجه ، حيث قال : ولو سبق الامام اثنين فنى ائتهام أحدهما بصاحبه بعد تسليم الامام إشكال . وكيف كان فالظاهر مساواته لحالة الإستخلاف . انتهى .

اقول: ينبغى أن يعلم ان هنا صورتين: (احداهما) أن يقتدى جماعة من الحاضرين بمسافر، ولا ريب أنه متى أنّم المسافر صلاته فانه يجب على المأمومين الإتيان بما بق من صلاتهم، وهل يجوز أن يأتم بعضهم ببعض فى تلك البقية أم لا؟

و (الثانية) انه لو سبق الامام اثنين فصاعداً بمعنى انهم لم يدركوا الامام إلا بعد فوات ركعة أو ركعتين من صلاته فبعد تسليم الامام وقيامهم لما بتي عليهم هل يأتم بعضهم ببعض أم لا ؟ وهذه الصورة الثانية هي مراد العلامة من هــــذا الكلام والصورة الأولى هي المفروضة في كلامه ، قدس سره ، وكلام السيد هنا لا يخلو من اجمال فيحتمل انه حمل كلام العلامة هنا على ما فرضه أولا من صورة اقتداء الحاضرين بالمسافركما يشير اليه قوله بالتوقف في جواز الإقتدا. على هذا الوجه يعني الوجه المتقدم فى كلامه أو ما هو أعبم من الصورتين المفروضتين وان كلام العلامة سامل لإقتداء الحاضرين بالمسافر .

وكيفكان فالظاهر ان المسألتين متغايرتان والنص قد دل بالنسبة الى ائتمام الحاضرين بالمسافر انه بعد تمام صلاة الامام يقدم بمض المأمومين ، فجواز الانتمام هنا من ما لا اشكال فيه سواء قدمه الامام لما عرفت من الخبر الرابع عشر أو المأمومين لعين ما تقدم في صورة موت الامام كالخبر الأول ، وفي صورة مالو أحدث وانصرف ولم يقدم أحداً كما في الخبر الثاني عشر ، فان الامامة لماكانت جائزة ومشروعة لا يفرق بين الآتى بها والمتصدى لها مر. الامام أو المأمومين أو تقدم بعضهم واقتداء الباقى من غير تعيين أحد ، أما بالنسبة الى المسبوقين بعد اتمام الامام صلاته فلم يرد هنا نص على الإستخلاف من الامام أو المأمومين.

وقوله : . وكيف كان فالظاهر مساواته لحال الإستخلاف، ان أراد به بالنسبة الى اتتهام الحاضرين بالمسافر فقـــد عرفت آنه لا إشكال فيه ، وإن أراد بالنسبة الىالصورة الآخرى وهي الظاهرة منكلام العلامة فلا أعرف لهذه الظاهرية وجهاً يعتمد عليه ، فار العبادات عندنا مبنية على التوقيف كما وكيفاً وفرادى وجماعة ، والنصوصُ الواردة بالإستخلاف المستلزم لنقل النية من المأمومية الى الامامة ومن الإثنيام بامام الى الاثنيام بآخر مخصوصة بالصور الحنس التي قدمناها وليس هذا منها ، والحاق ما سوى ذلك به قياس لا يوفق اصول المذهب وانب كان بعض الأصحاب قد عدوا ذلك الى صور خالية من النصوص ، والظاهر انه لما ذكر ناه استشكل العلامة في صورة المسبوقية وهو في محله .

وبالجلة فان العدول فى الصلاة من نية الى اخرى ـ مع ما يترتب على ذلك من تغاير الأحكام كما هو المعلوم من أحكام الامامة والمأمومية ـ أمر على خلاف الأصل المستفاد من قواعد الشرع . فالواجب الإقتصار فيه على موارد الرخص ، وقد عرفت اختصاص ذلك بالصور الخس المتقدمة وإلا فههنا صور عديدة قد قدمنا السكلام فيها مستوفى فى بحث نية الوضوء من كتاب الطهارة :

منها ـ ان يعدل من الإتنهام بامام فى اثناء الصلاة الى الاثنهام بآخر لو حضرت جماعة اخرى فى ذلك المكان ، وقد نقل القول بالجواز هنا عن العلامة فى التذكرة وتبغه المحدث الكاشانى فى ألمفاتيح .

ومنها ـ ما لو صلى مأموماً ثم عدل فى اثناء الصلاة الى نية الامامة ببعض المأمومين أو غيرهم بعد نقل نيته الى الإنفراد أو عدمه .

ومنها ـ أن ينقل الامام نيته فى الاثناء الى الائتمام ببعض المأمومين وذلك المأموم ينقل نيته الى الامامة .

الى غير ذلك من العمور التى يمكن فرضها ، وقد تقدم السكلام فيها ونحوها فى الموضع المشار اليه ، والاظهر الاشهر العدم لما عرفت من الحروج عنمواضع النصوص . والله العالم .

المسألة السادسة ـ قد ذكر الاصحاب ( رضوان الله عليهم )كراهة الامامة في جملة من المواضع : منها ـ المسبوق وقد تقدم الكلام فيه في سابق هذه المسألة .

ومنها ــ الجحنوم والأبرص والمحدود والأعرابي ، وقد تقدم الكلام في هؤلاء الاربعة في بحث صلاة الجمعة .

ومنها ـ الاغلف وقد أطلق جملة من الاصحاب كراهة امامة الاغلف، ومنع منه جماعة منهم كالشيخ والمرتضى . وقال في المدارك ـ بعد أن ذكر المصنف الأغلف في مر يكره امامته ـ ما صورته : الحكم بكراهة امامة الاغلف مشكل على اطلاقه لان من أخل بالحتان مع التمكن منه يكون فاسقاً فلا تصح امامته ، واطلق الاكثر المنع من امامته وهو مشكل ايصاً .

وقال المحقق فى المعتبر: والوجه ان المنع مشروط بالفسوق وهو التفريط فى الاختتان مع التمكن لا مع العجز، وبالجلة ليس الغلفة مانعة باعتبارها ما لم ينضم اليها الفسوق بالإهمال ونطالب المانعين بالعلة ، فان احتجوا بما رواه ابو الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن عالد عن زيد بن على عن أبائه عن على (عليهم السلام)(١)قال: « الأغلف لا يؤم القوم وان كان اقرأه لا نه صنيع من السنة أعظمها ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلا أن يكون منع ذلك خوفاً على نفسه ، فالجواب من وجهين : (أحدهما) ـ العلمن في سند الرواية فانهم باجمعهم زيدية جهولو الحاك و (الثانى) ـ أن نسلم الخبر و نقول بموجبه ، فانه تضمن ما يدل على اهمال الإختتان مع وجوبه فلا يكون المنع متعلقاً على الغلفة ، فان ادعى مدع الإجماع فذاك يلزم من علمه ونحن لا نعل ما ادعاه ، انتهى ، وهو جيد ،

ثم ان الظاهر انه مع قدرته على الإختتان والإخلال به لا يقتضى ذلك بطلان صلاته بل غايته الاثم لعدم توجه النهى الى شي من العبادة وأيما هو أمر خارج إلا عند من يقول باقتضاء الآمر بالشي النهى عن ضده الخاص، وهو قول مرغوب عنه لعدم الدليل عليه بل الدليل على خلافه واضح السبيل . إلا اسب شيخنا الشهيد الثانى فى الروض صرح بانه لا تصح صلاته بدون الإختتان وان كان منفرداً ، ولا اعرف له وجها ولا سيما ان مذهبه فى تلك المسألة الآصولية هو عدم استلزام الآمر بالشي النهى عن ضده الحاص .

ومن ما يدل على النهى عن امامة الأغلف زيادة على الحبر المذكور ما نقله

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٣ من صلاة الجماعة .

فى البحار (١) عن كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن عبدالله بن طلحة النهدى عن البحار (١) عن كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن عبدالله به الله قال : « لا يؤم الناس المحدود وولد الزنا والأغلف والأعرابي والمجنون والأبرص والعبد ، .

وما رواه الصدوق فى الخصال بسنده فيه عن الآصبغ بن نباتة عن امير المؤمنين يهيد (٢) قال : « ستة لا ينبغى أن يؤمو ا الناس : ولد الزنا و المرتد و الآعر الى بعد الهجرة وشارب الخر و المحدود و الآغلف ، ورواه جعفر بن محمد بن قرلويه فى كتابه باسناده الى الاصبغ مثله (٣) .

وروى فى المقنع مرسلا (٤) قال : قال امير المؤمنين عليه الأغلف لا يؤم القوم ... الحديث كما تقدم فى حديث الزيدية .

ومنها \_ امامة من يكرهه المأمومون وقد ورد بذلك جملة من الأخبار : منها ـ ما رواه الصدوق فى الفقيه مرسلا (٥) قال : ، قال النبي ﷺ ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع الى مولاه والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ومانع الزكاة وامام قوم صلى بهم وهم له كارهون ... الحديث ، .

وروى فى الكتاب المذكور بسنده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (٦) فى حديث المناهى قال: « و نهى أن يؤم الرجل قوماً إلا باذنهم . وقال من أم قوماً باذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم فى حضوره واحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ولا ينقص من اجرهم شيء.

<sup>(</sup>١) خ ١٨ الصلاة ص١٢٧

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل الباب ١٤ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ١٣ من صلاة الجماعة .

<sup>(</sup>٥) و (٦) الوسائل الباب ٧٧ من صلاة الجماعة

وروى الشيخ بسنده عن زكريا صاحب السابرى عن ابى عبدالله عليه (٢) قال : • ثلاثة فى الجنة على المسك الاذفر : مؤذن اذن احتساباً ، وامام أم قوماً وهم به راضون ، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه ، .

وروى جملة من الأصحاب عن على خليل (ه) انه قال لرجل أم قوماً وهم له كارهون: دانك لخروط، قال في الروض: انه بفتح الحناء المعجمة والراء المهملة والواو والطاء المهملة وهو الذي يتهور في الامور ويركب رأس كل ما يريد بالجهل وقلة المعرفة بالامور.

قال العلامة في التذكرة: الأقرب انه ان كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم تكره امامته والاثم على من كرهه وإلا كرهت. وظاهر هذا الكلام حمل الآخبار المذكورة على من لم يكن من أهل الامامة ويحمل الناس على الاثتمام به ، وحيئتذ فهذه الكراهة ترجع الى التحريم إلا مع التقية .

وقال في المنتهى : لا تكره امامة من يكرهه المأمومون أو أكثرهم اذا كان

<sup>(</sup>١) و(٧) و٣١) الوسائل الباب ٧٧ من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٤) ج ٧ ص ٧٠ وفي الوسائل الباب ٨٠ من مقدمات النكاح

<sup>(</sup>٥) الفائق للزيخشرى ونهاية ابن الاثير واسان العرب وتاج العروسمادة , خرط ,

بشرائط الامامة خلافا لبعض الجمهور (١) لنا قوله عِللهَاللهُ (٢) : • يؤمكم أقرأكم ، وذلك عام ، ولا اعتبار بكراهة المأمومين له إذ الاثم انما يتعلق بمن يكرهه لا به . انتهى . وهو جيد يرجع الى ما نقدم .

اقول: ويمكن - ولعله الأقرب - النالمواد بالأخبار المذكورة النالمومين ليس لهم مزيد اعتقاد فيه ويرجحون غيره عليه ويريدون الائتمام بغيره وهو يحملهم مع ذلك على الائتمام به ويمنعهم من غيره ، وحينتذ فالكراهة في محلها وأن صحت الصلاة خلفه . وألله العالم .

ومنها ـ المتيمم بالمتوضئين ، والحكم بذلك مشهور بين الأصحاب بل قال العلامة في المنتهى : انا لا نعرف فيه خلافا إلا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك (٣) .

واستدل الشيخ على الحكم المذكور فى كتابى الآخبار بما رواه عن عباد بن صهيب (٤) قال : «سمعت ابا عبدالله يهيج يقول « لا يصلى المتيمم بقوم متوضئين» وعن السكونى عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) (٥) قال : « لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين و لا يؤم صاحب الفالج الاصحاء».

وانما حملتا على الكراهة لما رواه الشيخ وابن بابويه فى الصحيح عن جميل بن دراج (٦) ، انه سأل أبا عبدالله يهيل عنامام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضأون به أيتوضأ بمضهم ويؤمهم ؟ قال لا ولكن يتيمم الامام

<sup>(</sup>۱) فى المهذب ج ، ص ۸۸ . يكره ان يصلى الرجل بقوم و اكثرهم له كارهون ، و ان كان الذي يكره أقل فلاكر اهة . و به قال ابن قدامة فى المغنى ج ، ص ۳۹۳ و قال احمد اذا كرهه و احد أو إثنان فلا بأس . (۲) ص ۲۰۸

<sup>(</sup>٣) في البحر الرائق ج ٩ ص ٣٦٣ ذهب محمد الى فساد اقتداء المتوضى بالمتيمم وذهبا ( ابو حنيفة و ابو يوسف ) الى الصحة

<sup>(</sup>٤) و(٥) الوسائل الباب ١٧ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٦) الوسائل الباب ١٧ من صلاة الجاعة . واللفظ للفقيه ج ١ ص ٧٠٠

ويؤمهم فان الله ( عز وجل ) جعل الأرض طهوراً كما جعل الماء طهوراً ، .

وما رواه الشيخ عن عبدالله بن بكير فى الموثق (١) قال : و سألت اباعبدالله عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور ؟ فقال لا بأس به ، .

وعن عبدالله بن المغيرة في الحدين عن عبدالله بن بكير عن ابى عبدالله إلى (٢) قال : «قلت له رجل أم قوماً وهو جنبوقد تيمم وهم على طمور : فقال لا بأس ، وعن ابى اسامة عن ابى عبدالله المهل (٣) « فى الرجل يجنب وليس معه ما وهو امام القوم ؟ قال يتيمم ويؤمهم ، .

والأقرب عندى في الجمع بين هذه الآخبار هو حمل الآخبار الأولة على التقية لا تفاق المخالفين إلا الشاذ النادر على الحكم المذكور (٤) كما عرفت من كلام العلامة وان وافقهم اصحابنا ( رضوان الله عليهم ) في ذلك وجعلوه وجه جمع بين هــــذه الآخبار إلا ان الآخبار المجوزة لا إشارة فيها الىذلك فصنلا عن التصريح به ، ويعضده ان رواة الخبرين الأولين من العامة . والى ما ذكر ناه مر العمل بهذه الآخبار الاخيرة يميل كلام صاحب المدارك بناء على قاعدته ، حيث نقل صحيحة جميل في المسألة ورد الحبرين الأولين بضعف الاسناد ورجح العمل بالصحيحة المذكورة لضعف المعارض لها ولم ينقل شيئاً من الروايات التي أردفناها به . وبالجملة فالأظهر عندى ما ذكر ته . والله العالم .

ومنها ــ العبد وقد وقع الخلاف فى امامته ، فقال فى المبسوط والنهاية: لا يجوز أن يؤم الاحرار ويجوز أن يؤم مواليه اذاكان اقرأهم . وقال ابن بابويه فى المقنع : ولا يؤم العبد إلا أهله لرواية السكونى (٥) وأطلق ابن حمزة ان العبد لا يؤم الحر ،

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ١٧ من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٤) فى المهنب ج ٩ ص٩٥ يحوز للمتوضى أن يصلى خلف المتيمم لانه اتى عن طوارة ببدل. وفى المغنى ج ٧ ص ٢٠٥ يصح اثمام المتوضى بالمتيمم لا اعلم فيه خلافا لان عمرو. أبن العاص صلى باصحابه متيما و بلغ النبي (ص) فلم ينكره. (٠) ص ١٢٨

وجوز امامته مطلقاً ابن الجنيد و ابن ادريس ، وأطلق الشيخ فى الخلاف جواز امامته قال : وفى بعض رواياتنا لا يؤم إلا مولاه . وقال ابو الصلاح يكره .

ويدل على جواز امامته جملة من الأخبار: منها ــ ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن زرارة عن الى جعفر عليه (١) قال : • قلت له الصلاة خلف العبد فقال لا بأس به اذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه ... الحديث • .

وما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (٢) د انه سئل عن العبد يؤم القوم اذا رضوا به وكان اكثرهم قرآنا؟ قال لا بأس به ،ورواه ايضاً فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن الى عبدالله عليه وذكر مثله (٣) .

وعن سماعة فى الموثق (٤) قال : « سألته عن المملوك يؤم الناس فقال لا إلا أن يكون هو افقههم وأعلمهم . .

وما رواه الحيرى فكتاب قرب الاسناد عن السندى بن محمد عن الىالبخترى عن جمفر عن ابيه عن على (عليهم السلام) (٥) قال : « لا بأس أن يؤم المملوك اذاكان قارئاً ».

وهذه الآخبار كما ترى كامها ظاهرة في الجواز اذاكان من أهل الامامة .

إلا أنه روى الشيخ عن النوفلي عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام ) (٦) قال ، لا يؤم العبد إلا أهله ، .

وجمع الشيخ بينه وبين الآخبار المتقدمة بحمل هـــــذا الحبر على الإستحباب وتبعه فى ذلك جملة من الاصحاب كما هى قاعدتهم فى سائر الابواب.

وأنت خبير بان ظاهر تلك الآخبار على تعددها مؤذن بجواز الامامة متى كان قارئاً أو فقيها من غير اشعار بكراهة بالكلية ، وحملها على خلاف ظاهرها بمجرد هذا الخبر مع ضعفه وعدم نهوضه بالمعارضة مشكل ، ولعل طرحه وارجاعه الى قائله هو الاولى ان لم يكن خرج يخرج التقية . ومن ذلك يظهر لك

<sup>(</sup>١) و(٢) و (٧) و (٤) و (٥) و (١) الرسائل الباب ٢١ من صلاة الجاعة

عدم المستند لما ذكروه من الآفوال المتقدمة فان هذه أخبار المسألة التي وصلت الينا . والله العالم .

ومنها ـ المقيد بالمطلقين وصاحب الفالج بالاصحاء ، والظاهر ان امامة المقيد بالمطلقين ترجع الى امامة القاعد بالقائمين ، وقد عرفت آنفا ان الحكم فى ذلك هو التحريم ، وحينئذ فلا وجه لعده هنا فى المكر وهات كاذكره بعضهم إلا ان يكون المقيد يستطيع الصلاة قائماً وهو خلاف الظاهر وكذا صاحب الفالج ، و بالجملة فانه متى استلزم نقصان صلاة الامام بترك شي من واجبانها فظاهر هم المنع من الإقتداء كا صرحوا به فى غير موضع و إلا فالكراهة .

ومن الاخبار الواردة هنا ما رواه فى الكافى عن السكونى عن ابى عبدالله على الله المر المؤمنين عليه لا يؤم المقيد المطلقين و لا صاحب الفالج الاصحاء و لا صاحب التيمم المتوضئين ... الحديث ، ورواه الصدوق مرسلا (٧) .

وعن السكونى عن جعفر عن ابيه ( عليهما السلام ) (٣) قال ، لا يؤم صاحب الفالج الاصحاء . .

وعن صاعد بن مسلم عن الشعبي (٤) قال قال على عليه في حديث : و لا يؤم المقيد المطلقين . .

قال شيخنا المجلسي في البحار: وظاهر كلام بعض الاصحاب عدم جواز امامة المقيد المطلقين وصاحب الفالج الاصحاء، والمشهور الكراهة إلا مع عدم تمكنها من الإتبان مافعال الصلاة. انتهى.

ومنها ـ امامة المسافر بالحاضر وبالعكس ، وقد تقدم الكلام فى ذلك فى المسألة العاشرة من المطلب المتقدم .

<sup>(</sup>١) الوسائل الياب ٢٢ من صلاة الجماعة .

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ٧٧ من صلاة الجماعة الى قوله و الاصحاء ،

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٧٧ من صلاة الجماعة . والرواية للشبخ في التهذيب ج ١ ص ٣٠٧

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٢٧ من صلاة الجماعة . وفىالنسخ , محمد بن مسلم ، وقد صححناه

## المطلب الثالث في الاحطام

وفيه مسائل: الأولى ـ الأشهر الأظهر أنه لو تبين بعد الصلاة ان الامام كافر أو فاسق أو على غير طهارة لم تبطل صلاة من التم به ، و فقل عن المرتضى وابن الجنيد انهها أوجبا الاعادة على المأموم ، كذا نقله عنهها في المدارك ومثلة الفاضل الخراساني في الذخيرة . وظاهره يؤذن بان المرتضى خالف في كل من المسائل الثلاث اعني فسق الامام وكفره وحدثه ، والظاهر انه ليس كذلك فان ظاهر العلامة في المنتهى والمختلف ان خلاف السيد انما هو في مسائلي الكفر والفسق دون الحلامة في المنتهى والمختلف ان خلاف السيد المرتضى يعيد . ثم قال : الناف ـ لو صلى خلف من ظاهره العدالة فبان فاسقاً لم يعد وبه قال الشيخ وقال السيد المرتضى يعيد . ثم قال : الناف ـ لو صلى خلف جنب أو محدث عالماً أعاد بغير خلاف ولو كان جاهلا لم يعد ، قال السيد المرتضى يلزم الامام الاعادة دون المأموم . قال : وقد روى ان المأمومين ان علموا في الوقت لزمهم الإعادة . وأما في المختلف فانه انما نقل خلاف المرتضى في مسألة ظهور الفسق أو الكفر وأما مسألة الحدث فلم يتعرض لذكرها في الكتاب ، وهو مؤذن بانها ليست محل خلاف . وحكي الصدوق في الفقيه عن جماعة من مشايخه انه سمهم يقولون ليس عليهم اعادة شي من ما جهر فيه وعليهم اعادة ما صلى بهم من ما لم يجهر فيه ، قال : والحديث المفصل يحكم على المجمر فيه ، قال : والحديث المفصل يحكم على المجمر فيه ، قال : والحديث المفصل يحكم على المجمر فيه ، قال : والحديث المفصل يحكم على المجمر فيه ، قال : والحديث المفصل يحكم على المجمر فيه ، قال : والحديث المفصل يحكم على المجمل فيه ، قال : والحديث المفصل يحكم على المجمل فيه ، قال : والحديث المفصل يحكم على المجمل فيه ، قال : والحديث المفصل يحكم على المجمل فيه ، قال : والحديث المفصل عكم على المجمل فيه ، قال : والحديث المفصل عكم على المجمل فيه ، قال : والحديث المفصل عكم على المجمل فيه ، قال . والحديث المفصل عكم على المجمل فيه من ما المجمل فيه ، قال : والمدون الميد المؤلف المحدون المؤلف المؤلف المحدون المؤل

ويدل على القول المشهور جملة من الاخبار: منها ـ ما رواه ثقة الاسلام والشيخ عن ابن الى عمير في الصحيح أو الحسن عن بعض اصحابنا عن الى عبدالله عن إلى الى قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلسا صادوا الى الكوفة علموا انه يهودى ؟ قال لا يعيدون ، .

وقال الصدوق في الفقيه : وفي كتاب زياد بن مروان القندى وفي نوادر محمد

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧٧ من صلاة الجاعة . والشيخ يرويه عن الكليني

ابن الى عمير ان الصادق عليه (١) قال : د فى رجل صلى بقوم من حين خرجواً من خرجواً من حين خرجواً من خرجواً من خر ما الله عليهم اعادة . .

ومنها \_ ما رواه الثنيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جمفر علي (٢) قال : . سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضى صلاته فقال يعيد ولا يعيد من خلفه وان اعلمهم أنه على غير طهر ، .

وعن زرارة فى الصحيح عن الى جعفر الملا (٣) قال : «سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر أنجوز صلانهم أم يعيدونها؟ فقال لا اعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الاعادة ، وليس عليه ان يعلمهم هذا عنه موضوع » .

وعن عبدالله بن بكير في الموثق به (٤) قال، : «سأل حمزة بن حمران أبا عبدالله الله عن رجل أمنا في الله في وهو جنب وقد علمونحن لا نعلم؟ قال لا بأس، وعن عبدالله بن الى يعفور بسند لا يبعد أن يكون موثقاً (٥) قال : «سئل ابو عبدالله يهيه عن رجل أم قوماً وهو على غير وضوء؟ فقال ليس عليهم اعادة وعليه هو أن يعيد ».

وعن الحلبي في الصحيح عن ابي عبدالله علي (٦) انه قال : • في رجل يصلى بالقوم ثم يعلم انه صلى بهم الى غير القبلة ؟ قال ايس عليهم اعادة ، .

وما رواه الصدوق فى الصحيح عن الحلمي عن ابى عبدالله الله إلى (٧) قال : « من صلى بقوم و هو جنب أو على غير وضوء فعليه الاعادة وليس عليهم أن يعيدوا، وليس عليه أن يعلمهم ولوكان ذلك عليه لهلك . قال قلت كيفكان يصنع بمن قد خرج الله خراسان وكيفكان يصنع بمن لا يهرف ؟ قال هذا عنه موضوع ».

وباسناده عنى جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (٨)

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣٧ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٧) و (٣) و (٤) و (٥), و (٧) الوسائل الباب ٢٦ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٦) الوسائل الباب ٢٨ من صلاة الحاعة

قال : « سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه ليس على وضو . ؟ قال يتم القوم صلاتهم فانه ليس على الامام ضمان » .

وما رواه فى الكافى فى الصحيح عن محمد بن مسلم (١) قال: • سألت أباعبدالله الله عن رجل أم قوماً وهو على غير طهر فاعلمهم بعد ما صلوا ؟ ففال يعيد هو ولا يعيدون . .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (٢) قال : • قلت لافي عبدالله ينهم أيضمن الامام صلاة الفريضة فان هؤلاء يزعمون انه يضمن ؟ فقال لايضمن أى شيء يضمن ؟ إلا أن يصلى بهم جنباً أو على غير طهر » .

وأما ما رواه الشيخ عن عبد الرحمان العرزى عن ابيه عن ابى عبدالله علي (٣) ـ قال وصلى على (عليه السلام) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه ان امير المؤمنين (عليه السلام) صلى على غـــــــير طهر فاعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب، ـ

فاجاب عنه الشيخ فى التهذيبين بان هذا خبر شاذ مخالف للاخبار كالها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به ، على ان فيه ما يبطله وهو ان امير المؤمنين (عليه السلام) أدى فريضة على غير طهر ساهياً غير ذاكر ، وقد امننا من ذلك دلالة عصمته (عليه السلام) انتهى ، وهر جيد .

اقول: ومن الآخبار الدالة على ما دل عليه هذا الخبر من وجوب الإعادة على المأمومين ما نقله في كتاب البحار (٤) عن نوادر الراوندى بسنده فيه عرب موسى بن اسماعيل عن ابيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عن على (عليهم السلام) قال: د من صلى بالناس وهو جنب اعاد هو واعاد الناس ، .

<sup>(</sup>١) و(٧) و(٣) الوسائل الباب ٣٩ من صلاة الجماعة .

<sup>(</sup>٤) ج ١٨ الصلاة ص ٩٧٥ . وفيه د اعاد هو والناس صلانهم ،

وما رواه فى كتاب دعائم الاسلام عن على (صلو ات الله عليه) (١) قال : وصلى عمر بالناس صلاة الفجر فلما قضى الصلاة أقبل عليهم فقال يا أيها الباس ان عمر صلى بكم الغداة و هو جنب . فقال له الناس فماذا ترى ؟ فقال على الإعادة و لا اعادة عليكم . فقال له على ( عليه السلام ) بل عليك الإعادة و عليهم ان الفوم بامامهم يركعون فقال له على ( عليه السلام ) بل عليك الإعادة و عليهم ان الفوم بامامهم يركعون ويسجدون فاذا فسدت صلاة الامام فسدت صلاة المأمومين ، .

قال شيخنا فى البحار بعد نقل خبر الراوندى : وهذا الخبر يمكن حمله على علمهم بكونه جنباً او على الإستحباب أو على التقية لآنه مذهب الشعبى وابن سيرين واصحاب الرأى من العامة (٢) وان كان اكثرهم معنا .

أقول: وأظهر هذه الإحتمالات هو الثالث لان مذهب الى حنيفة واصحابه المعبر عنهم باصحاب الرأى كان له قوة فى وفنه فحمل ما وافقه على التقية غير بعيد، والتقية هنا من الكاظم (عليه السلام) فى نقل ذلك ، وعلى ذلك يحمل ايضاً حديث كتاب الدعائم . وبالجملة فانه لما ثبت اتفاق الطائفة على الحكم المذكور وتكاثر الآخبار الصريحة الصحيحة به كاعرفت من ما تلوناه فلا مندوحة من تأويل هذين الجبرين الضعيفين أو طرحها بالكلية .

و نقل ان السيد المرتضى احتج ـ على ما نقل عنه ـ بانها صلاة تبين فسادها لإختلال بعض شرائطها فيجب اعادتها ، و بانها صلاة منهى عنها فتكون فاسدة .

وفيه (أولا) \_ ان هذا الإحتجاج فى مقابلة النصوص المتكاثرة كما عرفت غير مسموع . و( ثانياً ) \_ انتبين الفساد مسلم بالنسبة الى الامام أما بالنسبة الى المامة الى المامة الم على المنع ، لأنهم مأمورون بالإقتداء بمن ظاهره الإتصاف بشرط الامامة اعم من أن يكون ذلك الظاهر مطابقاً للواقع أولا ، ومقتضى الآمر الاجزاء والاعادة تحتاج الى دليل . وكذا قرله ، انها صلاة منهى عنها ، مسلم بالنسبة الى الامام وأما المأموم

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل الباب ٢٣ من صلاة الجاعة

<sup>(</sup>٣) المغنى ج ٢ ص ٩٩

فلا بل هي مأمور بها لما عرفت.

وأما ما نقله الصدوق عن بعض مشايخه فلم يصل الينا ما يدل على ما ذكروه من التفصيل، والظاهر أنه لم يصل اليه أيضاً وإلا لافتي بما قالوه ولم يكتف بمجرد نقل ذلك عنهم.

هذا . ولو ظهر ذلك في الاثناء فانهم يعدلون الى الإنفراد بناء على القول المشهور من عدم وجوب الاعادة ، واما على القول بوجوب الاعادة فقيل بانه يستأنف هنا . قيل ويحتمل الاستئناف على القولين ان قلنا بتحريم المفارقة فىاثناء الصلاة ، قال في الذكرى : ولو صلى بهم بعض الصلاة ثم علموا حينتذ أتم القوم في رواية جميل وفي رواية حماد عن الحلبي (١) ، يستقبلون صلاتهم ، .

اقول : الظاهر هو القول بالعدول الى الإنفراد لما عرفت مر. الأخبار المتكاثرة المتعاضدة الدلالة على صحة الصلاة كملا بعد العلم فكذا بعضها بطريق أولى ، والصحيحة زرارة المتقدمة وهيالثانية من روايتيه المتقدمتين.

واما ما نقله هنا في الذكري من رواية حماد عن الحلى الدالة على الاستقبال فلم اقف عليها في ما حضرتي من كتب الآخبار ولا سيما ما جمع الكتب الاربعة وغيرها من الوسائل والبحار . والله العالم .

المسألة الثانية .. قد تقدم في باب صلاة الجمعة الكلام في ما به تدرك الركمة وتحتسب من ادراك الامام راكماً او انه لابد من إدراك تكبير الركوع ، وقد تقدم تحقيق القول في ذلك و نقل الآخبار المتعلقة بالمسألة .

بق الكلام هنا بناء على القول المشهور ثمة من ادراك الركمة بالدخول معه الركوع فانه يكبر مكانه ويمشى في ركوعه حتى يلتحق بالصف ، ولو سجد الامام

<sup>(</sup>١) سيأنى منه ( قدس سره ) بعد اسطر التصريح بعدم الوقوف عليها

قبل التحاقه جاز له السجود في موضعه ثم الإلتحاق بالصف اذا قام ، قال في المنتهى: ذهب اليه علماؤنا .

أقول: ويدل على الحكم الأول ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (١) و أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركمة ؟ فقال يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشى وهو راكع حتى يبلغهم ، .

قال الصدوق فالفقيه (٢): وروى انه يمشى فالصلاة يجر رجليه ولا يتخطى .
وعلى الثانى ما رواه عن عبدالرحمان بن ابى عبدالله فى الصحيح عن ابى عبدالله
يه (٣) قال : داذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت انك ان مشيت اليه رفع
رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع فاذا رفع رأسه فاسجد مكانك فاذا قام فالحق بالصف
وان جلس فاجلس مكانك فاذا قام فالحق بالصف ، .

وعن معاوية بن عمار فى الصحيح (٤) قال : « رأيت أبا عبدالله عليه يوماً وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده وسجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق الصفوف » .

أقول: وفى ذكر هذا الحبر فى عداد أخبار هذه المسألة كما ذكره الأصحاب نظر لان الظاهر ان انتهامه يهيه انماكان بمخالف، وقد عرفت أن الصلاة معهم انما هو على جهة الإنفراد. فهو يهيه كان منفرداً والسكلام فى المأموم الحقيق، بق جواز مشيه يهيه حال الصلاة حتى لحق بالصف وهو محمول على التقية (٥).

<sup>(</sup>١) و (٧) و (٩) الوسائل الباب ٢ عن صلاة الجماعة

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٤٦ من صلاة الجماعة . والراوى معاوية بن وهب

<sup>(</sup>٥) فى بداية المجتهد ج ، ص ١٩٩٧ المسألة الحامسة من الفصل الثللث : ذهب مالك وكثير من العلماء الى ان الداخل وراء الإمام اذا خاف فوات الركعة له ان يركع دون الصف ثم يدب راكما ، وكره ذلك الشافعي ، وفرق ابو حنيفة بين الواحد فيكره وبين الجاعة فيجوز لهم . وفي المغنى ج ٧ص ١٩٠٤ : بمن رخص في ركوع الرجل ثم بدب راكماً حتى يدخل في الصف زبد بن ثابت وفعله ابن مسعود وزيد بن وهب وابو بكر بن عبدالرحمان عبد

اقول: ومن اخبار المسألة ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم (١) قال: دقلت له الرجل يتأخر وهو فى الصلاة؟ قال لا . قلت فيتقدم؟ قال نعم ماشياً الى القبلة ، ورواه الكليني مثله (٢) .

وروى الشيخ عن اسحاق بن عمار (٣) قال : «قلت لابى عبدالله عليه ادخل المسجد وقد ركع الامام فاركع بركوعه وانا وحدى واسجد فاذا رفعت رأسى أى شى أصنع ؟ فقال قم فاذهب اليهم فان كانوا قياماً فقم معهم وارب كانوا جلوساً فاجلس معهم ، ورواه الصدوق باسناده عن اسحاق بن عمار مثله (٤) .

وقيد شيخنا الشهيد الثانى المشى حال الصلاة بغير حالة الذكر الواجب ، والظاهر انمنشأه المحافظة على وجوبالطمأنينة فى موضعها ، إلا ان ظاهر النصوص الإطلاق ولعله يخص هذا الإطلاق بما دلت عليه أدلة وجوب الطمأنينة . والآقرب تخصيص أدلة وجوب الطمأنينة بهذه الآخبار فانها أظهر فى الدلالة سيامع عدم ما يدعونه من وجوب الطمأنينة من النصوص .

وقال العلامة فى المنتهى : ولو فعل ذلك من غـــــير ضرورة وخوف فوت فالظاهر الجواز خلافاً لبعض العامة (٥) لآن للمأموم أن يصلى فى الصف منفرداً وان يتقدم بين يدية وحينئذ يثبت المطلوب · انتهى .

قال فى الذخيرة بعد نقله : ويدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم فى الصحيح (٦) قال : قلت له : الرجل ينأخر وهو فىالصلاة ... الحبركما ذكرناه .

أقول: ان هنا مسألتين: أحداهما التقدم من صف الى آخر والتأخر إما لسد

<sup>=</sup> وعروة وسميد بن جبير وابن جريح وجوزه الزهرى والأوزاعى ومالك والشافعي اذا كان قريباً من الصف .

<sup>(</sup>١) و (٧) و (٣) و (٤) و (٦) الوسائل الباب ٢٦ من صلاة الجماعة

<sup>(</sup>ه) لم اقف على نفس الفرع ويمكن الن يستفاد من ما فى المجموع للنووى ج ؟ ص ٢٩٨ حيث انه بعد حكاية الحلاف فى صلاة المنفرد خلف الصف نقل ان المشهور عن احمد واسحاف صحة احرامه وان دخل فى الصف قبل الركوع صحت قدوته .

خلل الصفوف أو لصيق مكان المصلى أو لاتمام الصف ، ومن الظاهر انه ليس هنا ما يمنع من ذلك إلا من حيث الإخلال بالطمأنينة لو انتقل فى وقت تجب فيـــه الطمأنينة ، فالأولى والاظهر هو جواز الإنتقال كما دلت عليه الاخبار لكن فى وقت لا يلزم الإخلال بالطمأنينة التي هى أحد واجبات الصلاة وفيه جمع بين الادلة

الثانية \_ ما لو دخل المصلى المسجد وبينه وبين الصفوف مسافة تزيد على ما لا يتخطى الذى هو كاعرفت من ما يبطل القدوة ، فان الآخبار هنا دلت على انه متى خاف فوت الركعة برفع الامام رأسه قبل وصوله الى الصفوف والإلتحاق بها فانه يكبر مكانه ويركع ، وتصير هذه المسافة والبعد المبطلان للقدوة فى غير هذه الصورة مغتفرين فى هذه الصورة بالنص لضرورة ادراك الركعة ، وقد رخص له فى الخبر أن يمشى فى حال ركوعه ويلتحق بالصف ، وفيه دليل على اغتفار وجوب الطمأنينة وانها لا تبطل الصلاة بتركها فى هذه الصورة ، وهكذا لو سجد الامام قبل التحاقه فانه يسجد معه ولو جلس للتشهد جلس ايضاً معه وان كانت تلك المسافة المبطلة فى غير هذه الصورة موجودة لانها صارت مغتفرة بهذه النصوص .

وبذلك يظهر لك ما فى كلام المنتهى وان وافقه عليه فى الذخيرة من عدم الاستقامة من انه لو فعل ذلك من غير ضرورة وخوف فوت الركعة جاز قياساً على التقدم والتأخر فى الصفوف وهى كما عرفت مسألة اخرى ، وكيف يجوز ما ذكروه حال الاختيار والمفروض حصول البعد بين المأموم والصفوف بالقدر الممنوع منه فى غير هذه الصورة ، اللهم إلا ان يبنى كلامه على عدم حصول البعد الموجب للاخلال مالقدوة الذى ناطوه بالعرف .

و بالجلة فان كلامه هنا على ما حققناه آ نفأ فى مسألة البعد وتحديده غير وجيه ولا تام . وقياسه مسألة تكبير الداخل للجاعة قبل الإلتحاق بالصفوف على مسألة الانتقال من صف الى آخر قياس مع الفارق كما عرفت . والله العالم .

المسألة الثالثة ـ المعروف منكلامَ الاصحاب (رضواناته عليهم) أنه لا يجوز

للمأموم مفارقة الامام لغير عذر إلا أن ينوى الانفراد .

واستدل على الأول وهو عدم جواز المفارقة لغـــــير عذر بالتأسى وقوله على (١) : . انما جعل الامام اماماً ليؤتم به ، .

وُفيه ما عرفت مراراً من أن التأسى لا يكون دليلا فى وجوب أو تحريم إلا مع معلومية وجهه وإلا فهو أعم مر ذلك والام هناكذلك . وأما الحديث المذكور فقد تقدم الكلام فى انه غير ثابت من طرقنا بل الظاهر انه من روايات القوم كما صرح به بعض أصحابنا ، مع ما فى دلالته من المناقشة .

والاولى الاستدلال على ذلك بما ذكره بعض محقق متأخرى المتأخرين من أن الصلاة عبادة مترتبة على التوقيف عن صاحب الشرع وليس هنا ما يدل على شرعيتها على هذا الوجه .

واما المفارقة مع العدر فلا ريب فجوازهاكما فى المسبوق الذى يجلس للتشهد حال قيام الامام ويتشهد ثم يلتحق به ، وكذا من تخلف عنه بركن أو اكثر لعدر من سهو أو ضيق مكان كما تقدم ، فانه يأتى بما سبقه به ويلتحق به ولا يضر تأخره عنه لمكان العدر.

وأما جواز الانفراد بنيته قبل فراغ الامام فهو المشهور فى كلامهم بل نقل العلامة فى النهاية الاجماع عليه . وقال الشيخ فى المبسوط : من فارق الامام الهير عذر بطلت صلاته وان فارقه لعذر وتمم صحت صلاته . وهو ظاهر فى عدم جواز نية الانفراد .

واحتج الأولون بوجوه: منها ـ ان النبي ﷺ صلى بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة ثم خرجت من صلاته واتمت منفردة (٢) ومنها ـ ان الجماعة ايست واجبة ابتداء فكذا استدامة . ومنها ـ ان الغرض من الائتمام تحصيل الفضيلة فيكون

<sup>(</sup>١) ارجع الى التمليقة ٣ ص ٣٤, وليس فيه كلمة . اماما ،

<sup>(</sup>٣) سنن ابي داود ج ٧ ص ٢٢ صلاة الحوف

تركه لها مفوتاً لها دون الصحة .

ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر عن اخيه موسى على إلى الله عن الله عن الرجل يكون خلف امام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شي أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال: يسلم وينصرف ويدع الامام ».

ومنها \_ الآخبار الدالة على جواز التسليم قبل الامام ، مضافا الى اتفاق الاصحاب على ذلك حتى من القائلين بوجوب النسليم :

كما رواه الشيخ فى الصحيح عن ابى المعزا عن ابى عبدالله عليه (٢) . فى الرجل يصلى خلف امام فيسلم قبل الامام ؟ فقال ليس بذلك بأس . .

وعن الحلمي في الصحيح عن ابي عبدالله عليه (٣) . في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد؟ فقال يسلم من خلفه ويمضى في حاجته ان أحب . .

وأنت خبير بما في هذه الوجوه من امكان تطرق المناقشات اليها: أما الأول فهو ظاهر في أن المفارقة المماكانت لعذر وقد عرفت انه ليس بمحل خلاف ولا اشكال . وأما الثاني فانه لا يلزم من عدم وجوب الجماعة ابتداء عـــدم وجوبها استدامة ، والحاق أحدهما بالآخر قياس لا يوافق اصول المذهب . واما الثالث فان نية الاثنهام كما تفيد الفضيلة كذا تفيد الصحة على هذا الوجه ، ومن الجائز أن يكون ترك الاثنهام ابتداء مفوتاً للفضيلة وفي الاثناء مفوتاً للصحة ، وبالجملة فانه مع الاستمرار على نية الاثنهام مقطوع بالصحة بلا إشكال ومع نية الإنفراد وحصول المفارقة لا قطع على الصحة ، فافادتها الصحة مرب ما لا شك ولا إشكال فيه . واما الرابع فهو يرجع الى الأول لان الرواية المذكورة ظاهرة في العذر ، وقدعرفت انه من ما لا خلاف فيه ولا اشكال . واما الخامس فنقول بموجبه ونمنع التعدى عن موضع النص وهو أخص من المدعى فلا يفيد دلالة على المطلوب .

<sup>(</sup>١) و(٣) و(٣) الوسائل الباب ٦٤ من صلاة الجماعة

وكيف كان فالمسألة لا تخلو من الإشكال والإحتياط فيها واجب على كل حال ، وهو في ما ذهب اليه الشيخ كما هو الأقرب في هذا المجال .

هذا كله فى الجماعة المستحبة أما الواجبة فلا يجوز الإنفراد فيها قطماً من غير خلاف.

ثم انه على تقدير القول المشهور من جواز نية الإنفراد فقد فرعوا على ذلك فروعا عديدة:

منها ـ عدوله بعد نية الإنفراد الى الائتهام بامام آخر فى اثناء الصلاة ، وقد تقدم الكلام فى ذلك مستوفى فى بحث نية الوضوء من كتاب الطهارة ومرت الاشارة البه قريباً ايضاً .

وينبغى أن يعلم انه متى جوزنا للمأموم الإنفراد فانه يجب عليه اتمام صلاته منفرداً ، فان حصلت المفارقة قبل القراءة قرأ لنفسه وان كان بعد تمامها ركع لنفسه ومضى فى صلاته ، وانما السكلام فى ما لو كان. فى اثنائها فالظاهر على تقدير القول المذكور انه يقرأ من موضع القطع والمفارقة ، وأوجب الشهيد الثانى الابتداء من أول السورة التى حصل القطع فى اثنائها ، واستوجه الشهيد فى الذكرى الاستئناف مطلقاً لانه فى محل القراءة وقد نوى الانفراد . والحكم محل إشكال إلا انك قد عرفت ان أصل القول المتفرع عليه هذا الحكم خال من الاستدلال . والله العالم .

المسألة الرابعة ـ اذا فاته معالامام شي صلىما يدركه وجعله أول صلاته واتم ما بتي عليه ، وعليه الاصحاب كافة كما نقله الفاضلان في المعتبر والمنتهي .

ويدل على الحكم المذكور جملة من الآخبار: منها ـ ما رواه الصدوق فى الصحيح عن الحلم عرب ابى عبدالله عليه (١) انه قال د اذا فاتك شي مع الامام فاجعل أول صلاتك آخرها..

وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الى جعفر علي (٢) قال :

<sup>(</sup>١) و(٧) الوسائل الباب ٤٧ من صلاة الجاعة .

« اذا ادرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك اول صلانه : ان أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قر أ فى كل ركعة من ما أدرك خلف الامام فى نفسه بام الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة اجزأته ام الكتاب ، فاذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيها ، لان الصلاة انما يقرأ فيها فى الاولتين فى كل ركعة بام الكتاب وسورة وفى الاخيرتين لا يقرأ فيها انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيها قراءة ، وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فاذا سلم الامام قام فقرأ بام الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيها قراءة ، .

وفى الصحيح عن عبدالرحمان بن الحجاج (١) قال : « سألت أبا عبدالله عليه عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهى له الأولى كيف يصنع اذا جلس الامام ؟ قال يتجافى ولا يتمكن من القمود فاذا كانت الثالثة للامام وهى له الثانية فليلبث قليلا اذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام . قال : وسألته عن الرجل الذى ودرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال اقرأ فيها فانها لك الاولتان ولا تجعل أول صلاتك آخرها ، .

الى غير ذلك من الآخبار الآتية ان شاء الله تعالى في المقام.

قال فى المدارك بعد ايراد صحيحتى زرارة وعبدالرحمان المذكورتين ما لفظه: ومقتضى الروايتين ان المأموم يقرأ خلف الامام اذا أدركه فى الركعتين الاخيرتين وكلام اكثر الأصحاب خال من التعرض لذلك ، وقال العلامة (قدس سره) فى المنتهى: الآقرب عندى ان القراءة مستحبة، ونقل عن بعض فقها ثنا الوجوب لئلا تخلو الصلاة عن قراءة إذ هو مخير فى التسبيح فى الاخيرتين . وليس بشى " ، فان احتج بحديث زرارة وعبدالرحمان حملنا الأمر فيهما على الندب لما ثبت من عسم وجوب القراءة على المأموم . هذا كلامه (قدس سره) ولا يخلو من نظر لان

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٤٧ من صلاة الجماعة . والشيخ يرويه عن الكليني

ما تضمن سقوط القراءة باطلاقه لا ينافى هذين الخبرين المفصلين لوجوب حمل الاطلاق عليهها وانكان ما ذكره من الحمل لا يخلو من قرب ، لان النهى في الرواية الآولى عن القراءة في الاخير تين للمكراهة قطعاً ، وكذا الآمر بالتجافى وعدم النمسكن من القعود في الرواية الثانية محمول على الاستحباب ، ومع اشتمال الرواية على استعال الآمر في الندب والنهى في المكراهة يضعف الإستدلال بما وقع فيها من الآوامر على الوجوب أو النواهي على التحريم . مع ان مقتضى الرواية الآولى كون الآمر بالقراءة في النفس وهو لا يدل صريحاً على وجوب التلفظ بها . وكيف كان فالروايتان قاصرتان عن اثبات الوجوب . انتهى .

وتبعه فى هذه المقالة جمع بمن تأخر عنه كما هى عادتهم غالباً ومنهم الفاضل الخراسانى متمسكا زيادة على ذلك بما صرح به فى غير موضع من ما قدمنا نقله عنه من أن الأوامر والنواهى فى أخبارنا لا تدل على الوجوب والتحريم . وفيهما سيظهر لك ان شاء الله تمالى .

والتحقيق عندى فى المقام بما لم يسبق اليه سابق من علمائنا الأعلام (أعلى الله تعالى مقامهم فى دار المقام) هو أن يقال لا يخنى ان عبائر جملة من المتقدمين وجل المتأخرين فى هذه المسألة بحملة وان كان الظاهر منها بعد التأمل هو الوجوب، حيث ان بعضهم صرح بانه يقرأ و بعضهم عبر بلفظ الرواية وهو انه يجمل ما أدرك مع الامام أول صلاته ، ثم ربما أردف ذلك بعضهم بذكر الصحيحتين المذكورتين.

ولم أقف على من صرح بوجوب القراءة من المتقدمين إلا على كلام المرتضى (قدس سره) حيث نقل عنه فى المختلف انه قال ؛ لو فاتته ركعتان من الظهر أو العصر اوالعشاء وجب أن يقرأ فى الاخيرتين بالفاتحة فى نفسه فاذا سلم الامام قام فصلى الركعتين الاخيرتين مسبحاً فيهما . انتهى .

وهو ايضاً صريح كلام الشيخ الى الصلاح فى كتابه الـكافى حيث قال : واذا سبق بركعة فاولته ثانية الامام فاذا نهض الامام الى الثالثة وهى له ثانية فليقرأ لنفسه

الحمد وسورة ، واذا سبق بركعتين صارت اخيرتا الامام له أولتين فليقرأ لنفسه فيهاكقراءة المنفرد ويجلس بجلوسه ، وان سبقه بثلاث ركعات فرابعة الامام له اولة فليقرأ لنفسه فيها . انتهى .

والظاهر ان أول من صرح بالاستحباب فى هذه المسألة هو العلامة فى المنتهى والمختلف وتبعه المحقق الاردبيلي فى شرح الارشاد والسيد فى المدارك لما ذكره من الوجوه المذكورة فى كلامه .

وعندى فى ما ذكروه نظر وليكن محط الكلام وبيان ما فيه من النظر الظاهر لمن تدبر أخبار أهل الذكر (عليهم السلام) على كلام السيد المشار اليه حيث انه من ما استوفى البحث فى المقام بما فيه من نقض وابرام:

فنقول: ان ما ذكره منظور فيه من وجوه: الاول ـ ان ما ذكره ـ من انه باشتمال الرواية على بعض الاوامر والنواهى المستحبة والمكروهة يلزم منه انسحاب الحكم الى جملة ما فيها من الاوامر والنواهى ـ فانه عنوع لماصر حوا به في الاصول من أن الاصل في الامر الوجوب وفي النهى التحريم، وبه تمسك السيد المذكور في جملة من المواضع في كتابه، وقد عرفت من ما قدمناه في مقدمات المكتاب دلالة الآيات والروايات على ذلك ايضاً ، وحيتئذ فالواجب الوقوف على ذلك حتى يقوم دليل على الحروج عنه والحمل على المعنى المجازى، وخروج بعض الاوامر والنواهى في تلك الرواية نخرج الاستحباب لدليل من خارج يدل على ذلك لا يقتضى انسحابه في ما لا دليل عليه ، وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لمن نظر بعين الانصاف وجنح اليه ما لا دليل عليه ،

الثانى ـ انه لو سلم ذلك بالنسبة الى صحيحة زرارة لو لم يكن لها معاضد يمنع ذلك لكنه غير مسلم بالنسبة الى صحيحة عبدالرحمان ، لان الأمر بالقراءة فيهاوقع معللا منهيا عن خلافه وهو من ما يؤكد الوجوب كما لا يخنى . وايصناً فالامر بالقراءة فيهاواقع فى سؤال منفصل على حدة غير السؤال المشتمل على الأمر بالتجافى ، ومن الجائز بل الواقع اشتمال الرواية على اسئلة متعددة عن احكام متباينة بل هو شائع

ذائع فى الآخبار فالإنسحاب فيها من ما لا وجه له بالسكلية ، ويازم على ما ذكره انجرار هذا الحكم وانسحابه الى قوله : « فليلبث قليلا اذا قام الامام بقدر ما يتشهد ، فينبغى بمقتضى ما ذكره أن يحمل اللبث هنا الذى هو عبارة عن الجلوس للتشهد فى هذا المقام على الإستحباب مع ان هـذه الرواية هى مستند الاصحاب فى وجوب التشهد على المسبوق ، على انه ما ذكره من كون الامر بالتجافى وعدم التمكن محمولا على الإستحباب محل كلام ، فان بعض الاصحاب ذهب الى وجو به استنادا الى هذه الرواية والى ما رواه فى كتاب معانى الاخبار عن الصادق الميلا (١) قال : « اذا الحلسك الامام فى موضع يجب أن تقوم فيه فتجاف ، و نقل القول بالوجوب شيخنا الشهيد فى الذكرى عن أبن بابويه .

الثالث ــ ان ما طعن به على صحيحة زرارة ــ من كون الآمر بالقراءة فيها فى النفس وهو لا يدل على الوجوب ــ كلام ظاهرى فان هذه العبارة مر. ما شاع فى الآخبار التعبير بها فى مقام الكناية عن الإخفات والمبالغة فيه ، حيث انه يكره للمأموم هنا أن يسمع الامام شيئاً من ما يقول كما دلت عليه الآخبار .

ومثل ذلك ما ورد فى الاقتداء بالمخالف مع وجوب القراءة خلفه اتفاقا من قوله عليه (٢): « يجز ثك اذاكنت معهم من القراءة مثل حديث النفس » .

وابلغ منه ما روى من التعبير عن الاخفات بالصمت الذى هو حقيقة عدم الكلام بالكلية كما في صحيحة على بن يقطين (٣) قال : «سألت أبا الحسن يهيها عن الركعتين الملتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد ... الخبر ، فان المراد بهما الركعتان من الصلاة الإخفاتية .

وفى صحيحة على بن جعفر عن اخيه بهيد (٤) قال : دسألته عن الرجل

<sup>(</sup>٩) الوسائل الباب به من السجود (٧) الوسائل الباب مهم من صلاة الجماعة .

<sup>(</sup>س) الوسائل الباب ٢٩ من صلاة الجماعة .

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٥٠ من القراءة في الصلاة

ج ١١ ﴿ هُلُ تَجِبِ القراءة على المأموم اذا ادرك الامام في الاخير تين؟ ﴾ - ٢٤٥ -

يصلح له ان يقرأ فى صلانه ويحرك لسانه بالقراءة فى لهواته من غير أن يسمع نفسه ؟ قال : لا بأس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما ، وحمله الشيخ على الصلاة خلف من لا يقتدى به .

وفى كتاب قرب الأسناد عن اخيه على (١) ، انه سأله عن الرجل يقرأ في صلانه هل يجزئه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهما ؟ قال لا بأس ، هذا مع الاتفاق على وجوب القراءة .

وبالجلة فان باب الجحاز واسع والتعبير بهذه العبارة عن المعنى الذى ذكرناه شائع ، وعليه يحمل ما تقدم فى عبارة السيد (قدس سره) وبذلك يظهر لك ان ما نسبه من القصور الى الروايتين لا أثر له عند التأمل ولا عين .

الرابع ــ انالاخبار المتعلقة بهذه المسألة كامها متطابقة الدلالة متعاضدة المقالة على وجوب القراءة فى المقام ما بين صريح وظاهر لجملة ذوى الافهام ، ومنها الصحيحتان المتقدمتان فانهما بما أوضحناه وكشفنا عنه نقاب الابهام صربحتان واضحتان ، ومنها ما تقدم فى كلامه من صحيحة الحلى .

وما رواه فى التهذيب عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن على (عليهم السلام ) (٢) قال : « يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته . قال جعفر على إيها وليس نقول كما يقول الحقى . .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٥٠ من القراءة في الصلاة

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل الباب ٤٧ من صلاة الجماعة

على العامة .. و نسبه في المعتبر الى الدحنيفة واتباعه .. الى أن ما يدركه المأموم يحمله آخر صلاته اذاكان مسبوقاً محتجاً بقوله بتلاتين (۱) ، ما ادركتم فصلوا وما يحمله آخر صلاته اذاكان مسبوقاً محتجاً بقوله بتلاتين (۱) ، ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ، فإن لفظ القضاء يدل على انما ينفر د به المصلى بعد تسليم الامام هو ما فاته مع الامام وهو اول صلاته ، فعندهم انه يلزم في ما أدركه ما يلزم في الاخير تين من القراءة او التسبيح أو السكوت وما انفر د به يثبت فيه ما يثبت في الأولتين من الحمد والسورة ، وهذه الروايات قد وردت في مقام الرد على هذا المذهب والنهى عنه و تضمنت انذلك قلب المصلاة كما صرحت به رواية احمد بن النضر وصحيحة الحلي (۲) حيث قال فعدم القلب الما هو بارجاع كل الى مقره من جعل الحمد والسورة في أول ما يدركه فعدم القلب انما هو بارجاع كل الى مقره من جعل الحمد والسورة في أول ما يدركه المأموم والتخيير المتقدم انما هو في ما ينفر د به . وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه .

ومنها \_ ما رواه الشيخ عن عبدالرحمان بنابى عبدالله البصرى عن ابى عبدالله عبدالله الله منها \_ ما رواه الشيخ عن عبدالله عن ابن عبدالله عبدالله عبدالله ولا الله الله الله عبدالله من صلاته وهى ثنتان لك ، فان لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ... الحديث ، .

<sup>(</sup>۱) فى بدائع الصنائع للكاسانى الحننى ج ، ص ، ، ، قال محمد : يؤمر من أدرك القوم ركوعاً أن يأتى وعليه السكينة والوقار ولا يعجل فى الصلاة حتى يصل الى الصف فما أدرك مع الامام صلى بالسكينة والوقار وما فاته قضى ، واصله قول النبي (ص) ، اذا اتيتم الصلاة فاتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها واننم تسمون عليكم بالسكينة والوقار ، وما أدركتم فصلوا وما فانكم فاقضوا ، وفى المهذب ج ، ص ، و فان ادرك معه الاخيرة كان ذلك أول صلاته لما روى عن على (ع) انه قال ، ما أدركت فهو أول صلاتك ، .

<sup>(</sup>٧) ص ٧٤٠ (٣) الوسائل الباب ٧٤ من صلاة الجاعة

وعن عمار بن موسى فى الموثق عن ابى عبدالله عليه (١) قال : « سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلى اربع ركعات وقدد صلى الامام ركعتين ؟ قال يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه فى الركعتين » .

وقال عليه في كتاب الفقه الرضوى (٢) و فان سبقت بركعة أو ركعتين فاقرأ في الركعتين الأولتين من صلاتك بالحمد وسورة فان لم تلحق السورة اجزأك الحمد ..

وقال ايضاً في موضع آخر (٣) و واذا فاتك مع الامام الركعة الأولى التي فيها القراءة فانصت للامام في الثانية التي ادركت ثم اقرأ أنت في الثالثة للامام وهي لك ثنتان ي.

وروى فى كتاب دعائم الاسلام عن امير المؤمنين علية (٤) انه قال : و اذا سبق أحدكم الامام بشى من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الامام أول صلاته وليقرأ فى ما بينه و بين نفسه ان أمهله الامام فان لم يمكنه قرأ فى ما يقضى ، وإذا دخل مع الامام فى صلاة العشاء الآخرة وقد سبقه بركمة وادرك القراءة فى الثانية فقام الامام فى الثالثة قرأ المسبوق فى نفسه كماكان يقرأ فى الثانية واعتد بها لنفسه انها الثانية ، وروى فيه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) نحوه (٥).

وروى فيه عن ابى جعفر محمد بن على (عليهما السلام) (٦) ابه قال : « اذا أحركت الامام وقد صلى ركمتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ النفسك بفاتحة الكتاب وسورة ان امهلك الامام أو ما أدركت أن تقرأ واجعلها أول صلاتك » .

فهذه جملة ما وقفت عليه من الآخبار المتعلقة بهذه المسألة ، وكامها كما قدمنا ذكره قد اشتملت على الآمر بالقراءة ، وبه يظهر لك ما فى كلام الجماعة المتقدمين من البناء فى المسألة على مجرد الظن والتخمين ، والحق فيها بجمد الله سبحانه واضح

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٧ من صلاة الجمعة

<sup>(</sup>٢) ص ١٤ (٣) ص ١٠ اجزأك الحدوحده ،

<sup>(</sup>٤) و(٥) و ٩٦) مستدرك الوسائل الباب ٣٨ من صلاة الجماعة .

ومناره لمن اعطى التأمل حقه لائح . والله العالم .

فروع

الأول .. قد عرفت من ما قدمنا من الآخبار وجوب القراءة على المسبوق في الولتيه ، فلو اتفق ان الوقت ضاق عن القراءة كملا على وجه يدرك الامام فىالركوع فهل يقرأ والرب فاته ادراك الركوع فيقرأ ويلحقه فى السجود أو يترك القراءة ويتابعه فى الركوع ؟ اشكال ينشأ من وجوب القراءة كما عرفت ومن وجوب المتابعة وانفساخ القدوة بالاخلال بها فى ركن كما نقدم بيانه فى فروع المسألة التاسعة من المطلب الأول ، وطريق الإحتياط فى المقام مطلوب فينبنى للمكلف قبل دخوله وتمكييره ان يتامل وينظر فان امكنه الدخول والقراءة ولو بالحمد وحدها قبل رفع الامام رأسه من الركوع كبر و دخل معه وان عرف ضيق الوقت عن ذلك صبر واتفاق الآمر كما ذكرنا من الإشكال فالأولى له قطع القراءة ومتابعة الامام فى واتفاق الآمر كما ذكرنا من الإشكال فالأولى له قطع القراءة ومتابعة الامام فى الركوع قبل الرفع ثم الإعادة من رأس وان كان المفهوم من ظواهر جملة من الأخبار المؤاعدة من رأس اولى .

الثانى ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح ثابت للمسبوق فى الركعتين الاخيرتين وان إختار الامام التسبيح فى الركعتين الاخيرتين ولم يقرأ ، ويظهر من المنتهى كون ذلك اتفاقياً حيث قال : الذى عليه علماؤنا انه يقرأ فى الركعتين اللتين فاتتاه بام الكتاب خاصة أو يسبح لانهها آخر صلاته .

ونقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب القراءة هنا فى ركعة لثلا تخلو الصلاة عنقراءة ، والأظهر الاستدلال علىذلك برواية احمد بنالنضر المتقدمة (١)

حيث انه بعد أن منع من قراءة الحمد والسورة في الاخيرتين لاستلزامه قلب الصلاة أمر بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة .

ومن ذلك ايضاً ما رواه الشيخ فى الصحيح عن معاوية بن وهب (١) قال : وسألت أبا عبدالله عليه عرب الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهى أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضى القراءة فى آخر صلاته؟ قال نعم ، فان المراد من هذا الخبر كما ذكره فى الاستبصار انه يأتى بالقراءة فى الاخير تين التي هى أحدفر دى التخيير حيث انه فاتته القراءة فى الأولتين ، والتعبير بالقضاء وقع مجازاً أو بمعنى الفعل كقوله عز وجل : « فاذا قضيت الصلاة ، (٧) .

وبذلك يظهر ان ما استدل به للقول المشهور .. من عموم أدلة التسبيح الشاملة لموضع البحث .. مدخول بانه يمكن تخصيص العموم المذكور به .....ذه الرواية كما انه خصص ايضاً باخبار ناسى القراءة في الأولتين وان عليه القراءة في الأخيرتين كما هو أحد القولين حسبها تقدم تحقيق البحث في ذلك في الفصل الثامن من الباب الأول (٣) في الصلوات اليومية ، فانا قد رجحنا ثمة وجوب القراءة بالأخبار الدالة على ذلك وان كان خلاف المشهور فليرجع اليه من احب تحقيق الحال .

الثالث ـ لو دخل المأموم مع الامام فىالركعة الثانية وقنت الامام فانه يستحب للمأموم القنوت معه وان لم يكن موضع قنوت بالنسبة اليه .

ويدل عليه ما رواه الشيخ عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله في الموثق عن ابي عبدالله عبدالله عبدالله عن الرجل يدخل في الركعة الاخيرة من الغداة مع الامام فقنت الامام أيقنت معه ؟ فقال نعم ، .

وكذا ينبغي المتأبمة له فىالتشهد وان لم يكن موضع تشهد للمأموم ، ويدل عليه

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧٤ من صلاة الجاعة .

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة الآية . ١ (٣) الصحيح و الثاني ،

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ١٧ من القنوت

ما رواه الشيخ فى الموثق عن الحسين بن المختار وداود بن الحصين (١) قال « سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام وأدرك الثنتين فهى الأولى له والثانية للقوم ينشهد فيها؟ قال نعم . قلت كلهن؟ قال نعم . قلت كلهن؟ قال نعم . قلت كلهن؟ قال نعم .

وعن أسحاق بن يزيد (٢) قال « قلت لأنى عبدالله المجلل : جعلت فداك يسبقنى الامام بركعة فتكون لى واحدة وله ثنتان أفاتشهد كلسا قعدت ؟ قال نعم فانما التشهد بركة . .

وبذلك يظهر ان ما نقله فىالذكرى عن الى الصلاح ــ من انه يجلس مستوقراً ولا يتشهد ، قال : وتبعه ابن زهرة وابن حمزة ـ غفلة عن ملاحظة هذه الآخبار وعدم الوقوف عليها .

قيل: ومنه يعلم انه قد يوجب دخس تشهدات فى الرباعية واربعة فى الثلاثية وثلاثة فى الثنائية . والظاهر انه سهو من القلم او من القائل بل أربعة فى الرباعية وثلاثة فى الثلاثية واثنان فى الثنائية .

الرابع ـ قيل: الأولى القيام الى ادراك الفائت بعد تسليم الاهام ويجوز قبله بعد التشهد على القول باستحباب التسليم ، واما على القول بوجو به فلا يبعد ايضاً ذلك بل يجوز المفارقة بعد رفع الرأس من السجدة ايضاً قبل التشهد بناء على القول بعدم وجوب المتابعة فى الأقوال ، وعلى تقدير الجواز هل تجب نية الإنفراد؟ فيه وجهان ولعل الاقرب العدم . انتهى .

اقول ، لا يحضرنى الآن خبر فى هذه المسألة إلا ما سيأتى قريباً فى موثقة عمار (٣) من قوله يهيج ، وفاذا سلم الامام قام الرجل فاتم صلاته ، وهى كما ترى ظاهرة فى كون القيام بعد النسليم ، وباب الإحتمال فى المسألة واسع . والله العالم .

المسألة الخامسة ـ لا يخنى ان للمأموم بالنظر الى دخوله مع الامام في الصلاة

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل الباب ١٩ من صلاة الجاعة

٢٥٤ ص (٣)

أحواً لا : أحدها . أن يدركه قبل الركوع ، ولا خلاف فى ادراً كهالركمة والاعتداد بها ، وعليه تدل الاخبار الكثيرة كما تقدم فى صلاة الجمة .

الثانية \_ أن يعدركه حال الركوع والأشهر الأظهر ادراك الركعة والاعتداد بها ، وقد تقدم تحقيق القول فى ذلك فى فصل صلاة الجمعة وفى المسألة الثانية من هذا المطلب ، فيكبر تكبيرة للافتتاح واخرى للركوع وان خاف فوت الركوع اجزأته تكبيرة الافتتاح ، قال فى المنتهى : ولو خاف الفوات اجزأته تكبيرة الافتتاح عن تكبيرة الركوع إجماعاً .

أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك من الأحبار في الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام من فصول الباب الثاني في السلومية وقد تقدم ما يتعلق من البحث بذلك الثالثة ـ أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع ، ولا خلاف في فوات الركعة بذلك وعدم احتسابها ، وكذلك الظاهر انه لا خلاف ايضاً في استحباب التكبير والدخول معه ومتابعة الامام في السجدتين ، وأنما الحلاف في وجوب استئناف النية و تكبيرة الإحرام بعد القيام من السجود أو الاعتداد بما فعله أو لا ، فالشيخ على الثاني مستنداً الى أن زيادة الركن مفتفرة في متابعة الامام ، والاكثر على الأول لان زيادة السجدتين تبطل الصلاة ، ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله النهى عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها .

الرابعة ـ ان يدركه وقد سجد سجدةواحدة ، قالوا وحكمه كالسابق .

الخامسة ـ أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة ، وقد قطع المحقق وغيره بانه يكبر ويجلس معه ويتخير بين الإتيان بالتشهد وعدمه استنادا الى رواية عمار الآتية ، وقال فى الذكرى : الحالة الخامسة ـ أن يدركه بعد السجود فيكبر وبجلس معه جلسة الإستراحة أو جلسة التشهد الآول أو التشهد الآخير، وتجزى مذه التكبيرة قطعاً فان كان قد بتى شى من صلاة الامام بنى عليه و الانهض بعد تسليم الامام وأتم صلاته . ثم نقل روايتي عمار المتقابلتين في الجلوس بعد التكبيرة وقد جمع بينهها بحواز الأمرين .

أقول: وتحقيق السكلام فى المقام بما لا يحوم حوله ان شاء الله تعالى نقض ولا ابرام ان المستفاد من اخبار المسألة هو ثبوت التعبد بالدخول مع الامام فى هذه الصور الثلاث الاخيرة وانما البحث والإشكال ومحل الحلاف فى جوب تجديد النية وتكبيرة الإحرام وعدمه.

وها انا أذكر الآخبار التي وقفت عليها فى هذه المسألة مذيلا لكل منها بما رزقني الله سبحانه فهمه منها مستمداً منه تعالىالهداية والتوفيق الى الصوابوالعصمة من زلل الاقدام فى هذه الابواب:

فاقول: من الآخبار المذكورة رواية المعلى بن خنيس عن ابى عبدالله على (١) قال : , اذا سبقك الامام بركعة فادركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها ،

وظاهرها كاعرفت هو جواز الدخول واستحبابه وحصول فضيلة الجماعة بذلك لكنها بحلة بالنسبة الى الاستثناف وعدمه بل ربما ظهر منها ان المراد انما هو مجرد المتابعة فى السجود لا انه ينوى ويكبر بحيث يدخل فى الصلاة ، ولعل فى قوله ، ولا تعتد بها ، ما يشير الى ذلك بمعنى انك لا تعسد ذلك دخولا فى الصلاة وان احتمل ايضاً أن يكون المعنى انك لا تعتد بها بحيث تجعلها ركعة تامة بمجرد ادراك السجود ، وحينتذ فيحمل قوله ، فادركته ، يعنى كبرت معه ودخلت فى الصلاة . وكيف كان فانها بهذا الإجمال وتعدد الاحتمال تسقط عن درجة الإستدلال

ومنها \_ موثقة عمار (٢) قال : « سألت أبا عبدالله عليه عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعدالركمتين ؟ قال يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم ».

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٤٩ من صلاة الجماعة

أنما هو من ذلك ، وحينتذ فالرواية خارجة من البين لعدم الدلالة على شيء من القو اين ومنها \_ رواية معاوية بن شريح عن ابى عبدالله يهيج (١) قال ، د اذا جاء الرجل مبادراً والامام راكع اجزأته تكبيرة واحدة لدخوله فى الصلاة والزكوع، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها ، ومن أدرك الامام وهو فى الركعة الاخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهر فى التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه اذان ولا اقامة ، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والاقامة ،

أقول: يمكن أن يستدل للشيخ بهذا الحبر بان يقال لا يخنى أن الظاهر من قوله و ومن أدركه ، أى نوى وكبر معه و دخل فى الصلاة ، وقد دلت على ان من دخل معه وهو ساجد سجد معه و لم يعتد بها واستمر معه فى الصلاة ومن دخل معه بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة فانه يمضى فى صلاته بعد تسلم الامام ، ولو كان ما يدعونه من وجوب اعادة النية والتكبير حقاً لوجب ذكره فى الكلام إذ المقام مقام البيان وليس فليس . وبعين ذلك يمكن أن يقال فى رو أية المعلى المتقدمة فانها دلت على الدخول معه بعد النية والتكبير المعبر عنهما بقوله و فادركته ، لان هذا هو ظاهر معنى هذا اللفظ كما عرفت ، ولم يتعرض فى الحبر لاعادة النية و تكبير الإحرام ومقام البيان يقتضيه لو كان واجباً . وبالجلة فانه حيث كان ظاهر اللفظ المذكور اعنى قوله و ومن أدركه ، هو ما ذكرنا من السكناية عن الدخول معه بعد النية و تكبير الاحرام فانه لا مناص من صحة ما رتبناه عليه من توجيه الإستدلال به للشيخ ( قدس سره ) ونحوه رواية المعلى بالتقريب المذكور ، ولا معنى لحل هذا اللفظ على معنى الوصول الى الامام فى تلك الحال وان لم يكبر ويدخل معه لانه اللفظ على معنى الوصول الى الامام فى تلك الحال وان لم يكبر ويدخل معه لانه المواية (٢) الى قوله و اجزأته تكبيرة واحدة لدخوله فى الصلاة والركوع ، عاصة معنى متهافت لا يقبله الذوق السليم ولا الفهم القويم . إلا ان الشيخ قد روى هذه الرواية (٢) الى قوله و اجزأته تكبيرة واحدة لدخوله فى الصلاة والركوع ، عاصة الرواية (٢) الى قوله و اجزأته تكبيرة واحدة لدخوله فى الصلاة والركوع ، عاصة

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٩٩ من صلاة الجاعة . (٧) الوسائل الباب ٤ من تكبيرة الاحرام

وما نقلناه بهذه الكيفية انما هو من رواية صاحب الفقيه (١) واحتمل فى الوافى(٢) ان تكون هذه الزيادة من كلام صاحب الفقيه ، وحينئذ فيسقط الاستدلال بما دلت عليه هذه الزيادة ، وصاحب الوسائل قد نقل الجميع (٣) بناء على انه من الرواية ولعله الاظهر .

ومنها \_ رواية عبدالرحمان بن ابى عبدالله البصرى عن ابى عبدالله عليه (٤) وفيها قال : ، اذا وجدت الامام ساجداً فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه وان كان قائماً قت ، .

أقيل: ظاهر هذه الرواية الدخول معه فى الصلاة وانه متى كان الدخول وهو ساجد لم يتابعه فى السجود مع دلالة رواية المعلى المتقدمة على السجود معه متى دخل معه بعد رفع رأسه من الركوع. ويشكل الجمع بينهما فى ذلك إذلا فرق بينهما إلا ان هذا الخبر دل على دخوله حال السجود وخبر المعلى دل على دخوله قبل السجود ، وهذا لا يصلح للفرق وجواز السجود فى ما اذا دخل قبل وعدم الجواز فى ما اذا دخل حال السجود. اللهم إلا ان يقال ان رواية المعلى قد دلت على انه لا يعتد بذلك دخل حال السجود وجوده كعدمه ، وظاهرها انه لا ضرورة فى الإتيان به كما هو مذهب الشيخ ، وحينتذ يكون وجوده كعدمه ، وظاهرها التخيير بين الإتيان بالسجود وعدمه ..

ومنها موثقة عمارالساباطي عرب ابي عبدالله عليه (٥) د في الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه ؟ قال لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام فاذا سلم الامام قام الرجل فاتم صلاته .

اقول : ظاهر الخبر انه بدخوله في هذه الحال يدرك فضيلة الجماعة وان لم

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ۲۲۵

<sup>(</sup>٢) باب الرجل بدرك الامام في اثناء الصلاة أو بعد انقضاء الاولى

<sup>(</sup>٣) و(٤) و (٠) الوسائل الباب ٤٥ من ضلاة الجماعة .

يدرك من الصلاة شيئاً ولم يكن حكمه حكم الماموم حقيقة ، ولهذا منع من تقدم الامام وتأخر الرجل الذى الى جنبه لان هذا الداخل ليس مأموماً حقيقياً يوجب تعدد المصلى خلف الامام الموجب لتقدم الامام وتأخر المأمومين خلفه كما تقدم.

وكيفكان فظاهر الخبر الدلالة على مذهب الشيخ ، لان قوله : ، فاذا سلم الأمام قام الرجل فاتم صلاته ، ظاهر فى الدلالة على الإعتداد بالتكبير الأول وان كان قد زاد واجبا وهو التشهد ، ومن ثم ان جماً عن خالف الشيخ فى الصورة الثالثة والرابعة وافقه هناكالمحقق والعلامة وغيرهما للموثقة المذكورة كما قدمنا ذكره وصاحب المدارك انما طعن فى الرواية المذكورة من حيث السند دون الدلالة ، إلا انه لا يخى ان موثقة عمار المتقدمة دالة على النهى عن القمود مع الامام فى مثل هذه الصورة ، إلا ان يقال بالفرق بين التشهد الأول والثانى فيقال بالمتابعة فى الثانى كما دلت عليه هذه الموثقة دون الأول كما دلت عليه الموثقة المتقدمة .

ومنها ــ ما رواه الصدوق فى الفقيه (١) عن عبدالله بن المغيرة قال دكان منصور بن حازم يقول اذا أتيت الامام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس فاذا قمت فكبر ، وهو ظاهر الدلالة على القول المشهور .

والرواية وان كانت غير مسندة الى امام إلا ان الظاهر من حال القائل المذكور لكونه من أجل ثقات الأصحاب انه لا يقرله إلا عن ثبت وسماع من الامام ويؤيده ايراد الصدوق لها في كتابه .

وحيئة فتبق المسألة فى قالب الإشكال، ولعل نهيه يليه فى موثقة عمار الأولى عن الجلوس والتشهد مع الامام فى هذه الصورة انما هو لأجل البقاء على التكيير الأول وعدم الإحتياج الى إعادة التكبير ئانياً كما فى هذه الرواية ، على الإبطال بالتشهد مع الامام إشكالا لدلالة الاخبار المتقدمة قريباً .

متابعة المأموم للامام فى التشهد وان لم يكن موضع تشهد للمأموم فليكن هنا من قبيل ذلك .

وبالجلة فان هذه الآخبار قد تصادمت وتقابلت في هذه الزيادات التي بعدد تكبير الإحرام نفياً واثباناً كالسجود الذي تقابلت فيه رواية المعلى اثباتاً ورواية البصرى نفياً ، والتشهد الذي قدد تقابلت فيه موثقة عمار الآولى نفياً وموثقته الثانية وكذا رواية عبدانته بن المغيرة اثباتاً ، وظاهر الروايات المثبتة في كل من الموضعين موافق لكلام الشيخ وظاهر الروايات النافية في كليهها موافقة للمشهور وحمل أحد الطرفين على الآخر وان أمكن كما أشرنا اليه آنفاً إلا انه لا يخرج المسألة عن قالب الإشكال ومجال الإحتمال ، والإحتماط عندى أن لا يدخل المأموم في حال من هذه الاحوال .

ومنها ـ صحيحة محمد بن مسلم (١) قال : « قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الامام ؟ قال إذا أدرك الامام وهو في السجدة الاخيرة من صلاته » .

قال فى المدارك: ويستفاد من هذه الرواية عدم جواز الدخول مع الامام بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة ، لأن الظاهر ان السؤال انما وقع عن غاية ما تدرك به الجاعة وقد ناطه يهيج بادراك السجدة الاخيرة ، وليس فى الرواية دلالة على حكم المتابعة إذا لحقه فى السجود ، والظاهر ان الإقتصار على الجلوس أولى . انتهى

أقول: لا يخنى ان هذه الدلالة إنما هى بالمفهوم الصعيف المعارض بمناطيق جملة من الأخبار، إذ غاية ما تدل عليه الرواية انه إذا أدرك الامام وهو فى السجدة الآخيرة فقد أدرك الصلاة معه ومفهومه عدم ادراك الصلاة بعد ذلك، وقد عرفت دلالة موثقة عمار الثانية على ادراك فضيلة الجماعة بالدخول معه فى التشهد الآخير، واصرح منها رواية معاوية بن شريح المتقدمة وقوله فيها « ومن أدركه وقسد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهو فى التشهد فقد أدرك الجماعة، ونحو ذلك إطلاق

<sup>(</sup>٩) الوسائل الباب ٩٤ من صلاة الجماعة

رواية عبدالرحمان بن ابي عبدالله البصرى (١) وحينتذ فوجه الجمع بين هذه الاخبار الركعة الأخيرة لعدم ادراك ركوعها فهنا مراتب في ادراك فضيلة الجماعة: أولها ادراكه قبل السجود ثانيها ادراكه في السجدة الثانية ثالثها ادراكه في التشهد. والصحيحة المذكورة لا دلالة فيها على انحصار ادراك الفضيلة في هذه الحال دون ما بعدها إلا بالمفهوم وهو من ما يجب إطراحه في مقابلة المنطوق . ولكن العذر له ظاهر حيث أنه يدور مدار الاسانيد صحة وضعفاً ، وهذه الرواية صحيحة السند عنـه وتلك الآخبار ضعيفة باصطلاحه ، فالغي مناطبق تلك الآخبار في مقابلة هذا المفهوم الضعيف وهو تعسف محض . واما قوله ـ وليس في الرواية دلالة على حكم المتابعة اذا لحقه في السجود .. الى آخره ـ ففيه ان قضية الدخول مع الامام في الصلاة كيفكان وحيثكان هو المتابعة في جميع ما يأتى به في ذلك المكان إلا ان يستثنى من ذلك شيَّ بخصوصه ، ولا يحتاج بعد ذلك الى التصريح بالمتابعة في كل فعل حتى انه يحتاج هنا الى ذلك ويكون عدم ذكر المتابعة في السجود دليلا على عدمها . وهذا بحمدالله سبحانه ظاهر لمن تأمل في أخبار الجماعة الواردة في المسبوق وغيره أدرك ما يوجب انعقاد الجماعة أم لاكما لا يخني . والله العالم .

المسألة السادسة ـ قد صرح جملة من الاصحاب (رضوان الله عليهم) بانه لو دخل الامام والمأموم في النافلة تطعمها وانكارب في الفريضة أتمها نافلة ودخل مع الامام ، ولو كان امام الأصل قطع الفريضة ، ولو كان الامام مخالفاً لم يقطع فرضه ولم ينقله الى النفل بل يدخل معه .

وتوضيح هذه الجملة يقع في مواضع : الأول ـ لوكان في نافلة فدخل الامام قالوا فانه يقطمها ان خشى باتمامها الفوات وإلا أتمها . قالوا وإنما يقطعها تحصيلا للعبادة التي هي أهم في نظر الشارع فان الجماعة في نظر الشارع أهم من النافلة ، وأما لولم يخش الفوات فانه يتمها جمعاً بين الوظيفتين وتحصيلا للفضيلتين . والظاهر ان المراد بالفوات يعنى فوات الركعة ، واحتمال فواتالصلاة كملا بعيد .

ولم أقف فى هذا المقام على نص إلا على ما ذكره الرضا عليه فى كستاب الفقه (١) حيث قال : دوان كنت فى صلاة ناطة واقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الامام ، .

والأصحاب ( رضوان الله عليهم ) لم ينقلوا مستنداً لما ذكروه في هذا الموضع سوى ما عرفت من التعليل الإعتباري الذي نقلناه عنهم .

و يمكن أيضا أن يستدل على ذلك بما تقدم فى المسألة الثانية عشرة من المطلب الأول (٢) من صحيحة عمر بن يزيدالدالة على السؤال عن الرواية التي يروون انه لاينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال اذا أخذ المقيم في الاقامة ... الحديث . والأصحاب قد استدلوا به على كراهة النافلة بعد قوله ، قد قامت الصلاة ، ويمكن الإستدلال به هنا بتقريب ان الخبر قد دل على انه إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا ينبغي التطوع ، وهو أعم من أن يبتدئ بالتطوع بعد أخــــذ المقيم في الإقامة او يحصل الأخذ في الاقامة بعد دخوله في النافلة ، فالمراد من النهى عن التطوع في هذا الوقت ابتداء واستدامة .

الثانى ــ ما لو كان فىفريضة فانه ينقل نيته الىالنفل و يتمها ركمتين علىالمشهور وكلام العلامة فى التذكرة يؤذن بدعوى الإجماع عليه .

ويدل عليه ما رواه في الكافي عن سليات بن خالد في الصحيح (٣) قال : « سألت أبا عبدالله عليه عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينها هو قائم يصلي اذ أذن المؤذن وأقام الصلاة ؟ قال فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعاً.

وعن سماعة في الموثق (١) قال : • سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام

<sup>(</sup>۱) ص ۱۶ (۱۳)

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل الباب ٥٦ من صنلاة الجماعة

وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ فقال انكان اماماً عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلها تطوعاً وليدخل مع الامام فى صلاته كما هو ، وان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة اخرى معه يجلس قدر ما يقول : «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمداً عبده ورسوله على التقية إلا وصاحبها صلاته معه على ما استطاع ، فان التقية واسعة ليس شي من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها ان شاء الله تعالى ، .

وقال فى كتاب الفقه الرضوى (١) ، وان كنت فى فريضتك واقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلم فى ركعتين ثم صل مع الامام إلا أن يكون الامام من لا يقتدى به فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولسكن اخط الى الصف وصل معه ، واذا صليت أربع ركعات وقام الامام الى رابعته فقم معه وتشهد من قيام ، .

و نقل عن ابن ادريس المنع من النقل لآنه فىقوة الإبطال . ولا يخبى ما فيه بعد ما عرفت .

ونقل عن ظاهر الشيخ فى المبسوط انه جوز قطع الفريضة من غير احتياج الى النقل إذا خاف الفوت مع النقل . وقواه الشهيد فى الذكرى استدراكا لفضل الجماعة الذى هو أعظم من فضل الآذان ، ولان العدول الى النفل قطع للفريضة أو مستلزم لجوازه . واستحسنه جملة بمن تأخر عنه : منهم ــالسيد فى المدارك ، وهو كذلك .

وهل المراد بدخول الامام فى الصلاة الذى ينقل لاجله المأموم صلاته الى النفل هو الإشتغال بشى من واجباتها على ما قاله جماعة أو عند اقامة الصلاة كما ذكره آخرون ؟ ظاهر الاخبار الثانى.

ثم ان ظاهر الاخبار المذكورة انه ينوى العدول عن الفريضة التي كان فيها

الى النفل و يصنيف اليها ركعة اخرى لوكان قد صلى ركعة منها ولوكان قد صلى ركعتين منها عدل بما صلاه الى النفل و تشهد و سلم . وانما الإشكال في ما لو صلى أزيد من ركعتين حيث انه لا يفهم من النصوص المذكورة الحكم فى ذلك اذ الظاهر منها إنما هو ما عدا الصورة المفروضة ، وحينئذ فهل يستمر لتحريم قطع الفريضة وخروج هذه الصورة عن مورد النصوص ، أو أنه يعدل الى النفل للاشتراك فى الملة وهى تحصيل فضيلة الجماعة ، أو يهدم الركعة ويسلم أو يقطعها استدراكا لفضيلة الجماعة وعدم دليل على تحريم قطع الفريضة بحيث يشمل محل البحث ؟ أوجه استقرب العلامة في التذكرة والنهاية منها الاول والظاهر انه الاحوط .

الثالث ـ لوكان الداخل امام الأصل قالوا انه يقطع الفريضة ويدخل معه ، قاله الشيخ وتبعه جمع من الأصحاب ، وعللوه بان له المزية الموجبة لشدة الإهتمام بمتابعته واللحوق به . وتردد فيه الفاضلان من حيث كمال المزية كما ذكروا ، ومن عموم النهى عن قطع الصلاة . وفي المختلف جزم بعدم قطع الصلاة لقوله تعالى : و و لا تبطلوا أعماله م (١) و خبرى سلمان بن خالد وسماعة المتقدمين (٧) والتحقيق ان الآخبار المتقدمة التي هي العمدة في هذه المسألة عامة لامام الأصل وغيره والفرق بمجرد هذا الإعتبار الذي ذكروه لا وجه له .

الرابع ـ ما لوكان الداخل اماماً مخالفاً وهو فى الفريضة فقد صرحوا بانه لا ينقل الفريضة الى النفلولا يقطعها بل يدخل معه ، والظاهر انه لا خلاف فى ذلك انما الحلاف فى ما لو الجاه الامام الى القيام فى موضع التشهد فهل يتشهد جالساً ثم يقوم أو يقوم معه وينشهد قائماً ؟ ظاهر الشيخ وجماعة الأول وظاهر الشيخ على بن بابويه الثانى .

قال الشبيخ (قدس سره): لوكان الامام عن لا يقتدى به وقد سبقه المأموم لم يجز له قطع الفريضة بل يدخل معــــه فى صلاته ويتم هو فى نفسه فاذا فرغ سلم وقال الشيخ على بن بابويه: فاذا صليت أربع ركمات وقام الامام الى رابعته فقم معه وتشهد من قيام وسلم من قيام. وعلى هذا القول يدل كلامه يهيلا في كتاب الفقه الرضوى، بل الظاهر ان الشيخ المزبور إنما أخذ عبارته من الكتاب المذكور كما لا يخنى على من تأمل العبارتين لتطابقهما لفظا وكذلك ما قبل هذه العبارة، فان العلامة في المختلف في موضع آخر نقلها عن الشيخ المذكور بعين عبارة الكتاب، وهو من قبيل ما عرفت في غير موضع من ما تقدم وستعرف امثاله من أخذ الشيخ المزبور عبارات الكتاب المشار اليه والافتاء بها،

وكيفكان فطريق الجمع بين الكلامين ـ وهو يرجع الى الجمع بين الحابرين المذكورين ـ هو ما ذكره فى المختلف من انه ان تمكن المأموم من تخفيف الشهادتين والتسليم والإتيان بهما جالساً وجب وإلا قام مع الامام وتشهد وسلم قائماً لضرورة التقية فانها تبيح ذلك وامثاله . والله العالم .

المسألة السابعة ـ قال شيخنا العلامـــة ابو الحسن الشيخ سليان بن عبدالله البحرانى (طيب الله مرقده) فى رسالته التى فى الصلاة : وفى جواز الإقتداء بمن علم نجاسة ثوبه أو بدنه نظر . واستوجه المحقق الشيخ على المنع وبعض المتأخرين الجواز ولا يخلو من قوة . انتهى . ولم ينبه على وجه القوة التى اختارها فى حواشى رسالته كما جرى عليه غالباً فى حواشيه .

وقال تليذه المحدث الصالح شيخنا الشيخ عبدالله بن صالح (قدس سره) فى شرحه على الرسالة المذكورة بعد قوله ، نظر ، وبيان وجه النظر ما لفظه : ينشأ من أن الامام غافل فتكون صلاته صحيحة فيكون الإقتداء به صحيحاً ، ومن ان طهارة الثوب والبدن واجب فى الصلاة مع العلم وصلاة المأموم متحدة بصلاة الامام

فتكون كأنها فى ثوبه أو بدنه . ثم قال (قدس سره) بعد قول المصنف ـ واستوجه الشيخ على المنع ـ ما لفظه : لما مر . ثم قال بعد قوله : « ولا يخلو من قوة ، ما لفظه : لما مر وعدم صلاحية المعارض للمعارضة وان كان الإحتياط لا يخنى . انتهى .

اقول: لا يخنى ما فى كلام شيخنا الشارح المذكور وما ذكره مر. التعليل الطاهر القصوركما سيظهر لك ان شاء الله تعالى غاية الظهور.

ومن ما يناسب هذا المقام ويدخل فى سلك هذا النظام ما وقفت عليه من مسألة مذيلة بالجواب ليمض الاعلام حيث قال السائل ما هذه صورته: لو رأى المأموم فى اثناء الصلاة فى ثوبالامام نجاسة غير معفو عنها فهل يجوز له الإقتداء فى تلك الحال أم لا ؟ وهل يجب عليه إعلامه أم لا ؟ ولو لم يجز له الإقتداء فهل يبنى بعد نية الإنفراد على ما مضى أم يعيد مر رأس ؟ فكتب المسؤول ما صورته: الجواب الأولى عدم الإثناء و يجب الاعلام و يجب الإنفراد فى الاثناء و يبنى على قراءة الامام . انتهى .

أقول و بالله سبحانه التوفيق لادراك كل مأمول و نيلكل مسؤول: أما ما ذكره هذا الجيب من وجوب الاعلام في هذه الصورة فقد صرح به العلامة (اجزل الله تعالى اكرامه) في اجوبة مسائل السيد السعيد مهنا بن سنان المدنى (طاب ثراه) مستنداً الى كونه من باب الأمر بالمعروف.

ولا يخنى ما فيه (اما أولا) ـ فلان الأصل عدمه وأدلة الأمر بالمعروف لا تشمله لعدم توجه الخطاب الى الجاهل والغافل والناسي كما ذكروه فلا معروف ولا منكر بالنسبة اليهما.

وثانياً ــ دلالة الآخبار على خلافه فان جملة ما وقفت عليه من الآخبار المتعلقة بجزئيات هذه المسألة ترد ما ذكروه و تبطل ما حرروه :

ومنها ـ صحيحة عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه (١) ، ان الباقر عليه اغتسل و بقيت لمعة فى جسده لم يصبها الماء فقيل له فقال ماكان عليك لو سكت ؟. .

<sup>(</sup>١)الوسائل الباب ٤٦ من الجنابة و٤٧ من النجاسات .

ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهها السلام) (١) قال : • سألته عن الرجل يرى فى ثوب أخيـــه دما وهو يصلى ؟ فقال لا يؤذنه حتى ينصرف ، وهى صريحة فى المطلوب خالية عن جهات العيوب .

ورواية عبدالله بن بكير المروية فى كتاب قرب الاسناد (٢) قال : «سألت أبا عبدالله عن رجل اعار رجلا ثوباً فصلى فيه وهو لا يصلى فيه ؟ فقال لا يعلمه. قلت فان اعلمه ؟ قال يعيد ، .

و المستفاد مزهده الآخباركراهية الاخبار فضلا عن جوازه فكيف الوجوب وله مؤيدات كثيرة من الآخبار .

اذا عرفت ذلك فنقول بالنسبة الى أصل المسألة وما وقع فيها من القولين بجواز الإقتداء والمنع ان الظاهر ان القول بالمنع هنا مبنى على مسألة اخرى وهى ان من صلى فى النجاسة جاهلا بها فهل تكون صلاته والحال هذه صحيحة أم لا ؟ المشهور الثانى وان كان غير معاقب ولا مؤاخذ من حيث الجهل ، وهو يرجع الى أن تكون صحيحة ظاهراً باطلة واقعاً ، والظاهر انه على هذا القول يتجه المنع من الإثنام بمن كان بدنه أو ثوبه نجساً والإنفراد فى الاثناء كاذكره المجيب المتقدم لتبين بطلان الصلاة عند المأموم وان كانت صحيحة ظاهراً عند الامام لمكان جهله ، وحينئذ فيتجه عدم جواز الاقتداء ووجوب الانفراد فى الاثناء .

إلا ان الظاهر عندى في هذه المسألة إنما هو القول الأول (أما أولا) – فلما تقدم تحقيقه في كتاب الطهارة من أن الحكم بالطهارة والنجاسة والحل والحرمة ونحوها ليس منوطاً بالواقع ونفس الأمر وانما ترنب على نظر المكلف وعلمه وعسدم علمه ، فالطاهر شرعاً هو ما لا يعلم المكلف بملاقاة النجاسة له وان لاقته واقعاً ، ويقابله النجس وهو ما علم المكلف بملاقاة النجاسة وافعاً ، ويقابله النجس وهو ما علم المكلف بملاقاة النجاسة له لا ما لاقته النجاسة وان لم يعلم بها ، وحينئذ فاذا صلى

<sup>(</sup>١) و(٧) الوسائل الباب ٤٧ من النجاسات

311

المكلف فى ثوب لم يعلم ملاقاة النجاسة له ومثله فى بدنه فقد آمتثل ما أمره الشارع به ويلزم منه كون صلاته صحيحة موجبة للثواب بغير شك و لا ارتياب .

و (اما ثانياً) ـ فلما أسلفنا من الآخبار الدالة على المنع من الاخبار بالنجاسة وان كان في اثناء الصلاة ، ولو كان الامركا يدعونه مر كون وصف النجاسة والطهارة ونحوهما انما هو باعتبار الواقع ونفس الامر وان تلبس المصلى بالنجاسة جاهلا موجب لبطلات صلاته واقعاً فكيف يحسن من الامام علي المنع من الايذان بها والاخبار في الصلاة كما تضمنته رواية محمد بن مسلم أو قبلها كما في رواية ابن بكير؟ وهل هو بناء على ما ذكروه إلا من باب التقرير له على تلك الصلاة الباطلة والمعاونة على الباطل ، ولا ريب في بطلانه .

و (اما ثالثاً) ـ فأنه يلزم على ما ذكروه عدم الجزم بصحة شي من العبادات إلا نادراً لشيوع تطرق النجاسات سيا من النساء والاطفال ومن لا يحترز عرب النجاسة وسريان ذلك في عامة الناس ، وقد اعترف بذلك شيخنا الشهيد الثاني في شرح الالفية وألزم به القول المشهور.

وبما ذكرنا يظهر لك ان الاظهر في أصل المسألة هو القول بجواز الاقتداء وان علم بالنجاسة في بدن الامام أو ثوبه وعدم وجوب الانفراد . ومر أراد تحقيق المسألة زيادة على ما ذكرناه فليرجع الىكتابنا الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية . والله العالم .

## المقصد الثالث في صلاة الخوف

وهى ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع من علمائنا كملا وجمهور الجمهور (١)

(١) فى المغنى ج ٣ ص . . ٤ صلاة الحوف ثابتة بالكتاب والسنة ، وجمهور العلماء متفقون على ان حكمها باق بعد النبى ( ص ) وقال ابو بوسف انما تختص بالنبى ( ص ) وليس بصحيح فان ما ثبت فى حقه ثبت فى حقنا إلا أن يدل دليل على الاختصاص به . وتحو ذلك فى بدائع الصنائع ج ١ ص ٢٤٧ .

قال عز وجل: ﴿ وَاذَا كُنْتُ فَيْهِمْ فَاقْتُ لَهُمْ الْصَلَاةُ ... الآية ، (١) .

وتحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف على بسطه في مسائل: الأولى ـ لاخلاف بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في وجوب التقصير في صلاة الخوف اذا وقعت سفراً وانما الخلاف في ما اذا وقعت حضراً ، فنقل عن الأكثر ومنهم ـ المرتضى والشيخ في الخلاف وابن الجنيد وابن ابي عقيل وابن البراج وابن ادريس انهم ذهبوا الى وجُوبِ التقصير سفراً وحضراً جماعة وفرادى ، وقال الشيخ في المبسوط انها انما تقصر في الحضر بشرط الجماعة ونسبه الشهيد الى ابن ادريس وظاهر جماعة من الأصحاب ، وحكى المحقق في المعتبر وقبله ابن ادريس في السرائر قولا عن بعض الأصحاب بانها إنما تقصر في السفر خاصة ، وحينتذ فني المسألة اقوال ثلاثة ، والسيد السند في المدارك قد نسب القول الأول الى ابن ادريس والشهيد في الذكرى نسب البه القول الثانى ، وظاهر الذي وقفت عليه في السرائر من عبارته في هذه المسألة انما يدل على ما ذكره في المدارك ، حيث قال : واعلم أن الخوف أذا أنفرد عن السفر أرم فيه التقصير في الصلاة مثل ما يلزم في السفر اذا انفرد على الصحيح من المذهب، وقال بعض اصحابنا لا قصر إلا في حال السفر والأول عليه العمل . وظاهره فيه الإقتصار على نقل القول الأول والثالث ، وأما الثاني فلم يتعرض له فنقل الشهيد ( قدس سره ) ذلك عنه لا يخلو من غفلة . وصاحب الذخيرة قد نقل عنه القولين تبعاً للقلين وهو غير جيد لما عرفت من ظهور عبارته في ما ذكره في المدارك ، واحتمال كون ذلك في غير كتاب السرائر بعيد جداً .

واستدل على القول المشهور بقوله عز وجل . واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ، (٢) قيل : والتقريب فيها أن الظاهر انه ليس المراد بالضرب سفر القصر وإلا لم يكن في التقييد بالخوف فائدة .

وبقوله تعالى . واذاكنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك (١) سورة النساء الآية ١٠٠ (٧) سورة النساء الآية ١٠٠ و ليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من وراتكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا ممك، (١) وهي مطلقة في الافتصار على الركعتين شاملة باطلاقها للحضر والسفر

وما رواه ابن بابويه فى الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر ﷺ (٢) قال : « قلت له صلاة الحوف وصلاة السفر تقصران جميعاً ؟ قال نعم ، وصلاة الحوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذى لا خوف فيه ، .

وأورد على ذلك ، اما بالنسبة الى الآية الأولى فلان حمل الضرب فى الأرض على غير سفر القصر عدول عن الظاهر ، مع انه غير نافع فان بجرد الخوف كاف المقصر على قولهم من غير توقف على الضرب فى الآرض . والظاهر ان المراد بالضرب سفر القصر والتقييد بالخوف إما لوجود الخوف فى السفر حين نزول الآية أويكون قد خرج مخرج الآعم الأغلب فى أسفارهم فانهم كانوا يخافون الاعداء فى عامتها ، وربما يدعى لزوم الخوف فى السفر غالباً . وبالجلة المفهوم انما يعتبر اذا لم يكرف للتقييد فائدة اخرى وههنا ليس كذلك . ويؤيد ما ذكرناه القراءة بترك ، ان خفتم ، وعلى قول من يقول ان التقصير فى الخوف ليس كالتقصير فى السفر كا سيجى " فاثر التقييد واضح ، وكذا على القول بان المراد بالقصر فى الآية القصر من حدود الصلاة كا يصلى فى شدة الخوف .

وأما الثانية فانها تتمة للآية السابقة ، والظاهر ان معناها ، واذاكنت يا محمد فيهم يعنى فى أصحابك الصاربين فى الارض الحائفين عدوهم ، كما قاله الطبرسى فى بحمع البيان ، وهو يقتضى اتصالها بما قبلها وسياقها مع شأن نزولها فلاعموم لها ، مع انه لا دلالة لها على القصر فرادى .

واما الرواية فيمكن المناقشة فيها بانه يجوز أن يكون المراد بالتقصير القصر في حدود الصلاة لا في ركعانها كما قيل في الآية الكنه بعيد.

<sup>(</sup>۱) سورة النساء الآية ۲۰۰ من صلاة الحوف و المطاردة وفيه بدل د الذي ... « لان فيها خوفا »

أقول: لا ريب ان ما ذكره من المناقشة فى الآيتين المذكورتين لا يخلو من وجه ، وأما المناقشة فى الرواية فهى ضعيفة واهية لما عرفت فى غير مقام من ان الألفاظ إنما تحمل على ما هو المتكرر الشائع من الأفراد دون الفروض النادرة الوقوع ، والتقصير فى الصلاة عرفاً وشرعاً انما يتبادر الى نقص الحكية ، وحينتذ فالإعتباد فى الدلالة هنا على الرواية المذكورة واطلاقها شامل للحضر والسفر جماعة وفرادى .

واستدل فى الذكرى بعد هذه الرواية بما فى حسن محمد بن عذافر عنالصادق الله (١) واذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف اجزأه تكبيرتان، قال : وهو ظاهر فى الإنفراد لبعد الجماعة فى هذه الحال.

وأما الفول بانها تقصر فى الحضر بشرط الجماعة فعلله فى الذكرى بان النبي عليه انما كان الوقوع ذلك لا لكونه شرطاً

اذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان هذا القصر على حسب قصر المسافر من ارجاع الرباعيـــة الى ركعتين ، وقال ابن الجنيد : فان كانت الحالة الثالثة وهي مصافة الحرب والمواقفة والتعبئة والتهيؤ للمناوشة من غير بداية صلى الامام بالفرقة الأولى ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا وسلم القوم بعضهم على بعض في مصافهم ، وقد روى عن ابى جعفر محمد بن على (عليهما السلام) (٢) ان رسول الله بجالهما الله على كذلك بعسفان ، وروى ذلك عن

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ۽ من صلاة الحوف والمطاردة

<sup>(</sup>٧) لم نقف عليه في كتب الحديث

حذيفة بن اليمان وجابر وابن عباس وغيرهم (١) وقال بمضالرواةوكانتارسول الله 

وقال ابن بابویه (۲) سمعت شیخنا محمد بن الحسن یقول: رویت انه سئل الصادق عليه عن قول الله عز وجل . واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كيفروا ، (٣) فقال هذا تقصير ثان وهو أن يرد الرجل ركعتين آلى ركعة . انتهى .

اقول : لعل ما أشار اليه من الرواية هو ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبدالله عليه (٤) . في قول الله عز وجل : فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ قال في الركعتين تنقص منهما وأحدة. و نقل عن ابن الجنيد القول بذلك كما عرفت من عبارته المذكورة.

ويرد هذا القول الآخبار المتكاثرة بكيفية صلاة الخوف كما سيأتى ذكرها ان شاء الله تمالى ٠ والظاهر حمل الرواية المذكورة على التقية (٥) .

قال في الذخيرة بعد ذكر هذا القول : وه. المحكى عن جملعة من الصحابة والتابعين في تفسير القصر المذكور في الآية .

وقال فىالذكرى : وقال ابن الجنيد بهذا المذهب وان النبي ﷺ صلى كذلك بعسفان برواية الباقر يهيه (٦)وجابر وابن عباس وحذيفة ،وقال بعضالرواة فكانت لرسول الله بطائبيل كمتان و لـكل طائفة ركعة ركعة . ثم قال في الذكرى : وهذا القول نادر والرواية (٧) وانكانتصحيحة إلا انها معارضة باشهر منهاعملا ونقلا ،

<sup>(</sup>١) ..نن ابي داود ج ٧ ص ١١ عن جابر وابن عباس ومجاهد وهشام بن عروة عن ابيه و ابي موسى . و في الصفحة ١٧ ذكر حديث حذيفة فكيفية صلاة الخوف وليسفيه ذكر (س) سورة النساء الآية ٢٠٠ الموضع . ﴿ ﴿ ﴾ الفقيه ج ١ ص ٧٩٥

<sup>(</sup>٤) و(٧) التهذيب ج ٢٠٥ من ٣٣٨ وفي الوسائل الباب ٢ من صلاة الحوف والمطاردة (e) ارجع الى التعليقة به ص ٢٦٩ (٦) تقدم عدم الوقوف عليها

ثم أورد بعض الآخبار الدالة على القول المشهور .

واحتمل فى الذخيرة حمل الرواية على انه لما كان كل طائفة انما تصلى مع الأمام ركمة فكأن صلاته ردت اليها .

أقول: ومن المحتمل قريباً تخصيص الرواية بحال الحوف من إتمام الركعتين بمعنى ان الحال أضيق والحوف أشد من الحالة الموجبة للركعتين فيقتصر على الركعة ، فتكون هذه المرتبة أول مراتب الإنتقالات الآتية في هذه الصلاة . والاظهر هو الحمل على التقية (١) .

المسألة الثانية .. من صلاة الخوف المذكورة فى كلام الأصحاب صلاة ذات الرقاع ، والنظر فى شروطها وكيفيتها واحكامها :

أما الشروط فهى على ما ذكره الاصحاب (رضوان الله عليهم) أربعة: أحدها \_كون الخصم فى غير جهة القبلة بحيث لا يمكنهم مقابلته وهم يصلون إلا بالإنحراف عن القبلة ، وعلى هذا لوكان العدو فى جهة القبلة وأمكن أن يصلوا جميعاً ويحرس بعضهم بعضاً صلوا صلاة عسفان الآتية ان شاء الله تعالى .

وهذا الشرط هنا بناء على المشهور ، قال فى المدارك : وهو مقطوع به فى كلام أكثر الاصحاب ، واستدلوا عليه بان النبي بين المناها كذلك فيجب

(۱) في عدة القارئ ج م ص ٢٢٩ : اعلم ان الحوف لا بؤثر في نقصان عسد الركمات إلا عند ابن عباس والحسن البصرى وطاووس حيث قالوا انها ركعة ، ودوى مسلم من حديث بجاهد عن ابن عباس ، ان الله فرض الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الحوف ركعة ، اخرجه الاربعسة ايضاً ، واليه ذهب عطاء وطاووس ومجاهد والحكم بن عتية وقتادة واسحاق والضحاك ، وروى مثله عن زيد بن ثابت واني هربرة وجابر ، قال جابر ابما القصر ركعة عند القتال . وقال اسحاف تجزئك عند الشدة ركعة توى ابماء فان لم تقدر في كمر تكبيرة حيث كان وجهك . وقال القاضى كا تأثير للخوف في عدد الركعات ، وهذا قول اكثر أهل العلم منهم ابن عمر والنخمي والثورى ومالك و للشافعي وابو حنيفة واصحابه ، وسائر أهل العلم منهم ابن عمر والنخمي والثوري

متابعته . واستوجه العلامة في التذكرة عدم اعتباره لعدم المانع من فعلها بدونه ، قال : وفعل النبي بيمانيجين وقع اتفاعاً لا لأنه كان شرطاً . ورجحه الشهيدان .

وثانيها ـ أن يكون الخصم ذا قوة يخاف هجومه على المسلمين فلوكان ضعيفاً بحيث يرّمن منه الهجوم انتنى الخوف المسوغ لهذه الصلاة .

وثالثها ـ أن يكون في المسلمين كثرة تمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كل فرقة منهم العدو حال صلاة الاخرى .

ورابعها ـ عدم احتياجهم الى زيادة على الفرقتين ، وهذا الاشتراط في الثنائية واضح لتعذر التوزيع بدونه ، وأما في الثلاثية فهل يجوز توزيعهم ثلاث فرق وتخصيص كل ركمة بفرقة ؟ قولان واختار الشهيد الجواز ، وهو مبنى على جواز الإنفراد اختياراً وإلا اتجه المنع.

وأما الكيفية فهى ان يصلى الامام بالطائفة الأولى ركمة والثانية تحرسهم واقفة بازاء العدو ثم يقوم الامام ومن خلفه الى الثانية ، فينفرد الجماعة الذين خلفه ويقر أون لانفسهم ويطول الامام في قراءته بقدر ما يتم الطائفسة الذين خلفه وينصرفون الى موقف أصحابهم ، وتجى الطائفة الاخرى وتدخل مع الامام فيكبرون ثم يركع الامام بهم ويسجد ، وتقوم الجماعة فتصلى ركعة اخرى ويطيل الامام تشهده ويتمون فيسلم بهم الامام . ويتخير الامام في الثلاثية بين ان يصلى بالاولى ركعة وبالثانية ركعتين وبالمكس .

وأما الاحكام فسيأتى ان شاء الله تعالى فيها السكلام .

والواجب أولا بسط ما وقفنا عليه من اخبار المسألة ثم الكلام بتوفيق الملك العلام في ما يدخل في حير المقام .

فنقرل: منها ــ ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (١) قال وسألت أبا عبدالله عن صلاة الحوف؟ قال يقوم الامام وتجيُّ طائفة من

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧ من صلاة الحفوف والمطاردة

أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بازاء العدو فيصلى بهم الامام ركمة ، ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائماً ويصلون هم الركعة الثانية ثم يسلم بعضهم على بعض ، ثم ينصر فون فيقومون فيمقام أصحابهم ويجى الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلى بهم الركعة الثانية ، ثم يجلس الامام فيقومون هم فيصلون ركعة اخرى ثم يسلم عليهم فينصر فون بتسليمة . قال وفي المغرب مثل ذلك يقوم الامام وتجى طائفة فيقومون فينصر فون بتسليمة ، ثم يقوم ويقومون فيمثل الامام قائماً فيصلون ركعتين فيتشهدون ويسلم بعضهم على بعض ، ثم ينصر فون فيقومون في موقف اصحابهم ويجى الآخرون ويقومون خيل فيمسلم فيتشهد ويجى الآخرون ويقومون حلف الامام فيصلى بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس فيتشهد ركعة اخرى ، ثم يجلس ويقومون هم فيتدون ركعة اخرى ثم يسلم عليهم » .

ومنها ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عليه (۱) قال وصلى النبي تعليه المسحابه في غزاة ذات الرقاع ففرق أصحابه فرقتين فاقام فرقة بازاء العدو وفرقة خلفه فكبر وكبروا فقرأ وانصتوا فركع وركعوا فسجد وسجدوا ، ثم استمر رسول الله تعليه قائماً فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض ثم خرجوا الى أصحابهم فقاموا بازاء العدو ، وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله تعليه في فانصتوا وركع فركعوا وسجد وسجدوا ثم جلس رسول الله تعليه فقاموا ثم قضوا لانفسهم ركعة ثم سلم عليهم فقاموا ثم قضوا لانفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض ، وقد قال الله تعالى لنبيه تعليهم فقاموا ثم قضوا فيهم فاقت لهم الصلاة ... ثم ساق الآية في الفقيه الى قوله : كانت على المؤمنين كتاباً مرقوتاً ، (۲) ثم قال فهذه صلاة الخوف التي أمر الله عز وجل بها نبيه تعليه وقال من صلى المطائفة الأولى ركعة و بالطائفة الثانية ركعتين،

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢ من صلاة الحوف والمطاردة

<sup>(</sup>٧) سورة النساء الآية ١٠٤ و ١٠٤

110

هذه صورة ما فى الفقيه (۱) وظاهرصاحب الوافى (۲) ان رواية عبدالرحمان الى قوله ، ثم سلم بعضهم على بعض ، وان قوله ، وقد قال الله لنبيه ... الى آخره ، إنما هو من كلام صاحب الفقيه ولهذا لم ينقله ، وظاهر صاحب الوسائل انه من الرواية حيث انه نقله فى جملتها . والمحكل محتمل . وأما قوله ، وقال مر صلى المغرب ... الى آخره ، فالظاهر انهذه رواية اخرى مرسلة . وصاحب الكافى (٣) روى رواية عبدالرحمان المذكورة كما تقدم الى قوله ، فقاموا خلف رسول الله يحليها الله منهم الله عليهم فقاموا وصلوا لانفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض ، .

ومنها ـ ما رواه الشيخ فى الصحيح عن زرارة عن ابى عبدالله علي (٤) قال : • صلاة الحوف المغرب يصلى بالاولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلى بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة . .

ومنها ــ ما رواه فى الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر المالا (٥) انه قال :

د اذا كانت صلاة المغرب فى الخوف فرقهم فرقتين ، فيصلى بفرقة ركعتين ثم جلسبهم ثم أشار اليهم بيده فقام كل انسان منهم فيصلى ركعة ثم سلموا وقاموا مقام اصحابهم وجاءت الطائفة الاخرى فكبروا و دخلوا فى الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتى صلى مع الامام ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة ، فتمت للامام ثلاث ركعات وللاولين ركعتان فى جماعة وللآخرين وحدانا ، فصاد للاولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم ، ورواه العياشى فى تفسيره عن زرارة و محمد بن مسلم عن ابى جعفر الملا مثله (٦) و باسناده عن الحسين بن

<sup>1969 494 - 1 5 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) باب صلاة الخانف في القتال

<sup>(</sup>٣) ماب صلاة الحوف

<sup>(</sup>٤) و(٥) و(٦) الوسائل الباب ٧ من صلاة الخوف والمطاردة

سعيد عن محمد بن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة وفضيل و محمد بن مسلم عن الى جمفر الميلا مثل ذلك (١) .

ومنها ـ ما رواه الحميرى فى كتاب قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليلا (٢) قال : « سألته عن صلاة الحتوف كيف هى ؟ فقال يقوم الامام فيصلى ببعض اصحابه ركعة ويقوم فى الثانية ويقوم اصحابه ويصلون الثانية ويخففون وينصرفون ، ويأتى اصحابهم الباقون فيصلون معه الثانية فاذا قعد فى التشهد قاموا فصلوا الثانية لانفسهم ثم يقعدون فيتشهدون معه ، .

ومنها ما رواه فى السكتاب المذكور عنه عن اخيه الحلي (٣) قال : • سألته عن صلاة المغرب فى الحوف ؟ قال يقوم الامام ببعض أصحابه فيصلى بهم ركعة ثم يقوم فى الثانية ويقومون فيصلون لانفسهم ركعتين ويخففون وينصرفون ، ويأتى أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ثم يقوم الى الثالثة فيصلى بهم فتكون للامام الثالثة وللقوم الثانية ثم يقعدرن فيتشهد ويتشهدون معه ثم يقوم اصحابه والامام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون معه ثم يسلم ويسلمون ، ورواه على بن جعفر فى كتابه وكذا الذى قبله (٤) .

ومنها ـ ما رواه العياشي في تفسيره عن ابان بن تغلب عن جعفر بن محمد (عليهها السلام) (ه) قال : ، صلاة المغرب في الخوف ان يجمل اصحابه طائفتين بازاء العدو واحدة والأخرى خلفه فيصلى بهم ثم ينتصب قائماً ويصلون هم تمام ركعتين ثم يسلم بعضهم على بهض ، ثم تأتى الطائفة الاخرى خلفه فيصلى بهم ركعتين ويصلون هم ركعة ، فيكون للاولين قراءة وللآخرين قراءة ».

ومنها \_ ما رواه فيه ايضاً عن زرارة ومحمد بن مسلم عن الى جعفر الله (٦) قال : و اذا حضرت الصلاة في الحوف فرقهم الامام فرقتين فرقة مقبلة على عدوهم

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٣) الوسائل الباب به منصلاة المتوف والمطاردة .

وفرقة خلفه كما قال الله تعالى ، فيكبر بهم ثم يصلى مهم ركعة ثم يقوم بعد ما يرفع رأسه من السجود فيمثل قائماً ويقوم الذين صلو احلفه ركعة فيصلى كل انسان منهم لنفسه ركعة ثم يسلم بعضهم على بعض ، ثم يذهبون الى أصحابهم فيقومون مقامهم ويجى الآخرون والامام قائم فيكبرون ويدخلو ب في الصلاة خلفه فيصلى مهم ركعة ثم يسلم ، فيكون للاولين استفتاح الصلاة بالتكبير وللآخر بن التسليم من الامام ، فاذاسلم الامام قام كل انسان من الطائفة الاخيرة فيصلى لنفسه ركعة واحدة ، فتمت للامام ركعتان ولكل انسان من القوم ركعتان واحدة في جماعة و الاخرى و حداناً .. الحديث، هذه جملة ما وقفت عليه من الاخبار الواردة في المسألة .

والمكلام يقع في هذا المقام في مواضع: الأول ـ في سبب التسمية بذات الرقاع كما اشتمل عليه صحيح عبد الرحمان بن ابي عبد الله ، قال شيخنا الشهيد في الذكرى: اختلف في سبب التسمية بذلك ، فقيل لان القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر كالرقاع ، وقيل كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود والحرق اثلا تحترق . قال صاحب المعجم : وقيل سميت برقاع كانت في ألو بتهم ، وقيل الرقاع اسم شجرة كانت في موضع الذروة ، قال وفسرها مسلم في الصحيح (١) بان الصحابة نقبت أرجلهم من المشي فلفوا عليها الحرق ، وهي على ثلاثة أميال من المدينة عند بثر أروما . هكذا نقله صاحب معجم البلدان بالآلف ، قال : وبين الهجرة و بين هذه الغزوة أربع سنين و ثمانية أيام . وقيل مر بذلك الموضع ثمانية حفاة فنقبت أرجلهم وتسافطت أظفارهم فكانوا يلفون عليها الحرق . انتهى كلام شيخنا المشار البه .

الثانى ـ قال فى الذكرى : يستحب تطويل الامام القراءة فى انتظار الثانية ، ولو انتظرهم بالقراءة ليحضروها كان جائزاً فح نثل يشتغل بذكر الله تعالى الى حين حصورهم ، والاول أجود لان فيه تخفيفاً للصلاة و قراءة كافية لإقتدائهم وان لم يحضروها كغيرهم من المؤتمين ، واذا انتظرهم لفرغ ما بقى عليهم فى تشهده طوله

<sup>(</sup>١) ج ٢ ص ٦. ١ كتاب الغزوات غزوة ذات الرقاع

بالاذكار والدعوات حتى يفرغوا ، ولو سكت ايضاً فالاقرب جوازه . انتهى .

وهو جيد بالنسبة الى القراءة لإطلاق الآخبار المذكورة وشمولها لكل من الآمربن مع عدم حصول ما ينافى صحة الصلاة فى البين ، وأما بالنسبة الى النشمد فان ظاهر صحيحة الحلبي انه يجلس الامام بعد اتمام صلاته الى أن يتم المامومون صلاتهم ثم يسلم عليهم وظاهرها تأخير التسليم خاصة ، وهى وان كانت مطلقة بالنسبة الى التشهد إلا أن صريح صحيحة عبدالرحمان انه عليهم قبل تشهد بعد تمام صلاته وسلم عليهم قبل تمام صلاتهم قاءوا فاتموا ما بق عليهم ، وكذا ظاهر صحيحة زرارة الثانية ان الامام سلم بعد تمام صلاته ثم قام كل رجل منهم لإتمام صلاته ، وهو الثانية ان الامام سلم بعد تمام صلاته ثم قام كل رجل منهم لإتمام صلاته ، وهم فاهر رواية قرب الاسناد الأولى ربما يفيد ما ذكره من تطويل الامام فى التشهد الى ان يعدركوه فيه ، حيث قال فيها ، و فاذا قعد فى التشهد قاموا فصلو الثانية لآنفسهم ثم يقمدون عند من مسلم وينصرفون معه ثم يسلم وينصرفون معه ، وكذلك رواية قرب الاسناد الثانية التي فى صلاة المغرب فان ظاهرها ذلك أيضاً . ولعل الوجه فى الجمع بين الآخبار هنا التخيير بين ما دلت عليه من ما فصلناه وأوضحناه ، إلا ان صحيحة الحلي بحملة لا بد من حلها على بعض الروايات المفصلة .

وظاهر كلامه فى الذكرى هو تعين تأخير التشهد الى أن تفرغ الفرقة الثانية إما بان يطول فيه بحيث يدركونه أو يسكت ، وبذلك صرح فى المختلف نقلا عن الاصحاب فقال: المشهور ان الامام إذا صلى بالثانية الركعة الباقية من الثنائية طول تشهده حتى تتم الثانية ويسلم بهم . ثم نقل عن ابن الجنيد انه قال: إذا كان الامام قد سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانه حتى يسلموا وانصر فوا اجمعين . وقال ابن ادريس فى مفة صلاة الحنوف بعد دخول الفرقة الثانية وصلاتهم مع الامام ركعة ثانية : فاذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة اخرى وهو جالس ثم جلسوا معه فيسلم بهم ثم انصر فوا بتسليمة ، وقد روى انه اذا جلس الامام للثانية تشهد وسلم ثم قام من خلفه فصلوا

الركعة الاخرى فيصلون لآنفسهم . وما ذكرناه أولا هو الآظهر في المذهب والصحيح من الآقوال . انتهى . وفيه ما عرفت من أن اكثر الآخبار وصحاحها دالة على التسليم قبل اتمام الفرقة الثانية ، ولا دليل على ما ذهبوا اليه إلا ظاهر روايتي قرب الاسناد . وكيف كان فالظاهر كما عرفت هو التخيير بين أن يسلم قبلهم أو ينتظرهم . والله العالم .

الثالث ـ هل يجب على الفرقة الأولى نية الإنفراد عند مفارقة الامام أم لا ؟ وجهان اختار أولها الشهيد في الدروس والثاني في الذكرى .

احتج الأولون بوجوب الإنفراد، ووجوب نية كل واجب، وما تقدم من عدم جواز مفارقة المأموم الامام بدون نية الإنفراد. وأورد على الأول منع وجوب نية كل واجب ، وعلى الوجهين معاً انهما إنما يتمان معاطلاق نية الإقتداء، اما إذا تعلقت النية بالركعة الأولى خاصة فلا. واحتج الآخرون بالأصل وانقضاء ما تعلق به نية الإئتمام.

اقول: والتحقيق بناء على ما عرفت من معنى النية كا حققناه فى غير موضع من بحث نية الوضوء و نية الصلاة ان هذا الكلام سؤالا وجواباً لا وجه له ولا أثر يتعلق به ، فان من المعلوم ان هذا المصلى مع علمه باحكام هذه الصلاة وكيفيتها انما تعلق قصد إنتهامه بالركعة الأولى وهو فى الثانية منفر د حكمه حمل المنفرد نوى الإنفراد أم لم ينوه ، كما لو أدرك مع الامام ركعة ثم قام والتم بعد فراغ الامام ، فان الإنتهام وأحكامه من وجوب المتابعة ونحوها إنما هو بالنسبة الى تلك الركعة وإلا الاتهام وأحكامه من وجوب المتابعة ونحوها إنما هو بالنسبة الى تلك الركعة وإلا غم يدرك ركعة . نعم يبق الكلام فى أن المأموم هنا هل يكتب له ثواب الجماعة كملا لم يعدرد هذه الركعة أو انما يكتبله بالنسبة الى هذه الركعة خاصة ؟ فيه اشكال لعدم تصريح الاخبار بشى من ذلك ، وقد تقدم فى اخبار المسبوق ما يدل على إدراك تصريح الاخبار بشى من ذلك ، وقد تقدم فى اخبار المسبوق ما يدل على إدراك شواب الجماعة بادراك الامام فى التشهد الاخير ، فلا يبعد من فصل الله سبحانه ثواب الجماعة بادراك الامام فى التشهد الاخير ، فلا يبعد من فصل الله سبحانه

حصول ثواب الجماعة بالمنابعة فى هذه الركعة كما أنه يكتب ثواب الجماعة للفرقة الاخيرة بدخولها مع الامام فى الركعة الثانية لدخولها فى اخبار المسبوق الذى قد عرفت انه يكتب له ثواب الجماعة بادراك التشهد الاخير .

الرابع ـ قال فى الذكرى : ظاهر الأصحاب بقاء اقتداء الثانية فى الركعة الثانية حكا وان استقلوا بالقراءة والأفعال فيحصل لهم ثواب الاتتهام ويرجعون الم الامام فى السهو ، وحيئنذ لا ينوون الإنفراد عندالقيام الى الثانية ، وابن حمرة فى الواسطة والوسيلة حكم بان الثانية تنوى الإنفراد فى الركعة الثانية . وكأنه أخذه من كلام الشيخ فى المبسوط حيث قال : ومتى سهت الطائفة يعنى الثانية فى ما تنفرد به فاذا سلم بهم الامام سجدوا هم لنفوسهم سجد فى السهو ، ومتى سهت فى الركعة التي تصلى مع الامام لم يلزمها حكم ذلك السهو ولا يجب عليها شى " ، فننى الشيخ لازم الإتتهام وهو وجوب سجد فى السهو و ننى اللازم يستلزم ننى الملزوم . ويدل على المشهور انهم عدوا من جملة مخالفة هذه الصلاة التهام القائم بالقاعد وانه فى رواية زرارة الصحيحة (١) ان الباقر بيهني قال : « فصار للاولين التكبير و افتتاح الصلاة وللآخرين التسليم ، ولا يحصل لهم النسليم إلا ببقاء الإثنهام . وللشيخ و ابن حمزة وهما يقولان به ، على ان التسليم فى الرواية مصرح به ان الامام يوقعه من غسير وهما يقولان به ، على ان التسليم فى الرواية مصرح به ان الامام يوقعه من غسير انتظاره كما يأتى وذلك مقتض لإنفر ادهم حتما وانما قال : « للآخرين التسليم » لانهم وضم الامام ، انتهى .

اقول: والمكلام في هذه المسألة ايضاً غير منقح ولا موجه بالنظر الى الآدلة الشرعية، وذلك فان ما نقله عن ظاهر الآصحاب من بقاء اقتداء الثانية حكما وان استقلوا بالقراءة ... الى آخره ما الريد بالنسبة الى ترتب ثواب الجماعة فهو من ما لا إشكال فيه، وقد عرفت في ما قدمناه ان ثواب الجماعسة يدرك في المسبوق

مادراك الامام في التشهد الاحير فكيف بمن ادرك ركمة تامة ، وأن اربد غير ذلك مثل ما نقله عن الشيخ من تحمل الامام السهو عن المأموم ونحو ذلك فهو من ما لا دليل عليه وان كان في حال مصاحبة الامام في الصلاة فضلا عن الإنفراد ، فان الحق ان لـكل من الامام والمأموم حكم نفسه في السهو فلو حصل موجب السهو من المأموم حال متابعة الامام لم يتحمله عنه الامام كما هو الاظهر الأشهر . وأما بالنسبة ﴿ الى رجوع الظان الى العالم وكذلك الشاك الى الظان ونحو ذلك من ما تقدم فهذا لايتم هنا بعد تمام صلاة الامام وقيام المأموم لما بق عليه ، فان الادلة الدالة على ذلك انما قامت بالنسبة الى المشتركين في الصلاة لا بعد أتمام الامام وانفراد المأموم . وبالجملة فان حكم المأموم في هذه الصورة حكم المسبوق الذي قد تقدمت صلاة امامه وقام لإتمام ما بقي عليه فان أوجبوا فيه نية الإنفراد فكذا هنا وإلا فلا ، وكل ما يترتب من الاحكام في مسألة المسبوق فهو يجرى هنا ، وغاية ما تدل عليه الاخبار في مسألة المسبوق هو حصول ثواب الجماعة له زان انفرد في بقية صلانه سواء ادرك ركعة أو أقل كما تقدم ، وكل ما يثبت للمسبوق من الاحكام فهو ثابت هنا لانه أحد أفراده . وأما ما ذكره من الآدلة للقول المشهور فهي مدخولة سخيفة كما أشار اليه ( قدس سره ) .

وبالجلة فافه لا دليل فى كل من المسألتين على ازيد من ترتب الثواب خاصة ، فان اريد بيقاء الإقتداء ذلك فهو مسلم وان اريد غيره فهو بمنوع .

وأما ما ذكره ابن حمزةمن نيةالإنفراد فقد تقدم ما فيه ، فانه بعد تمام صلاة الامام وقيام المأموم الى ما بتى عليه منفرد نوى الإنفراد أو لم ينوه .

وما نقله عن الشيخ من التفريع ضعيف فانه لم يقم لنا دليل على تحمل الامام سهو المأموم حال مصاحبته حتى يفرع ذلك على حال انفراده وبقاء الإقتداء حكما ، والظاهر انه لا خلاف عندنا في انه لو سها المسبوق في ما بتي عليه من صلاته بعد أتمام الامام فانه يجب عليه الاتيان بموجبالسهو وان قلنا بتحملالامام ذلك فيحال مصاحبته ، والحكم هناكذلك فان هذا أحد افراد المسبوق والله العالم .

الخامس ـ قد اختلفت الروايات فى الإثنهام فى صلاه المغرب فى بمضها كصحيحة الحلبى ويصلى بهم الامام ركعة وينفردون بركعتين ويصلى بالثانية ركعتين وينفردون بركعة ، ونحوها مرسلة الفقيه المتقدمة وصحيحة زرارة الأولى وصحيحة على بن جعفر ، وفى بمضها بالعكس بارز يصلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة كصحيحة زرارة الثانية بطرقها العديدة .

والظاهر ان وجه الجمع بينها هو التخيير بين الأمرين كما هو ظاهر جملة من الأصحاب أيضاً ، لكن اختلفوا في الأفضل منهما فقل ان الأول أفضل لكو نه مروياً عن على يهيه فيترجح للتأسى به ، ولانه يستلزم فوز الفرقة الثانية بالقراءة والزيادة ليوازى فضيلة تكبيرة الافتتاح والتقدم ، ولتقارب الفرقتين في ادراك الأركان . ونسب هذا القول الى الاكثر واختاره العلامة في التذكرة . وقبل ان الثاني أفضل اثلا تكلف الثانية زيادة جلوس في التشهد وهي مبنية على التخفيف .

أقول ؛ القدر المعلوم من الآخبار من حيث ضرورة الجمع بينها التخيير بين الأمرين المذكورين ، وأما الحكم بالأفضلية فلا يظهر مرشى منها ، والركون الى هذه التعليلات العليلة مجازفة .

وأماكلمات الأصحاب في هذا المقام فقال الشيخ في المبسوط صلاة المغرب عنيرة بين أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة والاخرى ثنتين وبين أن يصلي بالأولى ثنتين وبالاخرى واحدة كل ذلك جائز ولم يرجح أحدهما على الآخر . وكذا في الجل ، وفي النهاية ذكر الأول ولم بتمرض للثاني . • قال في الحلاف : الأفضل أن يصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتير ، فان صلى بالأولى ثنتين ، بالاح ي ركعة واحدة كان ايضاً جائزاً . وفي الاقتصاد قال والأول أحوط . واشا به الى الذي جعله في الحلاف الأفضل . والمفيد لم يذكر الثاني في المغرب ولا السيد المرتضى ، وقال على بن بابويه : وان كانت المغرب فصلى بالأولى ركعة وبالثانية -

ركمتين . وكذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه وسلار وابن البراج . وقال ابن ابي عقيل : ويصلي الامام في المغرب خاصة بالطائفة الأولى ركعةو بالطائفة ـ الاخرى ركعتين حتى يكون لكلتا الطائفتين قراءة ، بذلك تواترت الآخبار عنهم (عليهم السلام) وقال ابن الجنيد : فان صلى بهم المغرب فالذى اختاره ان يصلى بالطائفة الاولى ركمة واحدة فاذا قام الى الثانية أتم من معه بركعتين اخراوين . وقال أبو الصلاح : يصلى بالاولى ركمة أو ثنتين وبالثانية ما بقي . كذا نقله عنهم العلامة في المختلف. ثم انه ( قدس سره ) اختار التخيير للاخبار التي ذكرناها . والظاهر انعبارتي ابني بابويه مأخوذتان منكتابالفقه الرضوي حيث قال يهيه (١) موان كانت صلاة المغرب فصل بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين. فاختصراها بجذف لفظ الطائفة . وكيفكان فقد عرفت ما هو الظاهر من الآخبار في هذا المكان . والله العالم .

السادس ـ قال المرتضى وابن الجنيد : اذا صلى بالأولى في المغرب ركعة واتموا ثم قامالامام الىثالثته وهي الثانية للفرقةالثانية سبح هو وقرأت الطائفةالثانية وقال ابن ادريس بعد نقل ذلك عن المرتضى : والصحيح عند اصحابنا المصنفين والاجماع حاصل عليه انه لا قراءة عليهم .

أقول: والكلام في هذه المسألة مبنى على ما تقدم في بحث صلاة الجماعة من وجوب القراءة على المسبوق في اخيرتي الامام واولتي المأموم وعدمه ، وقد تقدم تحقيق القول في المسألة وان القراءة واجبة على المأموم في الصورة المذكورة كما دلت عليه الآخبار المتكاثرة وان ذهب العلامة فىالمنتهى وتبعه فىالمدارك الىالاستحباب وبه يظهر أن كلام أبن أدريس ليس بشي يعتمد عليه وأن الصحيح أنما هو المجمع عليه في الآخبار لا في كلام الاصحاب مع خلوه من الدليل بل قيام الدليل على خلافه كما عرفت ، على أن ما ادعاه من الإجماع ممنوع كما تقدم تحقيقه في المسألة بل ظاهر كلام جلالاصحاب انما هو الوجوب وانعبروا عنه بعبارة بحملة وان لم يفصح بذلك إلا المرتضى ( رضى الله عنه ) وابن الجنيد .

السابع \_ قد صرح المحقق في الشرائع بان هذه الصلاة تخالف صلاة الجماعة في ثلاثة أشياء : إنفراد المؤتم وتوقع الامام للمأموم حتى يتم وامامة القاعد بالقائم .

واعترضه في المدارك ، اما بالنسبة الى الأول فقال : انه لا يخني أن انفراد المؤتم انما تحصل به المخالفة على قول الشيخ من المنع من المفارقة في حال الاختيار ، اما ارب سوغناها مطلقاً كما هو المشهور فلا تتحقق المخالفة بذلك الصلاة المختار ، اللهم إلا أن يقال بوجوب الإنفراد هنا فتحصل المخالفة بذلك . انتهى. وهوجيد.

وأما بالنسبة الى الثانى فقال فيه على أثر الكلام الأول: وكذا الكلام في الصلاة كما دلت عليه صحيحة عبدالرحمان المتقدمة حيث وقع التصريح فيها بان الامام يتشهد ويسلم على الفرقة الثانية ثم يقومون بعد ذلك ويتمون صلاتهم . انتهى .

اقول : لا يخنى انه يمكن تطرق المناقشة الى هذا المكلام ، فان ما ذكره من جراز انتظار الامام المأموم حتى يتم مع الاختيار لا أعرف عليه دليلا ، فان ذلك لا محل له إلا في مسألة المسبوق ، واخبار المسبوق على تعددها دالة على ان الامام متى تمت صلاته سلم و لم ينتظر بسلامه اتمام المأمومين . نعم دات على ان الأفضل له أن لا يفارق مصلاه حتى يتم المسبوق صلاته . واما قوله : • على انه غير لازم في هذه الصلاة كما دلت عليه صحيحة عبدالرحمان ، فان ظاهرها أنه وأن لم يكن لازماً إلا انه جائز ، وهو الظاهر لما عرفت من ما تقدم في الموضع الثاني من دلالة ظاهر روايتي قرب الاسناد على ما ذكره الاصحاب وان الظاهر هو القول بالتخيير جمعاً بين الاخبار ، وهذا يكني في الفرق متى قلنا بعدم جواز توقع الامام للمأموم.حتى يتم في مسألة المسبوق لعدم الدليل عليه كما عرفت ، وهنا يجوز ذلك لما ذكرنا وهو ظاهر في الفرق وبالجلة فان كلامه هنا لا يخلو من تأمل لما عرفت.

والظاهر انهم لو ذكروا في هذا المقام في وجه الفرق منمثل الامام قائماً بعد صلاة ركمة بالطائفة الأولى واتمامها الصلاة ثم المضى الى موقف أصحابها واتيان الطائفة الثانية ودخولهم معه له لكان أظهر في الفرق ، فانه لم يعهد في صلاة الجماعة مثله سيما على القول بسكوت الامام عرب القراءة حتى تأتى الطائفة الثانية وتدخل معه كما تقدم في كلام المذكري .

واما بالنسبة الى الثالث فأنه قال : واما امامة القاعد بالقائم فانما تتحقق اذا فلنا ببقاء افتداء الفرقة الثانية في الركعة الثانية حكما وان استقلوا بالقراءة والأفعال كا صرح به العلامة في المختلف محتجاً بقوله يهيه في صحيحة زرارة و فصار للاولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم ، قال ومع الإنفراد لا يحصل لهم ذلك . وهو احتجاج ضعيف للتصريح في تلك الرواية بعينها بان الامام يوقع السلام بعد فراغه من النشهد من غير انتظارهم ، وعلى هذا فيكون معني قوله يهيه و وللآخرين التسليم ، انهم حضروه مع الامام . والاصح إنفراد الفرقة الثانية عند مفارقة الامام كالأولى كما هو ظاهر الشيخ في المبسوط وصريح ابن حمزة في الوسيلة لقوله يهيه في كالأولى كما هو ظاهر الشيخ في المبسوط وصريح ابن حمزة في الوسيلة لقوله يهيه في وسلم بمضهم على بعض ، ولانه لا معني للقدوة مع الاستقلال بالقراءة والأفعال وسلم بمضهم على بعض ، ولانه لا معني للقدوة مع الاستقلال بالقراءة والأفعال عن المأموم ، وليس في الأدلة النقلية ما يدل عليه فكان منفياً بالأصل . انتهى كلامه ( زيد مقامه ) وهو جيد . وانما نقلياه بطوله لتاييده لما قدمنا ذكره في الموضع الرابع .

الثامن ـ فى جملة من الفروع: الأول ـ نقل عن الشيخ واكثر الأصحاب انهم صرحوا بوجوب أخذ السلاح فى الصلاة استناداً الى قوله عز وجل: ووليأخذوا حذرهم واسلحتهم، (١) والأمر المطلق للوجوب. وعن ابن الجنيد انه يستحب

<sup>(</sup>٩) سورة النساء الآية ٢.٠

أخذ السلاح حملا للامر على الإرشاد لما فى أخذ السلاح من الاستظهار فى التحفظ من العدو . أقول : وما ذكره ابن الجنيد غير بعيب والظاهر انه لذلك تردد المحقق فى النافع والمعتبر . ونقل عن ابن ادريس انه أوجب أخيب السلاح على الطائفتين ، ولا بأس به لما فيه من زيادة الإحتراس والمحافظة ، إلا ان الحكم بالوجوب لا يخلو من اشكال إلا أن تلجى الضرورة اليه .

الثانى ـ قال الشيخ فى المبسوط : يكره أن يكون السلاح ثقيلا لا يتمكن معه من الصلاة والركوع والسجود كالجوشن الثقيل والمغفر السابغ لأنه يمنع من السجود على الجبهة . وقال فى المختلف بعد نقل ذلك عنه : والأقرب أن نقول ان احتاج الى أخذه وجب ولم يكن مكروها وان لم يحتج اليه حرم أخذه لانه يمنعه من استيفاء الافعال الواجبة . انتهى . وهو جيد . ويمكن على بعد حمل الكراهة فى كلامه على التحريم .

الثالث ـ لا تمنع النجاسة على السلاح من أخذه فى الصلاة لما تقدم فى مقدمة اللباس من ثبوت العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفرداً وعدم قيام الدليل على طهارة المحمول ، ولو تعدت النجاسة الى الثوب وجب تطهيره ان امكن .

الرابع ــ لو ترك أخذ السلاح فى مقام وجوبه لم تبطل صلاته لان أخذه ليس شرطاً فى الصلاة ولا جزء منها وانما هو واجب منفصل عنها . ولو منع من كال الافعال كزيادة الانحتاء فى الركوع كره أخذه .

الخامس ـ قال فى الذكرى: يجوز فى اثناء الصلاة الضربة والضربتات والطعنة والطعنتان والثلاث مع تباعدها اختياراً واضطراراً لانها ليست فعلاكثيراً ولو احتاج الىالكثير فاتى به لم تبطل وتكون كصلاة الماشى. وكذا يجوز له امساك عنان فرسه وجذبه اليه كثيراً وقليلا لانه فى محل الحاجة. انتهى.

السادس ـ قال فى الذكرى : لا فرق فى جواز القصر مع الحوف بينالرجال وللنساء لحصول المقتضى فى الجميع ، وابن الجنيد قال يقصرها كل من يحمل السلاح

من الرجال حراكان أو عبداً دون النساء فى الحرب . ولعله لعدم مخاطبتهن بالقتال والحنوف انما يندفع غالباً بالرجال فلا أثر فيه للنساء قصرن أم اتممن . انتهى . ولا يخلو من تردد واشكال لعدم النص الواضح فى هذا الجحال .

السابع ـ قال فى الكتاب المذكور ايضاً : لو عرض الحوف فى اثناء صلاة الامن أتمها ركعتين ، ولو عجز عن الركوع والسجود اتمها بالإيماء لمكان الضرورة ووجود المقتضى ، ولو أمن فى اثناء صلاة الحوف اتمها عدداً ان كان حاضراً وكيفية سواء كان حاضراً أو مسافراً ، ولا فرق بين أن يكون قد استدبر اولم يستدبر . وقال الشيخ فى المبسوط : لو صلى ركعة مع شدة الحوف ثم امن نزل وصلى بقية صلاته على الأرض ، وان صلى على الأرض آمناً ركعة فلحقه شدة الحوف كبر وصلى بقية صلاته ايماء ما لم يستدبر القبلة فى الحالين فان استدبر ما بطلت صلاته ، والأقرب الصحة مع الحاجة الى الاستدبار لانه موضع ضرورة والشروط معتبرة والآقرب الصحة مع الحاجة الى الاستدبار لانه موضع ضرورة والشروط معتبرة مع الإختيار ، انتهى .

المسألة الثالثة ـ من صلاة الخوف المذكورة فى كلام الأصحاب صلاة بطن النخل، قالوا ورد ان النبي عِلَمْهُمَا صلاها باصحابه (١) قال فى المبسوط؛ روى ذلك الحسن عن ابى بكرة عن فعل النبي عِلَمْهُمَا (٢) وصفتها أن يصلى الامام بالفرقة الاولى بحوع الصلاة والاخرى تحرسهم ثم يسلم بهم ثم يمضون الى موقف اصحابهم، ثم يصلى بالطائفة الاخرى نفلا له وفرضاً لهم. قال فى المبسوط: وهذا يدل على جواذ صلاة المفترض خلف المتنفل. وشرطها كون العدو فيه قوة يخاف هجومه جواذ صلاة المفترض خلف المتنفل. وشرطها كون العدو فيه قوة يخاف هجومه

<sup>(</sup>۱) الدر المنثورج به ص ۲۱۲

<sup>(</sup>y) في عمدة القارئ ج w ص ٢٤٧: حديث ابى بكرة افتى به الحسن البصرى ، وحكى المزنى عن الشافعى انه لو صلى في الحوف بطائفة ركمتين ثم سلم وصلى بطائفة ركمتين ثم سلم كان جائزاً ، قال وهكذا صلى النبي (ص) ببطن نخل أ وقال ابن عبد البر روى ان صلاته مكذا كانت يوم ذات الرقاع .

وامكان افتراق المسلمين فرقتين لا أزيد ، وكونه في خلاف جهة القبلة .

قال فى الذكرى : ويتخير بين هذه الصلاة وذات الرقاع ، وترجح هذه اذا كان فى المسلمين قوة ممانعة بحيث لا تبالى الفرقة الحارسة بطول لبث المصلية ، ويختار ذات الرقاع اذاكان الآمر بالعكس .

ومنها ـ صلاة عسفان وقد نقلها الشيخ في المبسوط بهذه العبارة ، قال : ومتى كان العدو في جهة القبلة ويكونون في مستوى الآرض لا يسترهم شي ولا يمكنهم أمر يخافون منه ويكون في المسلمين كثرة لا تلزمهم صلاة الحوف ولا صلاة شدة الحوف ، وان صلوا كما صلى النبي بجانبين بعسفان جاز ، فأنه قام مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله بجانبين صف وصف بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله بجانبين وركعوا جميعاً ثم سجد بجانبين وقاموا سجد الآخرون يلو نه وقام الآخرون يحرسونه فلما سجد الآولون السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ، ثم تأخر الصف الذين يلو نه الى مقام الآخرين وتقدم الصف الآخر الى مقام الصف الذين كانوا جميعاً في حالة واحدة الآخر الى مقام الصف الذين يليه وقام الآخرون يحرسونه فلما جلس رسول الله بجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونه فلما جلس رسول الله بجد الآخرون عمل المسلم بهم جميعاً . وصلى بجانبين المهم الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعاً وسلم بهم جميعاً . وصلى بجانبين الهم اليضاً هذه الصلاة يوم بني سلم (۱) .

أقول قال في المنتهى : روى ابو عياش الزرقى (٢) قال : كنا مع النبي يعلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد مسبنا غرة لو حملنا عليهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر ، فلما حضرت صلاة العصر قام رسول الله عليه المنابع مستقبل القبلة والمشركون امامه فصف خلف رسول الله عليه الحديث كما تقدم في عبارة المبسوط .

<sup>(</sup>۱) و(۲) سنن ابی داود ج ۲ ص ۱۹

ثم قال فى المنتهى : وروى جابر بن عبدالله (١) . ان النبى عِلَمَهُمُمْ صَلَى الظهر بيطان النخل : جعل أصحابه طائفتين فصلى بالأولى ركعتين ثم سلم فصلى بالاخرى ركعتين ، قال الشيخ : ولو صلى كما صلى بعسفان جاز .

وأما ما ذكره فى الذكرى ـ جواباً عما ذكراه هنا حيث قال : قلت هـــــذه صلاة مشهورة فى النقل فهى كسائر المشهورات الثابتة وان لم تنقل باسانيد صحيحة ، وقد ذكرها الشيخ مرسلا لها غير مسند ولا محيل على سند فلو لم تصح عنده لم يتعرض لها حتى ينبه على ضعفها فلا تقصر فتواه عن روايته ، ثم ليس فيها مخالفة لافعال الصلاة غير التقدم والتأخر والتخلف بركن ، وكل ذلك غير قادح فى صحة الصلاة اختياراً فكيف عند الضرورة ، انتهى ـ

فهوكلام مزيف سخيف ، فان فيه (أولا) ان ما ذكره يرجع الى تقليد الشيخ في الفتوى بصحة هذه الصلاة وان لم يقفوا له على دليل ، مع انا نراهم لا يقفون على هذه القاعدة في مقام وجود الادلة للشيخ على فتاويه وإلا لما اتسع الحلاف وانتشرت الاقوال في الاحكام الشرعية على ما هي عليه الآن ، إذ لا حكم إلا وقد تعددت فيه اقوالهم واختلفت فيه آراؤهم ولم يقفوا فيه على فتاوى الشيخ ونحوه من عظاء متقدميهم .

وثانياً ــ ما هو معلوم من طريقة الشيخ وتساهله فى الفتاوى و دعوى الاجماعات والاحتجاج بالأخباد العامية ، وهذا ظاهر للمطلع على كتبه (قدس سره) والمتدبر لاقواله .

وثالثاً ـ ان ما ذكره من عدم قدح التأخر بركن فى القدوة بمنوع ، وقد تقدم الكلام فى المسألة مستوفى وقد بينا تناقض كلامه ( قدس سره ) فيها .

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ج ٢ ص ٢٩٢

ورابعاً \_ ان بلوغ النساهل فى العبادات المبنية على التوقيف الى هذا الحد لا يخلو من تشريع وقول على الله سبحانه بغير علم « ومن أظلم بمن افترى على الله كذباً » (١) « أتقولون على الله ما لا تعلمون » (٢) ونحوهما من الآيات المعتضدة بالروايات المستفيضة الدالة على النهى عن القول بما لم يثبت عنهم (عليهم السلام) والآمر بالوقوف والتثبت والرد اليهم فى ما اشتبه منها (٣) وبالجملة فان الحق هنا ما ذكره الفاضلان المذكوران . والله العالم .

المسألة الرابعة ـ فى صلاة شدة الخوف بمعنى انه ينتهى الحال الى المسايفة والمعانقة ، والضابط أن لا يتمكنوا من الصلاة على الوجه المتقدم ، فانهم يصلون فرادى كيفها أمكنهم وقوفاً أو ركباناً أو مشاة ، ويركعون ويسجدون مع الامكان وإلا فبالايماء ، ويستقبلون القبلة مع الامكان فى جميع الصلاة أو بعضها ولو بتكبيرة الإحرام ان امكن وإلا سقط ايضاً . وهذه الاحكام كاما بجمع عليها بينهم .

ويدل عليه جملة من الأخبار: منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليلا (٤) قال: وفي صلاة الحوف عنسد المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فانه يصلى كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه فاذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فان امير المؤمنين عليلا ليلة صفين وهي ليلة الحرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والنسبيح والتحميد والدعاء ، فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم باعادة الصلاة ، .

وعن عبيد الله بن على الحلبي فى الصحيح عن ابى عبدالله عليه (٥) قال : « صلاة الزحف على الظهر ايماء برأسك وتكبير ، والمسايفة تكبير مع ايماء ،

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ٢١ (٧) سورة الاعراف الآية ٢٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ١٧ من صفات القاضى وما يجوز أن يقضى به

<sup>(</sup>٤) و(٥) الوسائلاالباب ۽ من صلاة الحوف والمطاردة

والمطاردة ايماء يصلى كلرجل على حياله ، .

وعن زرارة فى الصحيح (١)قال: « قال أبو جعفر عليه الذى يخاف اللصوص والسبع يصلى صلاة المواقفة لم ياء على دابته . قال قلت أرأيت أن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال يتيمم من لبد سرجه أو من معرفة دابته فان فيها غباراً ، ويصلى و يجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور الى القبلة ولكن اينها دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة باول تكبيرة حين يتوجه ،

وعن عبد الرحمان بن ابى عبد الله فى الصحيح (٢) قال : « سألت أبا عبدالله يهيد عن قول الله عز وجل : « فان خفتم فرجالا أو ركباناً ، (٣)كيف يصلى ؟ وما يقول ؟ ان خاف من سبع أو لصكيف يصلى ؟ قال يكبر ويرى ً برأسه ايماء . .

وعن ابى بصير فى الموثق أو الصحيح (٤) قال : «سمعت أبا عبدالله عليه الموثق أو الصحيح (٤) قال : «سمعت أبا عبدالله عليه الموثق الماء المادة الماء» الموثق المادة الماء المادة الماء المادة الماء المادة الماء المادة ال

ثم انه مع تعذر الايماءكما تقدم فانه ينتقل الفرض الى التسبيح بان يقول عوض كل ركعة «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر ، وذلك يجزئ عن جميع الافعال والاذكار كماصرح به الاصحاب ومنهم الفاضلان فى المعتبر والمنتهى والظاهر انه جمع عليه بينهم كما جزم به فى المدارك .

قال فى الذكرى ؛ ومع تعذر الإيماء يجزى عن كل ركعة ، سبحان الله والحمد لله و لا إله إلاالله و الله اكبر ، فعن جميع الصلوات تسبيحتان وعن المغرب ثلاثاً .

وقال فى المنتهى : لو لم يتمكن من الإيماء حال المسايفة جعل عوض كل ركعة تكبيرة ، وصورتها دسبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله اكبر ، وذلك بجزى عن القراءة والركوع والسجود لما تقدم فى حديث زرارة وفضيل و محمد بن مسلم .

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل الباب من صلاة الخوف و المطاردة

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية . ٢٤

<sup>(</sup>ع) الوسائل الباب ع من صلاة الخوف والمطاردة

اقول: ويدل على الحكم المذكور ما تقدم فى صحيحة الفضلاء من صلاة الهير المؤمنين يهيه ليلة الهرير ، ونحوها رواية الى بصير المتقدمة .

ويدل على ذلك أيضاً ما رواه الصدوق فى الصحيح عن عبدالرحمان بن ابى عبدالله عن الصادق على (١) ، فى صلاة الزحف؟ قال تكبير وتهليل يقول الله عز وجل : فان خفتم فرجالا أو ركبانا ، (٢) .

ثم قال (٣) و في كتاب عبدالله بن المغيرة ان الصادق يهيه قال: و أقل ما يجزى في حد المسايفة من التكبير تكبير تان لسكل صلاة إلا المغرب فان لها ثلاثاً ، وهذه الرواية قد نقلها الشيخ عن عبدالله بن المغيرة في الصحيح عن بعض اصحابنا عرب الصادق يهيه (٤).

وما رواه الشيخ عن محمد بن عذافر عن ابى عبدالله عليج (٥) قال : ، اذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف اجزأته تكبيرتان ، فهذا تقصير آخر ، .

وقال بهي في كتاب الفقه الرضوى (٦): وان كنت في حرب هي لله رضى وحضرت الصلاة فصل على ما امكنك على ظهر دابتك وإلا توى إيماء أو تكبر وتهلل . وروى انه فات الناس مع على بهي يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فامر عنى بهي فكبروا وهللوا وسبحوا ، ثم قرأ هذه الآية ، فان خفتم فرجالا أو ركبانا ، فامرهم على بهي فصنعوا ذلك رجالا وركبانا ، انتهى .

بقى الكلام هنا فى اشياء: الأول ـ انالمذكور فى كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان التسبيح الذى ينتقل اليه فى هذه المرتبة يجب أن يكون بهذه الكيفية التى تقدم نقلهاعن المنتهى والذكرى ، والآخبار التى قدمناها ونحوها من اخبار المسألة لا تساعد على ذلك ، فان أوضحها فى هذا الحكم صحيحة الفضلاء وظاهر ها الاكتفاء بهذه الاذكاركيف اتفق .

<sup>(</sup>١) و (٣) و (٤) و ١ه ، الوسائل الباب به من صلاة الخوف. و المطاردة .

 <sup>(</sup>۲) سورة البقرة الآية ٤٠٠

وقال في الذكرى : وتجب الصيغة المشار اليها أولا في التسبيح للاجماع على اجزائها ، وظاهر الرواية انه يتخير فيالترتيبكيف شاء ، والأجود الأول لتحصيل يقين البراءة . انتهى . ولا ريب ان ما ذكره طريق الإحتياط.

ويمكن تأييد ما ذكرناه بالأخبار الواردة في تسبيح الاخيرتين ، فانها من قبيل صحيحة الفضلاء المذكورة ونحوها في عدم الترتيب مع اتفاق الأصحاب على هذه الكيفية المشيورة.

الثانى ـ الاحرط أن يضاف الى النسبيح المذكور الدعاء كما دلت عليه الصحيحة المشار البها.

الثالث \_ انه قد صرح جمع من المتأخرين : منهم \_ الشهيد في الذكرى والعلامة وغيرهما بانه لابد فالتسبيحات منالنية وتكبيرة الإحرام والتشهد والتسلم وظواهر اخبار المسألة قاصرة عن افادته، نعم النية التي قد عرفت انها من الامور الجبلية لا يمكن تخلفها ليحتاج الى اعتبار ايجابها . وما استندوا اليه في هذا المقام ـ من عموم الأخبار الواردة بهذه الأشياء ـ ففيه ان ما نحن فيه خاص و لا ريب في تقديمه على العام وتخصيص العام به . و بما ذكر ناه صرح في المدارك ، قال : وعندى فى وجوب ما عدا النية اشكال لعدم استفادته من الراويات بل ربماكانت ظاهرة فى خلافه ، انتهى . وهو جيد .

الرابع ـ المشهور انه اذا صلى مومثا فامن أثم صلاته بالركوع والسجود فى ما بقى منها ولا يجب عليه الاستثناف مطلقاً . وقال الشيخ بذلك بشر ل عدم الإستدبار في ما صلاه أولاً . ورد بصدق الامتثال في ما اتى به فلا تتعقبه اعادة لان ما اتى به من الاستدبار مأمور به في تلك الحال وامتثال الامر يقتضي الاجزاء.

الخامس ـ قالوا : لو رأى سواداً فظنه عدواً فقصر وصلى مومثاً ثم انكشف بطلان خياله لم يعد . وكذا لو أقبل العدو فصلى مومناً لشدة خوفه ثم ظهر ان . هناك حائلا يمنع العدو . قالوا: والوجه فىذلك ان الصلاة فى الحال المذكور مأمور بها شرعاً فتكون مجزئة ، نعم لو استند الخوف الى التقصير فى الإطلاع وعدم التأمل أو غلبة الوهم من غير تحقيق فالظاهر وجوب الاعادة ، وبه قطع فى الذكرى للتفريط . وهو جيد . والله العالم .

المسألة الحامسة ـ المشهور فى كلام جملة من اصحابنا (رضوان الله عليهم) ان الحنوف باى نحوكان من عدو أو لص أو سبع أو غرق موجب لهذه الصلاة كمة وكيفية .

قال الشهيد فى الذكري: لا فرق فى اسباب الحنوف بين الحنوف من عدو أو لص أو سبع فيجوز قصر الكمية والكيفية عند وجود سبب الحنوف كائناً ماكان.

وقال المحقق في المعتبر: كل اسباب الحوف يجوز معها القصر والإنتقال الى الايماء مع الصيق والإقتصار على التسبيح ان خشى مع الإيماء وان كان الحوف من الص أو سبع أو غرق ، وعلى ذلك فتوى علمائنا . ثم استدل بقوله تعالى : • واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم اس يفتنكم الذين كفروا ، (١) قال : وهو دال بمنطوقه على خوف العدو وبفحواه على ما عداه من المخوفات . ثم قال : ومن طريق الأصحاب ما رواه ... ثم نقل صحيحة عبدالرحمان ابن ابى عبدالله المتقدمة ثم صحيحة زرارة المتقدمة ايضاً الواردة في اللصوص والسبع

اقول: ومن قبيل هاتين الروايتين اللتين ذكر هما ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن على بن جعفر عن اخيه موسى يهي (٢) قال: « سألته عن الرجل يلتى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشى مخافة السبع، فان قام يصلى خاف فى ركوعه و سجوده السبع والسبع المامه على غير القبلة ، فان توجه الى القبلة خاف ان يثب عليه الاسد فكيف يصنع؟ قال فقال يستقبل الاسد و يصلى و يومى برأسه

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٧.١

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ٣ من صلاة الخوف والمطاردة

أيماء وهو قائم وأن كان الاسد على غير القبلة . .

وما رواه الشيخ في التهذيب عن اسحاق بن عمار عن من حدثه عن ابى عبدالله عليه (١) د في الذي يخاف السبع أو يخاف عدواً يثب عليه أو يخاف اللصوص يصلى ـ على دابته ايماء ـ الفريضة ، .

وما رواه في الفقيه عن زرارة في الصحيح (٢) قال : « الذي يخاف اللصوص يصلي ايماء على دابته » ..

وعن عبدالرحمان بن ابى عبدالله عن الصادق عليه (٣) فى حديث قال : ومن تعرض له سبع وخلف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلى صلاته بالإيماء فان خشى السبع وتعرض له فليدر معه كيف دار وليصل بالإيماء . .

قال فى المدارك ـ بعد نقل ما قدمناه عن المعتبر من كلامه وما استبدل به من الآية والروايتين ثم صحيحة على بن جعفر ـ ما لفظه : وهذه الروايات انما تدل على مساواة صلاة خائف الأسد لخائف العدو فى الكيفية اما قصر العدد فلا دلالة لها عليه بوجه ، وما ادعاه من دلالة الآية الشريفة عليه بالفحوى غير واضح ، ومن ثم تردد فى ذلك فى المنتهى وحكى عن بعض علمائنا قولا بان التقصير فى عدد الركعات أنما يكون فى صلاة الخوف من العدو خاصة ، والمصير اليه متعين الى أن يقوم على قصر العدد دليل يعتد به ، انتهى ، وهو جيد فان غاية ما تدل عليه اخبار المسألة ما ذكره من قصر الكيفية دون الكيفة .

ثم ان ظاهر هذه الآخبار ان الصلاة هنا تقصر فى الكيفية وتصلى بالإيماء مع عدم المكان الركوع والسجود وهى صلاة الخوف ، وظاهر بعض الآخبار ايضاً انه مع تعذر الإيماء ينتقل الى صلاة شدة الخوف وهى التسبيحات كما رواه فى الفقيه (٤) قال : « وقد رخص فى صلاة الخوف من السبع اذا خشيه الرجل على نفسه ان

<sup>(</sup>١) و (٧) و (٣) الوسائل الباب ٢ من صلاة الخوف والمطاردة

<sup>(</sup>٤) ج ١ ص ٢٩٥ وفي الوسائل الباب ٣ من صلاة الحنوف والمطاردة

يكبر ولا يومى"، رواه محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) ولفظ الرواية وان كان بالتكبير إلا ان الظاهر كما فهمه الاصحاب (رضو ان الله عليهم) من روايات هذا المقام هو التسبيح كما تقدم مثله في اخبار صلاة شدة الحوف من رواية الى بصير وصحيحة محمد بن عذافر المصرحة بان هذا تقصير آخر ورواية عبدالله بن المغيرة المتقدم ذلك كله ، وبه عبر في المنتهى في عبارته المتقدمة في سابق هسنده المسألة من قوله : وجعل عوض كل ركعة تكبيرة وصورتها : سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله الله والله اكبر ، .

وظاهر رواية عبدالرحمان بن ابى عبدالله المذكورة هنا هو تأخير الصلاة الى آخر وقتها رجاء لروال العذر .

وبه صرح الرضا يهيلا فى كتاب الفقه الرضوى (١) حيث قال : « اذا كنت راكباً وحضرت الصلاة وتخاف أن تنزل من لص أو سبع أو غير ذلك فلتكن صلاتك على ظهر دابتك ، وتستقبل القبلة وتوى ايماء ان أمكنك الوقوف و إلا استقبل القبلة بالإفتتاح ثم امض فى طريقك الذى تريد حيث توجهت بك راجلتك مشرقاً ومغرباً ، وتوى لركوع ، والسجود اخفض من الركوع ، وليس لك أن تفعل ذلك إلا فى آخر الوقت ، .

وقال فى آخر الباب ايضاً (٢) : واذا تعرض لك سبع وخفت أن تفوت الصلاة فاستقبل القبلة وصل صلاتك بالايماء فان خشيت السبع يعرض لك فدر معه كيفها دار وصل بالايماء كيفها يمكنك. انتهى.

ولم اقف على من تعرض هنا لذلك من الأصحاب، وهو مؤيد لما سلف نقله عن المرتضى (رضى الله عنه) من وجوب التأخير الى آخر الوقت على ذوى الأعذار. والله العالم.

المسألة السادسة \_ قد صرح جملة من الأصحاب \_ بل الظاهر انه لا خلاف فيه \_

<sup>(</sup>۱) و(۲) ص ۱٤

بان الموتحل والغريق يصليان بحسبالامكان فيقصران فى الكيفية ، وأما الـكمية فلا تقصر إلا فى سفر أو خوف .

اما الأول فعلل بان ما لا يتمكن منه ليس بو اجب ، قال فى الذخيرة بعد نقل ذلك : والمستفاد من ذلك عدم وجوب استيفاء الافعال ، واما وجوب الإيماء بدله فيحتاج الحدليل آخر وكأنه اجماعى ، والتوصل الى اليقين بالبراءة من التكليف الثابت انما يحصل به . انتهى ،

أقول: حاصل كلامه ان مقتضى التعليل المذكور سقوط ما لم يمكن الاتيان به من أفعال الصلاة، واما انه ينتقل من ذلك الفعل الى بدل آخر فلا دلالة للتعليل عليه إلا من حيث توقف بقين البراءة على ذلك.

وفيه انه لماكان المعهود من الشرع فى غير موضع هو أنه مع تعذر الأفعال المعهودة فى الصلاة ينتقل منها الى اشياء جعلها الشارع بدلا عنها مع تعذرها فالواجب هنا الجرى على ذلك ، وتوضيحه ان الصلاة المأمور بها شرعاً تقع على انحاء عديدة ومراتب متفاوتة باعتبار حال المكلف قوة وضعفاً ، فكل ما أمكن منها فى هذه المراتب اصالة أو بدلا وجب الإتيان به وما لم يمكن يسقط ، ومرس جملة ذلك الركوع والسجود فانه مع تعذره ينتقل منه الى الإيماء والقيام ينتقل منه الى القعود ثم الى الإضطجاع على ما تقدم تفصيله فى محله ، ومكذا ، بل الانسان على نفسه بصيرة ، (١) .

واما الثانى فعلل بان مقتضى الأصل وجوب الاتمام قام الدليل على وجوب التقصير فى الكية حالالسفر والخوف فوجب إستثناؤه و بتى ما بتىومنه محل البحث

إلا أن شيخنا الشهيد في الذكرى قال بعد ذكر الحسكم المذكور: نعم لو خاف من أتمام الصلاة استيلاء الغرق عليه ورجا عند قصر العدد سلامته وضاق الوقت فالظاهر أنه يقصر العدد أيضاً.

<sup>(</sup>١) سورة القيامة الآية ١٤

واستحسنه الشهيد الثانى فى الروض حيث قال بعد نقله: وهو حسن حيث انه يجوز له الترك فقصر العدد أولى ، لكن فى سقوط القضاء بذلك نظر لعدم النص على جواز القصر لهنا ، ووجه السقوط حصول الخوف فى الجلة كما مر ، والحاصل ان علية مطلق الخوف توجب تطرق القصر الىكل خائف . ووجهه غير واضح إذ لا دليل عليه والوقوف مع المنصوص عليه بالقصر اوضح . انتهى .

قال في المدارك : وما ذكره (قدس سره) من وجوب القضاء بعيد لانه لا يلائم ما استحسنه من جواز قصر العدد ، إذ مقتضاه وجوب الإتيان بالصلاة المقصورة واذا وجب الاداء سقط القضاء ، ومع ذلك فما استدل به على جواز القصر ضعيف جداً إذ لا يلزم من جواز ترك الصلاة للعجز جواز قصرها على هذا الوجه . وبالجلة فاللازم من ما اعترف به من انتفاء دليل القصر مساواة حكم التمكن من الركعتين لحدكم التمكن من الركعة الواحدة خاصة في عدم وجوب الاتيان بها منفردة . انتهى . ونسج على منواله صاحب الذخيرة ايضاً كما هي قاعدته غالباً .

اقول: ما ذكره شيخنا الشهيد الثانى (قدس سره) هنا لا يخلو من قرب وان اعترضوا عليه بما ذكروه ، فان مرجع كلامه الى الآخذ بالإحتياط فى المسألة حيث انها غير منصوصة والآدلة فيها من الطرفين متدافعة ، لاحتمال دخولها تحت مسألة الحوف فيكون الحكم فيها هو التقصير واحتمال قصر التقصير فى صلاة الحوف على موارد النصوص وليس هذه منها فيجب القضاء تماماً بعد زوال العذر . ولاريب ان هذا هو الاحوط فى المقام .

والظاهر انه لما ذكره فى الذكرى عد المحقق فى المعتبر الغرق فى مسألة الخوف من السبع واللص التى حكموا فيها بوجوب التقصير كمية وكيفية كما تقدم فى عبارته ثم عده فى مسألة الموتحل التى قد صرح فيها بعدم قصر الكية وإلا لزم التدافع بين كلاميه . والله العالم بحقائق أحكامه ونوابه القائمون بمعالم حلاله وحرامه .

## المقصد الرابع فى صلاة المسافر

لا خلاف نصاً وفتوى فى سقوط اخيرتى الرباعية فى السفر الجامع للشرائط الآتية ، وكذا لا خلاف فى سقوط نافلتها إلا الوتيرة فان المشهور سقوطها والاظهر العدم ، وقد تقدم تحقيق الكلام فى ذلك فى مقدمات هذا الكتاب.

روى الصدوق ( عطر الله مرقده ) في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم (١) انهها قالاً : « قلنا لانى جعفر عليه ما تقول في الصلاَّة في السفركيف هي وكم هي ؟ فقال ان الله عز وجل يقول: ﴿ وَاذَا ضَرَّ بَنَّ فَيَ الْأَرْضُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحَ ارْبَ تقصروا من الصلاة ، (٢) فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر . قالاً قلناً إنما قالالله عز وجل ، فليس عليكم جناح ، ولم يقل ، افعلوا ، فكيف اوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر ؟ فقال يهيد أوليس قد قال الله عز وجل ، انالصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ،(٣) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز وجل ذكره في كـتابه وصنعه نبيه عِللهُ و كذلك التقصير شي صنعه الني عِللهُ وذكره الله في كتابه . قالا قلنا فن صلى فى السفر أربما أيميد أم لا ؟ قال أن كان قد قر ثت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى اربعاً أعاد و ان لم يكن قر تتعليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه . والصلاة كلها فىالسفر الفريضة ركعتان كلصلاة إلا المغرب فانها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله ﷺ في السفر و الحضر ثلاث ركمات . وقد سافر رسول الله ﷺ الى ذى خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون اليها بريدان اربعة وعشرون ميلا فقصر وافطر فصارت سنة . وقدسميرسولالله ﷺ قوما صاموا حين افطر والعصاة، قال فهم العصاة الى يوم القيامة وانا لنعرف ابناءهم وابناء ابنائهم الى يومنا هذا ..

 <sup>(</sup>١) الفقيه ج ١ ص ٧٧٨ و ف الوسائل الباب ٧٧ و ٧٧ و ٩ من صلاة المسافر
 (٣) سورة النساء الآية ٢٠٠ (٣) سورة البقرة الآية ٣٥٧

وروى الصدوق فى كتاب الخصال بسنده عن الاعش عن الصادق المهال (١) فى حديث قال : « ومن لم يقصر فى السفر لم تجز صلاته لانه قد زاد فى فرض الله عز وجل » .

وروى فى كتاب ثواب الأعمال بسنده فيه عن على بن ابى طالب علي (٢) قال : • قال رسول ألله ﷺ خياركم الذين اذا سافروا قصروا وافطروا .

ومنه فى الصحيح عن محمد بن احمد الاشعرى رفعه الى ابى عبدالله عليه (٣) قال.: دمن صلى فى سفره أربع ركعات متعمداً فانا الى الله عز وجل منه برى". وفى المقنع مرسلا مثله ومثل الخبر السابق (٤).

وروى ثقة الاسلام عن ابى بصير عن ابى عبدالله علي (٥) قال : « الصلاة في السفر ركمتان ليس قبلهما ولا بمدهما شي إلا المغرب فار بعدها أربع ركمات ... الحديث » .

وعن سماعة فى الموثق (٦) قال : « سألته عن الصلاة فى السفر قال ركعتان اليس أثبلهما ولا بعدهما شى إلا انه ينبغى للمسافر أن يصلى بعد المغرب أربع ركعات ... الخبر ، .

وروى الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (٧) قال : ، سألته عن الصلاة تطوعاً فى السفر قال لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيئاً نهاراً ، .

وغن حذيفة بن منصور فى الصحيح عن ابى جعفر وابى عبدالله (عليهما السلام ) (٨) انهما قالا : • الصلاة فى السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .

<sup>(</sup>١) الزسائل الباب ١٧ من صلاة المسافر .

<sup>(</sup>٧) و(٣) و (٤) الوسائل الباب ٧٧ من صلاة المسافر .

<sup>(</sup>٥) ور(٦) الرسائل اللب ٢٤ من اعداد الفرائض

<sup>(</sup>٧) و (٨) الوسائل الباب ٢٩ من اعداد الفرائين

وعن ابى يحيى الحناط (١) قال : • سألت أبا عبدالله عليه عن صلاة النافلة بالنهار فى السفر قال يا بنى لو صلحت النافلة فى السفر تمت الفريضة . .

وأما ما ورد فى شواذ الآخبار (٢) ـ من قضاء صلاة النهار فى السفر بالليل ـ فحمله الشيخ على محامل بعيدة والآقرب خروجه مخرج التقية (٣).

اذا عرفتذلكفاعم ان البحث في هذا المقصد يقع في مطلبين : الأول ـ في شروط هذه الصلاة وهي على ما صرح به الأصحاب ستة إلا انها في النحقيق ـ و به نطقت النصوص ـ سبعة .

الأول ـ اعتبار المسافة والسكلام هنا يقع في مقامين : الأول : أجمع العلماء من الخاصة والعامة على ان المسافة شرط في التقصير (٤) وانما الخلاف في قدرها ، فذهب علماؤنا أجمع (رضوان الله عليهم) الى ان القصر انما يجب في مسيرة يوم تام بريدين ثمانية فراسخ أربعة وعشرون ميلا ، حكى اجماعهم على ذلك المحقق في المعتبر وغيره في غيره .

ويدل عليه من الاخبار صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة (٥) ومَّا رواه

(۱۲) لم نقف على المسألة بمنوانها في كتبهم نعم في المغنى ج به ص ٢٩٤ قال احمد ارجو ان لا يكون التطوع في السفر بأس ، وروى عن الحسن قال كان اصحاب رسول الله (ص) يسافرون في تطوعون قبل المكتوبة و بعدها ، روى ذلك عن عمر وعلى و ابن مسعود وجابر وانس و ابن عباس و ابى ذر وجماعة من التابعين كثير ، وهو قول مالك والشافعي واسحاف وابي ثور و ابن المنذر ، وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل و نقل ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعلى بن الحسين .

(٤) في عمدة القارئ برج عوص ٣٦٥ . اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة ... . والظاهر منه ان اعتبار المسافة اتفاقى ... . والظاهر منه ان اعتبار المسافة اتفاقى .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧١ من اعداد الفرائض

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ٢٧ من اعداد الفرائض

الشيخ في الصحيح عن الى ايوبعن الى عبدالله على (١) قال: • سألته عن التقصير فقال في بريدين أو بياض يوم ، .

وعن على بن يقطين في الصحيح (٢) قال : • سألت أبا الحسن عليها الأول عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم قال يجب عليه التقصير اذا كان مسيرة يوم وان كان يدور في عمله ، .

وعن ابي بصير في الصحيح (٣) قال : « قلت لابي عبدالله عليه في كم يقصر الرجل؟ قال في بياض يوم أو بريدين . .

وعن عبدالله بن يحى الكاهلي في الحسن (٤) قال: • سممت أبا عبدالله يهيه يقول فيالتقصير فيالصلاة قال بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا. .

وعن سماعة في الموثق (٥) قال: دسألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ قال في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ ... الحديث » .

وعن عيص بن القاسم في الحسن أو الموثق عن الى عبدالله عليه (٦) قال: ف التقصير حده اربعة وعشرون ميلا.

وروى الصدوق بسند معتبر عن الفضل بن شاذان عن الرضا يهيلا (٧) قال . وانما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر لآن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والاثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم . قال : ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة الف سنة وذلك لأنكل يوم يكون بعد هذا اليوم فانما هو نظير هذا اليوم فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره » .

وأما ما رواه الصدوق في الصحيح عن ذكريا بن آدم (٨) ـ . و انه سأل ابا الحسن الرضا يهيه عنالتقصير في كم يقصر الرجل اذا كان في ضياع أهل بيته و امره جائز فيها يسير فىالضياع يومين وليلتينو ثلاثة أيام ولياليهن ؟ فكتب :التقصير فيمسيرة يوموليلة. وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن احمد بن محمد بن الى نصر عن

(١) و (٧) و (١) و (٤) و (٥) و (٧) و (٧) و (٨) الوسائل الباب ١ من صلاة المسافر

ابى الحسن الرضا على (١) قال : «سألته عن الرجل يريد السفر فى كم يقصر ؟ قال فى ثلاثة برد...

وعن ابى بصيرعنا بى عبدالله ﷺ (٢) قال : « لا بأس للمسافر ان يتم فى السفر مسيرة يومين » ـــ

فالظاهر حملها على التقية كما أجاب به الشيخ عن الخبرين الآخيرين حيث قال انهمها غير معمول عليهمها لموافقتهما العامة . وهكذا ينبغي أن يقال فىالخبر الأول.

ولا بأس بالاشارة هنا الى اقوال العامة فى اعتبار المسافة وعدمها وقدرها كما ذكره بعض مشايخنا المحدثين من متأخرى المتأخرين .

فنقول: اعلم ان بعضاً منهم لم يشترط مسافة مخصوصة بل ذهب الى انه متى صدق عليه اسم المسافر فله القصر، ونقل ذلك عن داود و محمد بن الحسن. والمشهور اعتبار المسافة لكن اختلفوا فى قدرها فنقلوا عن دحية الكلبى انها فرسخ، ونقل عن بعض قدما ثهم انها روحة اى ثمانية فر اسخ، وعن آخر انها يوم وليلة، وعن بعض مسيرة ثلاثة أيام، ونسب هذا الى ابى حنيفة و جماعـــة (٣) وستاتى هذه الاقوال الثلاثة فى مرسلة محمد بن يحيى الحزاز. ومن هذا يعلم ان ما دل عليه صحيح زكريا بن آدم المذكور من التقدير بيوم وليلة موافق لبعض أقوالهم كا عرفت. وعن البرنطى من تفسيرها بذلك فانه موافق لحذا القول. وعن جملة منهم الشافعى ومالك كونها مسيرة يومين عبارة عن ستة عشر فرسخاً (٥) ومنه يعلم ان ما اشتملت عليه رواية ابى بصير من تحديدها بيومين فانها خرجت مخرجهذا القول.

اذا عرفت ذلك فتحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف على بسطه في موارد : أولها ـ قد عرفت ان المسافة الموجبة للتقصير أعانية فراسخ ، والفرسخ عندهم ثلاثة

<sup>(</sup>١) و (١) الوسائل الباب ١ من صلاة المسافر

<sup>(</sup>m) و(٤) و (a) عدة القارئ ج ٢ ص ٣٠٠ والمجموع النووى ج ٤ ص ٣٢٠

أميال والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذى طوله أربعـــة وعشرون اصبعاً والاصبع سبج شعيرات عرضاً وقيلست والشعيرة سبعشعرات منشعر البرذون.

اما ان الفرسخ ثلاثة اميال فهو اتفاقى بينهم وعليه تدل الأخبار ، واما ان الميل أربعة آلاف ذراع فهو المشهور فى كلامهم من غير خلاف يعرف .

قالوا: وفى كلام أهل اللغة دلالة عليه حيث قال فى القاموس: الميل قدر مد البصر ومنار يبنى للمسافر أو مسافة من الأرض متراخية بلا حد أو مائة الف اصبع إلا أربعة آلاف اصبع أو ثلاثة أو أربعة آلاف ذراع بحسب اختلافهم فى الفرسخ هل هو تسعة آلاف بذراع القدماء أو اثنا عشر الفاً بذراع المحدثين. انتهى.

وقال احمد بن محمد الفيومى فى كتاب المصباح المنير: الميل بالمكسر فى كلام العرب مقدار مد البصر من الأرض قاله الأزهرى ، والميل عند القدماء سن أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع ، والحلاف لفظى فانهم اتفقوا على ان مقداره ست وتسعون الف اصبع ، والاصبع سبع (١) شعير ات بطن كل واحدة الى ظهر الاخرى ، ولكن القدماء يقولون الذراع اثنتان وثلاثون اصبعاً والمحدثون يقولون اربع وعشرون اصبعاً ، فاذا قسم الميل على رأى القدماء كل ذراع وعشرين كان المتحصل ثلاثة آلاف ذراع ، وان قسم على رأى المحدثين اربعاً وعشرين كان المتحصل أربعة آلاف ذراع ، والفرسخ عندالكل ثلاثة اميال . انتهى ،

اقول: ومن هذا الكلام يمكن أن يستنبط وجه جمع بين التقدير المشهور بالاربعة آلاف ذراع وبين ما يأتى فى رواية الكلينى من ثلاثة آلاف وخمسمائة بان يكون الإختلاف مبنياً على اختلاف الآذرع.

وقال السيد السند فالمدارك: أما الميل فلم نقف فى تقديره على رواية من طرق الأصحاب سوى ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق يهي (٢) انه الف وخمسمائة ذراع وهو متروك. انتهى والظاهر انه من هنا قال المحقق فى الشرائع

<sup>(</sup>١) في المصباح ج م ١٥٥ دست ، (٧) الوسائل الباب ب من صلاة المسافر

أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربعة وعشرون اصبعاً تعويلا على المشهور بين الناس، أو مد البصر من الارض.

اقول: روى ثقة الاسلام فى الكافى فى الصحيح عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن ابى عبدالله عليه الله عليه الله عن ابى عبدالله عليه الله عليه الله على التقصير فقال ابو عبدالله عليه ان رسول الله على الله على حد الأميال من ظل عير الى ظل وعير ، وهما جبلان بالمدينة ، فاذا طلعت الشمس وقع ظل عير الى ظل وعير وهو الميل الذى وضع رسول الله عليه التقصير ، .

وهذا الحبركما ترى واضح الدلالة على انالميل شرعاً عبارة عن ثلاثة آلاف وخمسمانة ذراع ، والعجب من غفلة السيد (قدس سره) عنه .

قال المحدث الكاشانى فى الوافى بعد نقل هــــذا الحنبر أولا ثم نقل حديث الفقيه ثانياً ما صورته: تقدير الميل فى هذا الحديث بالف وخمسهائة ذراع ينافى

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٢ من صلاة المسافر

تقديره في الحديث السابق بثلاثة آلاف وخمسائة ذراع مع ان القصة واحدة فقد تطرق السهو الى أحد الحديثين ، والظاهر ان السهو في الثانى لان الأول أقرب الى ما هو المشهور في تقديره بين الاصحاب وهو الاربعة آلاف ذراع والى ما قدره به أهل اللغة ... الى آخر كلامه زيد في اكرامه .

اقول: والحنبر المذكور في الفقيه (١) بهذه الصورة ، قال الصادق الهيلا ان رسول الله يُطلقيه لما نزل عليه جبر ئيل بالتقصير قالله النبي بَطلقيه في كم ذلك؟ فقال في بريد . قال وكم البريد؟ قال ما بين ظل عير الى في وعير . فذر عته بنو امية ثم جزأوه على اثنى عشر ميلا فكان كل ميل الفا وخساتة ذراع وهو اربعة فراسخ ، .

ثم انه من ما يؤيد ما ذكره في الوافي من تطرق السهو الى حديث الفقيه ماهو محسوس من البعد ما بين ظل الجبلين ، فانه أزيد من فرسخ و نصف بكثير ، على انه لا بعد في مثل هذا السقوط فقد تقدم التنبيه على امثال ذلك في كثير من المواضع .

وأما تقدير الاصبع بسبع شعيرات والشعيرة بسبع شعرات فهو مأخوذ من كلام بعض أهل اللغة . إلا ان الظاهر ان أمثال هذه الامور في الشرع تقريبية لا تتوقف على هذه التدقيقات فان الذراع معروف بين عامة الناس ، نعم لابد من البناء على مستوى الخلقة كما جروا عليه في غير موضع من الاحكام إذ هو الفرد الذي بحمل علمه الإطلاق .

وثانيها ـ المستفاد من الاخبار المتقدمة ان المسافة تعلم بامرين (أحدهما) مسير يوم ، و( ثانيهها ) الاذرع.

والمراد باليوم على ما ذكره الاصحاب (رضوان الله عليهم) يوم الصوم ، ويدل عليه ما تقدم في صحيحة ابى ايوب من قوله (عليه السلام) ، في بريدين أو بياض يوم ، ونحوه قوله في صحيحة ابى بصير ايضاً ، في بياض يوم او بريدين، والمراد بالسير فيه ما هو المتعارف الغالب من سير الابل القطار وسير عامة

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢ من صلاة المسافر .

الناس فانه الذي يحمل عليه الإطلاق مضافاً إلى ما صرحت به الأخبار:

ومنها ـ ما تقدم في رواية الفضل بن شاذان عن الرضا ر عليه السلام ) من قوله . لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والاثقال . .

ومنها \_ قول الصادق ( عليه السلام ) في حسنة الكاهلي المتقدمة (١) زيادة على ما قدمناه منها . ثم قال ان ابى كان يقول انالتقصير لم يوضع على البغلة السفواء والدابة الناجية وانما وضع على سيرالقطار ، اقول : قال الجوهرى يقال بغلة سفوا. بالسين المهملة خفيفة سريعة وقال ايضاً : الناجية الناقة السريعة ينجو من ركبها .

وفي رواية عبد الرحمان بن الحجاج (٢) قال : . قلت له كم ادنى ما تقصر فيه الصلاة ؟ فقال جرت السنة ببياض يوم . فقلت له أن بياض يوم يختلف فيسير الرجلخمسة عشر فرسخاً في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ في يوم؟ فقال انه ليس الى ذلك ينظر اما رأيت سيرهذه الاثقال بين مكة والمدينة ؟ ثم أوماً بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ . .

وبما دلت عليه هذه الآخبار قد صرح ايضاً اصحابنا (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف.

واعتبر الشهيدان اعتدال الوقت والسير والمكان ، قال في المدارك : وهو لاطلاق النص وإن اختلفت كمية المسافة في السهولة والحزونة . انتهي .

اقول: ما ذكره من الإحتمال لإطلاق النص مع اعترافه باختلاف كمية المسافة في السهولة والحزونة يجرى في الوقت ايضاً ، فان النصوص مطلفة شاملة باطلاقها لجميع الأوقات ، فقصير النهار وطويله من ما تختلف به الكمية ايضاً ، فلا وجه لتسليمه لحما ذلك في الوقت ومناقشته في المكان . وبالجملة فان غاية ما يستفاد من النصوص هو اعتدال السيركا عرفت وما عداه فلا ، فان حمل اطلاق النصوص على الحدالاوسط

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الياب ، من صلاة المسافر .

بين طرفى الزبادة والنقصان والإفراط والتفريط ليكون ضابطاً كاياً لا يختلف بالزبادة والنقصان فنى الجميع وإلا فلا معنى لنسليم ذلك فى فرد والمناقشة فى الآخر . والى ما ذكرنا يشير كلام جده فى الروض حيث قال : ولماكان ذلك يختلف باختلاف الارض والازمنة والسير حمل على الوسط فى الثلاثة . انتهى . وهو جيد ما على الرسط فى الثلاثة . انتهى . وهو جيد

وثالثها ـ لا خلاف ولا إشكال فالإكتفاء بالسيركما تكاثرت به الأخبار ، وكذا لا إشكال في ما لو اعتبرت المسافة بالتقدير فوافق السير .

انما الإشكال فى ما لو اختلفا فهل يتخير فى العمل على ايههاكان ولزوم القصر ببلوغ المسافة باحدهما أو انه يقدم السير لانه أضبط أو يقدم التقدير؟ احتمالات استظهر أولها فى المدارك، والظاهر ان وجهه ورود النصوص بكل منهها.

واحتمل فى الروض تقديم السير ، قال : لان دلالة النص عليه أقوى اذ ليس لاعتبارها بالاذرع على الوجه المذكور نص صريح بل ربما اختلفت فيه الآخبار وكلام الاصحاب ، وقد صنف السيد السميد جمال الدين احمد بن طاووس كتاباً مفرداً فى تقدير الفراسخ وحاصله لا يوافق المشهور ، ولان الاصل الذى اعتمد عليه المصنف وجماعة فى تقدير الفرسخ يرجع الى اليوم ، لانه استدل عليه فى التذكرة بان المسافة تعتبر بمسير اليوم للابل السير العام وهو يناسب ذلك . انتهى . ويظهر من الذكرى تقديم التقدير ولعله لانه تحقيق والآخر تقريب .

اقول: لا ريب ان الإعتبار بكل منهها جيد بالنظر الى دلالة النصوص المتقدمة عليهها ، إلا ان الإشكال فى التقدير من حيث الإختلاف فى تفسير الفرسخ كما عرفت من اضطراب كلامهم فى الميل ، والرجوع الى الإحتياط بالجمع بين القصر والإتمام فى موضع الإشتباه طريق السلامة . والله العالم .

ورابعها \_ قد صرح غير واحد من الاصحاب (رَضُوانَ الله عليهم) ان مبدأ التقدير من آخر خطة البلد في المعتدل وآخر محلته في المتسع . ولم أقف له على دليل . وقيل مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر .

وخامسها ـ قال فىالذكرى : لو قصد مسافة فى زمان يخرج به عن اسم المسافر كالسنة فالأقرب عدم القصر لزوال التسمية . ومن هذا الباب لو قارب المسافر بلده فتعمد ترك الدخول اليه للترخص ولبث في قرى تقاربه مدة يخرج بها عن اسم المسافر . ولم أقف في هذين الموضعين على كلام الأصحاب وظاهر النظر يقتضي عدم الترخص.

قال في المدارك بعد نقل ذلك : هذا كلامه (قدس سره) ويمكن المناقشة في عدم الترخص في الصورة الثانية بان السفر بعد استمراره الى انتهاء المسافة فاعما ينقطع باحد القواطع المقررة من نية الاقامة أو التردد ثلاثين يوماً أو الوصول الى الوطن وبدونه يجبُّ البقاء على حكم القصر . أما ما ذكره مر . عدم الترخص في الصورة الأولى فجيد لان التقصير أنما يثبت في السفر الجامع لشرائط القصر فمتى انتنى السفر أو أحد شرائطه قبل انتهاء المسافة !نتنى التقصير . انتهى .

أقول: حاصل كلام السيد (قدس سره) يرجع الى منع دخول هذهالصورة المفروضة في كلامه تحت القاعــــدة التي قدمها في صدر الكلام ، حيث انه سلم له ما ذكره في تلك القاعدة وناقش في الصورة المذكورة بزعم أنها أيست من قبيل ما ذكره أولاً ، لحصول الاستمرار على قصد السفر الى انتهاء المسافة في هذه الصورة فلا ينقطع إلا باحد القواطع المقررة بخلاف ما قدمه من القاعدة للخروج عن اسم المسافر بهذا القصد الذي قصده.

وأنت خبير بانه يمكن الجواب بان ما ذكره ـ من أن السفر بعد استمراره الى انتهاء المسافة فانما ينقطع باحد القواطع المذكورة ـ جيد بالنسبة الى السفر المتعارف المتكرر، أما بالنسبة الىهذا الفرد النادر ـ وهو انه بعد قربه من البلد ترك الدخول فيه لقصد بقائه على التقصير وبتي متردداً في تلك القرى على وجه يخرج به عرب كونه مسافراً ـ فان دخوله تحت حكم المسافر الذى ذكره بعيد ، فانه وان وجبعليه التقصير في مدة سفره إلا أنه بعد أن قصد هذا القصد الآخر بتأخره عن الدخول

وتردده فى تلك القرى على وجه يخرج عن كونه مسافراً فلا يبعد أن يكون حكمه حيثتذ هو النمام كما ذكره شيخنا المذكور ويكون هذا من قبيل القواطع الثلاثة المذكورة ، ولا فرق بينهذا الفرد المذكور وبين ما ذكره أولا إلا باعتبار ان الأول قصد التطويل فى المسافة بزمان يخرج به عن اسم المسافر فى أول الامر وهذا انما تجدد له هذا القصد بعد أن حصلت المسافة ووجب التقصير عليه مدة سفره ، فالواجب على الأول التمام من أول الامر لان قصده الذى قصده من أول الامر موجب لخروجه عن اسم المسافر فلا يكون حكمه التقصير ، والواجب على الثانى هو التقصير مدة سفره وأما بعد تجدد هذا القصد الاخير على الوجه المذكور فانه لخروجه به عن اسم المسافر يزول عنه حكم التقصير ويجب عليه الاتمام . والظاهر ان بناء كلام شيخنا المذكور (قدس سره ) على ما ذكرناه وإلا فهو لا يخني عليه ان المفر بعد ثبوته لا ينقطع إلا باحد القواطع الثلاثة المذكورة ، ولكن هذا قد خرج عن كونه مسافراً بما قصده وفعله فلا يدخل تحت المسافر المتصف بالسفر المعروف المتكرر الذى وردت فيه الاخبار بانه لا ينقطع سفره إلا باحد القواطع . والقه العالم .

وسادسها ـ قال فى المنتهى : لوكان مسافراً فى البحركان حكمه حكم المسافر فى البر مرب اعتبار المسافة سواء قطعها فى زمان ظويل أو قصير ، لا نعرف فيه خلافاً . انتهى .

وهوكذلك لآن وجوب التقصير ترتب على قصد المسافة التي قد ورد اعتبارها بالتقدير المتقدم ذكره وهي ثمانية فراسخ ، وحينئذ فتى قصد هذه المسافة في بر أو بحر فلا فرق بين ان يقطعها في ساعة آو يوم أو اكثر ما لم يتطاول الزمان على الوجه المتقدم في سابق هــــذا المورد . ومثل السفر في البحر السفر في البر من البريد الحثيث كما هو معمول الآن في بلاد العجم بحيث يقطع مسير اليوم في ربع نهار أو اقل وسابعها ـ قال في المدارك : انما يجب التقصير مع العلم ببلوغ للمسافة بالإعتبار

أو الشياع أو شهادة العدلين ومع انتفاء الآمرين بجب الإتمام . وفي وجوب الاعتبار مع الشيك اشكال منشأه اصالة البراءة وتوقف الواجب عليه . ولو سافر مع الجهل ببلوغ المسافة ثم ظهر ان المقصد مسافة وجب التقصير حينئذ وان قصر الباقى عن مسافة ، ولا يجب عليه اعادة ما صلاه تماماً قبل ذلك لانها صلاته المأمور بها فكانت مجزئة . انتهى .

اقول: أما ما ذكره ـ من توقف وجوب التقصير على العلم ببلوغ المسافة باحد الوجهين ومع عدمه يجب الاتمام ـ فهو من ما لا ريب فيه ولا إشكال ، لان العلم ببلوغ المسافة شرط فى وجوب التقصير كما عرفت والمشروط عدم عند عدم شرطه . والحكم المذكور مقطوع به فى كلام الأصحاب .

و بذلك يظهر انما أطال به فى الذخيرة .. من الإستدلال على ذلك بما ذكره ثم المناقشة فى ذلك .. من ما لا طائل تحته ، على انها لا تقصر عن التأييد لما ذكر ناه ، ومنها قول ابى جعفر به له في فيحيح زرارة (١) ولا تنقض اليقين بالشك ابداً ، بناء على ان الحكم الثابت اصالة هو الإنمام والقصر مشكوك فيه مع الجهل ببلوغ المسافة أوالشك فيها للشك فى سببه وهو واضح . وما ذكره .. من ان الإستدلال بالخبر المذكور لا يصفو عن المنازعة .. لا أعرف له وجها بعد ما عرفت .

وأما ما ذكره فى المدارك ـ من الإشكال فى وجوب الاعتبار مع الشك ـ فَهُو فى محله .

وأما ما ذكره ـ من انه لو سافر مع الجهل ببلوغ المسافة ثم ظهر ان المقصد مسافة فانه يجب التقصير حيثئذ وان قصر الباقى عن مسافة ـ فهو عندى محل اشكال وان كان قد تقدمه فى ذلك الشهيد فى الذكرى ، لان من جملة الشروط ـ كما سيأتى ان شاء الله تعالى ـ قصد المسافة وهو السفر الشرعى وهذا فى حال خروجه والحال هذه لم يحصل له هذا القصد ، ولهذا ان فرضه التمام وقـــد صلى تماماً بناء على ذلك فهو

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٩ من نواقض الوضوء و١٧٩ و٤٤ من النجاسات.

حاضر غير مسافر ، وقصد السفر بعد ظهوركون المقصد مسافة مع نقصان الباقى عن المسافة غير مجد ولا مسوغ للقصر لعدم المسافة في الباقي ، والبنَّاء على ما مضى مع عدم نية قصد المسافة فيه مشكل كما عرفت . وما نحن فيه في الحقيقة مثل طالب الآبق والحاجة الذي سار مسافة أو أقل من غير قصد المسافة ثم ظهر له ان حاجته في مكان يقصر عن المسافة الشرعية ، فانه لا ريب و لا إشكال في انه يتم في سفره المذكور بمد خروجه وبعد ظهوركون حاجته في محلكذا من ما يقصر عن المسافة ، ولا يضم ما تقدم الىهذه المسافة الباقية ويجب عليه التقصير حينئذ بل الواجب عليه هو الإتمام . نعم متى أراد الرجوع فان الواجب عليه التقصير ان بلغ المسافة وهو شي ٌ آخر . وبالجملة فان ما ذكره هنا غير خال عندى من الاشكال .

ثم ان ظاهره في الذخيرة المناقشة في شهادة العدلين في هذا المقام مدعياً انه لا يعلم نصاً يدل على ان شهادة العداين متبعة كاية .

وفيه انه وانكان ما ذكره ـ من عدم وجود نص دال على وجوب العمل بشهادة العدلين فيكل أمر ـ كذلك إلا انجملة من النصوص المعتبرة كما قدمناه في باب التطهير من النجاسات من كتاب الطهارة قد دلت على العمل بخبر العدل الواحد بل انه مفيد للملم وأن لم يسم ذلك شهادة ، وحيلتذ لا ريب في قبول خبر العدلين هنا ولا اشكال

وثامنها ـ قال في الذكري : لوكان لبلد طريقان أحدهما خاصة مسافة فسلك الأقرب أثم وان سلك الابعد لعلة غير الترخص قصر ، وان كان للترخص لاغير فالآقرب التقصير للاباحة ، وقال ابن البراج يتم لانه كاللاهى بصيده . ولورجع قاصد الآقرب بالابعد قصر فيرجوعه لا غير . ولو رجع قاصد الابعد بالا قرب قصر في ذهابه وايابه . انتهي .

اقول: الظاهر ضعف ما ذكره ابن البراج لأن السفر بقصد الترخص غير محرم بل هو مباح ، وقياسه على اللاهى بصيده قياس مع الفارق مع ان القياس غير صحيح في مذهبنا ، وحينتذ فيجب عليه التقصير .

واما ما ذكره فىالذكرى \_ من ان قاصد الاقرب متى رجع بالابعد فانه يتم فى ذهابه ويقصر في رجوعه خاصة ـ فهو مبنى على ما هو المشهور بينهم من عدم ضم الذهاب الى الاياب إلا في قصد الاربعة . وفيه ما سيأتى ان شاء الله تعالى في موضعة من أنه لا دليل عليه غير مجرد الشهرة بينهم ·

وتاسعها \_ قال في الذخيرة : لو تردد يوماً في ثلاثة فراسخ ذاهباً وجائياً ، فان بلغ في الرجوع الى موضع سماع الاذان ومشاهدة الجدران فالظاُّهر انه لاخلاف في عدم القصر ، وان لم يبلغ فالمقطوع به في كلام اكثر الأصحاب انه لم يجزالقصر وخالف فيه المصنف في التحرير ، واستدل على الأول بوجهين : (احدهما) ان من هذا شأنه ينقطع سفره بالرجوع وانكان في رجوعه لم ينته الى الحد المذكور وإلا لزم القصر لو تردد في ثمانية فراسخ خمس مرات (١) وبان مقتضي الأصل لزوم الاتمام خرج منه قاصد الثمانية والاربعة التي لا تكون ملفقة مر\_ الذهاب والإياب لأنه المتبادر من اللفظ فيبق الباقى على الأصل. وللتأمل في الوجهين طريق. انتهى.

اقول: الظاهر ان ما ذكره منهذا التفصيل والاستدلال في المقام وماوقع له فيه من النقض والابرام مرب متفرداته (قدس سره) وتخريجاته ، ومقتضى ما صرح به الاصحاب هناكالعلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى هو أن التردد في ثلاثة فراسخ ذاهباً وجاثياً غير موجباللقصر ثلاث مرات وازيد بلغ محل الترخص أم لم يبلغ لعدم صدق المسافر عليه ، وهو التحقيق في المقام الذي لا يعتريه نقض ولا ابرام ، لان وجوب التقصير تابع لصدق السفر مع استكمال شروطه ، ومثل هذا لا يسمى مسافراً عرفاً ولا شرعاً .

قال في المنتهى : لوكانت المسافة ثلاثة فراسخ وتردد فيها ثلاث مرات لم (١) فىالدخيرة فىالتنبيه السابع من تنبيهات الشرط الاول هكذا: . ولو تردد فى فرسخ

واحد ثمانی مرات ی .

يقصر ، لأنه بالعود انقطع سفره ، و لعدم الدليل على القصر مع وجود المقتضى الشغل الذمة .

وقال في الذكرى: ولوكان القصد زيادة على الآربعة فكالآربعة، ولو نقص كالثلاثة يتردد فيها ثلاث مرات لم يترخص لخروجه عن اسم المسافر وإلا لزم تقصير المتردد في أقل من ميل وهو باطل. انتهى.

والجميع كما ترى ظاهر فى ما قلناه واضح فى ما نقلناه ، وبه يظهر ان ما ذكره مجرد توهم وخيال ضعيف ، فان ظهور عدم صدق المسافر على مثل هذا لا يمكن انكاره عرفا ولا شرعاً . والله العالم .

وعاشرها \_ لو تعارضت البينتان فى المسافة بالننى والإثبات ، قال فى الذكرى : الأقرب العمل ببينة الاثبات لان شهادة الننى غير مسموعة , وقال فى المعتبر : أخذ المثبتة وقصر .

قال فى المدارك بعد ذكر كلام المعتبر : وهو جيد مع اطلاق البينتين أما لوكان النفى متضمناً للاثبات كدعوى الاعتبار وتبين القصور فالمتجه تقديم بينة النفى لاعتضادها باصالة التمام .

اقول: لا يخنى ما فى الاعتضاد هذا باصالة التمام من الإشكال لقيام البينة المثبتة للمسافة التى بالنظر اليها يجب التقصير شرعاً والحروج عن هذا الاصل والحق ان المسالة لا تخلو من الإشكال إلا أن يقال بالرجوع الى النرجيح بين البينة تين قال فى الذكرى: ولا يكنى اخبار الواحد بها ، ويحتمل الاكتفاء به اذاكان عدلا جعلا لذلك من باب الرواية لا من باب الشهادة .

أقول: ما ذكره من الإحتمال جيد لما اشرنا اليه قريباً من دلالة الاخبار على قبول قول الثقة وانه مفيد للعلم الشرعي .

ثم قال فى الذكرى: فعلى هذا لو سافر اثنان أحدهما يعتقد المسافة والآخر لا يعتقدها فالظاهر ان لكل منهما أن يقتدى بالآخر لصحة صلاته بالنسبة اليه.

وقال فى المدارك بعد ذكر التعارض بين البينتين : ويتعلق بكل من البينتين حكم ما يعتقده فيقصر المثبت ويتم النافى ، وفى جواز اقتداء أحدهما بالآخر وجهان من حكم كل منها بخطأ الآخر ، ومن ان كلا من الصلاتين محكوم بصحتها شرعاً لإتيان كل منها بما هو فرضه فينتنى المانع من الإقتداء ، ورجح الشهيدان الجواز وهو حسن لكنهها منعا من الإقتداء مع المخالفة فى الفروع ، والفرق بين المسألتين مشكل . انتهى .

أقول: قد قدمنا فى بحث القبلة من التحقيق فى هذا المقام ما يندفع به هذا الإشكال الذى ذكره (قدس سره) ومرجعه الى الفرق بين الاحكام الشرعيــــة وموضوعاتها فيمتنع الإقتداء على الاول دون النانى.

واقول هنا : انه لا يخنى ان ما ذكروه من جواز الإقتداء فى الصورة المذكورة ان اريد به الإقتداء فى مجموع الصلاة ـ بحيث ان من فرضه منهما التمام يصلى قصراً وبالعكس كما هو الظاهر من كلامهم ، وقوله فى الذكرى لانها صحيحة بالنسبة اليه . وقوله فى المدارك ان كلا من الصلاتين محكوم بصحتها شرعا ... الى آخره \_ فاظاهر عدمه لانها وان صحت من هذه الجهة التي ذكرها إلاان هذا مكلف شرعاً بالعمل بعلمه وما أدى اليه اعتقاده ، فلو تابع الامام فى صلاته قصراً أو تماماً والحال ان اعتقاده خلاف اعتقاده الامام فقد خالف ما هو تكليفه شرعاً ومامور به من جهته المسافر بالحاضر و بالعكس فالظاهر انه لا بأس به لما ذكروه من التعليل ، ولان المسافر بالحاضر و بالعكس فالظاهر انه لا بأس به لما ذكروه من التعليل ، ولان هذا من باب موضوعات الاحكام الشرعية التي قد أشرنا الى انه يجوز الإقتداء فيها مع الإختلاف من حيث ان صلاته صحيحة شرعية ، ونحن انما منعنا من الإقتداء فيها الهرض الاول من حيث عائفته لما هو مكلف به شرعاً لا مر حيث حكمنا فى الفرض الاول من حيث عائفته لما هو مكلف به شرعاً لا مر حيث حكمنا بيطلان صلاة الامام ، والفرق بحمد القسبحانه ظاهر . فاشرب بكاس هذا التحقيق الذى هو بان يكتب بالنور على وجنات الحور جدير وحقيق ، ولا تكاد تجد مثل الذى هو بان يكتب بالنور على وجنات الحور جدير وحقيق ، ولا تكاد تجد مثل الذى هو بان يكتب بالنور على وجنات الحور جدير وحقيق ، ولا تكاد تجد مثل

هذه التحقيقات في غير كتبنا وزبرنا . ولله سبحانه الحمد والمنة والله الهادى لمن يشاء. الملقام الثانى ـ اختلف الاصحاب (رضوان الله عليهم) فى ما لو كانت المسافة أربعة فراسخ فصاعداً الى ما دون الثمانية على أقوال :

أحدها ـ وهوالمشهور سيما بين المتأخرين وبه صرح المرتضى وابن ادريس ـ انه يجبالتقصير اذا أراد الرجوع ليومه والمنع منالتقصير ان لم يرد الرجوع ليومه وثانيها ـ ما ذهب اليه الصدوق (قدس سره) في الفقيه قال : اذا كان سفره اربعة فراسخ واراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب وان كان سفره اربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار ان شاء أثم وان شاء قصر .

ونحوه قال الشيخ المفيد ، ونقله الاصحاب عن والد الصدوق ايضاً وسلار ، وبه صرح الشيخ في النهاية إلا انه منع من التقصير في الصوم ، فصار هذا قولا ثالثاً .

وما ذهبوا اليه ظاهر فى وجوب التقصير مع الرجوع ليومه كما هو المشهور والتخيير فى ما لم يرد الرجوع ليومه خلافا للمشهور حيث أوجبوا التمام هنا حتما ، فهذا القول يوافق المشهور من جهة ويخالفه من اخرى .

وينبغى أن يعلم ان مرادهم بقولهم في صورة التخيير ، ومن لم يرد الرجوع من يومه ، انه أعم من أن لم يرد الرجوع بالسكلية فالننى متوجه الى القيد والمقيد ، أو اراد الرجوع ولسكن فى غير ذلك اليوم فالننى متوجه الى القيد خاصة . وما ربما يتوهم من التخصيص بالصورة الثانية غلط محض كما لا يخنى على المتأمل .

وثالثها ـ ما ذهب اليه في النهاية من ما قدمنا الإشارة اليه .

ورابعها ـ ما نقله شيخنا الشهيد في الذكرى عن الشيخ في التهذيب والمبسوط وابن بابويه في كتابه الكبير وقواه مى التخيير في قصد الاربعة بشرط الرجوع ليومه قال في الذكرى: واعلم ان الشيخ في التهذيب ذهب الى التخيير لو قصد أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه ، وكذا في المبسوط وذكره ابن بابويه في كتابه الكبير، وهو قوى لكثرة الآخبار الصحيحة بالتحديد باربعة فراسخ فلا أقل من الجواز.

اقول : عبارة الشيخ فى التهذيب هكذا : ان المسافر اذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير فى اربعة فراسخ . ثم قال : ان الذى نقوله فى ذلك انه انما يجب التقصير اذا كان مقدار المسافة ثمانية فراسخ و اذا كان اربعة فراسخ كان بالخيار فى ذلك ان شاء أتم وان شاء قصر .

وانت خبير بان ظاهر هذه العبارة العدول عن القول الأول الموافق للمشهور الى انجرد قصد الاربعة موجب للتخييراراد الرجوع ليومه أم لا ، وحينئذ فما نقله عنه هنا من قوله بالتخيير بشرط الرجوع ليومه ان اراد من حيث عموم كلامه وشموله لهذا الفرد فهو مسلم إلا انه بعيد عن ظاهر عبارته ، وان أراد مخصيص عبارته بما ذكره فهو خلاف ظاهر كلام الشيخ كما عرفت ،

واما عبارته في المبسوط فهى أيضاً لا تساعد ما ادعاه حيث انعبارة المبسوط هكذا : حد المسافة التي يجب فيها التقصير ثمانية فراسخ أربعة وعشرون ميلا ، فانكانت أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه وجب ايضاً التقصير وان لم يرد الرجوع من يومه كان مخيراً بين التقصير والإنمام . وهذه العبارة كما ترى صريحة الإنطباق على ما قدمنا فقله عن الصدوق والشيخ المفيد وهو القول الثاني لا في ما ذكره وادعاه .

والعجب أن الأصحاب لم يتنبهوا لموافقة الشيخ للصدوق في هذا الكتاب بل خصوا ذلك بالنهاية مع منعه فيها التقصير في الصوم ، وهذه العبارة ظاهرة في الإنطباق على ذلك القول من جميع جهاته . واعجب من ذلك نقل شيخنا المشار اليه عن المبسوط ما ادعاه والحال ان العبارة كما تزى ، ولعل النقل عن ابن بابويه في كتابه الكبير من هذا القبيل .

وكيفكان فهو قول مرغوب عنه كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى .

وخامسها ـ ما ذهب اليه ابن ابى عقيل (قدس سره) حيث قال : كل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ أو بريداً ذاهباً وبريداً جائياً وهو أربعة فراسخ فى يوم واحد او ما دون عشرة أيام فعلى من سافر عند آل الرسول ﷺ أن يصلى صلاة السفر ركعتين . والى هذا القول مال جملة من أفاضل متأخرى المتأخرين وهوالظاهر عندى من الأخبار كما سيسفر عنه انشاء الله تمالى صبح التحقيق أى اسفار

إلا ان عبارة الشيخ ابن ابى عقيل لا تخلو عن مسامحة أو غفلة ، وذلك فان الحق في هذا المقام أن يقال انه لا ريب ان المسافة الموجبة للتقصير انما هي ثمانية فراسخ لكنها أعم من أن تكون ممتدة في الذهاب خاصة أو ملفقة مر الذهاب والإياب ، وحينتذ فمنقصد أربعة فراسح مريداً للرجوع من غير ان يقطع سفره باقامة العشرة ولا بالمرور على منزل يقطع سفره ولا مضى ثلاثين يوماً متردداً فانه يجب عليهالتقصيرو يصدق عليه ان مسافةسفره ثمانية فراسخلان السفر لاخصوصية له بالذهاب خاصة . ونظيره من قصد ثمانية فراسخ وهي المسافة المتفق على وجوب التقصير فيها ثم اتفق جلوسه على رأس أربعـــة فراسخ أياماً لبعض المطالب والاغراض، فار جلوسه تلك المدة ما لم ينقطع سفره باحد القواطع المذكورة لا يخرجه عنكونه مسافراً ولاكونسفره ثمانية فراسخ . وحينتذ فانكان ما ذكره ابن ابى عقيل فيهذه العبارة من قوله : • أو ما دون عشرة أيام ، إنما وقع على وجه التمثيل اشارة الى انه يقصر ما لم ينقطع سفره باحد القواطع التي من جملتها العشرة أيام فهو يرجع الى ما ذكرناه ونسبته الى آل الرسول ﷺ فى محله ، لانه الظاهر من أخبارهم كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى ، وإلاكان هذا قولا آخر ولا وجه لنسبته اليهم (صلوات الله عليهم) باعتبار التخصيص بالعشرة ، إذ يمكن ان يرجع بعد عشرين يوماً ولم ينقطع سفره باقامة العشرة فى موضع .

وسادسها ـ ما ذهب اليه السيد السند (قدس سره) فى المدارك من القول بالتخيير بمجرد قصد الاربعة أراد الرجوع أو لم يرد ، ونقله عن الشيخ فى التهذيب وجده .

قال (قدس سره) بعد البحث فى المسألة : وجمع الشيخ فى كتابى الأخبار بين هــــذه الروايات بوجه آخر وهو تنزيل اخبار الثمانية على الوجوب واخبار الأربعة على الجواز ، وحكاه بعض مشايخنا المعاصرين عن جدى (قدس سره ) فى الفتاوى ، ومال اليه فى روض الجنان حتى انه استوجه كون القصر أفضل من الاتمام . ولا ريب فى قوة هذا القول . ولا ينافى ما ذكرناه من التخيير رواية معاوية بن عمار المتضمنة لنهى أهل مكة عن الإتمام بعرفات (١) لانا نجيب عنها بالحمل على الكراهة او على ان النهى عن الاتمام على وجه اللزوم . انتهى ،

وسابعها ـ ما ذهب اليه بعض فضلاء متأخرى المتأخرين من وجوب التقصير مع قصد الاربعة مطلقاً ونسبه مذهباً لثقة الاسلام الكليني في الكافي حكى ذلك بعض مشايخنا المحققين من متأخرى المتأخرين ، حيث قال بعد الكلام في المسألة وذكر اخبار الثمانية: ثم اختلفوا في نصف ذلك اى أربعة فراسخ على اقوال شتى ، فنهم من ظاهر كلامه كالمكليني ان الاربعة هى المسافة حيث لم يذكر ما سوى احاديث الاربعة حتى ان بعض مشايخناكان يدعى له هذا القول ويقويه استناداً الى عدم وجدان قائل بها من المخالفين (٢) وجعل وجه الجمع بين هذه الاخبار واخبار الثمانية بان المراد بهذه الاخبار أقل ما يتحقق به تحتم القصر وانه مستلزم للتحتم بالزائد ايضاً كما هو ظاهر ، فيكون حينئذ تخصيص التعبير بالثمانية في اخبارها لاجل بعض المصالح كراعاة فيكون حينئذ تخصيص التعبير بالثمانية في اخبارها لاجل بعض المصالح كراعاة التقية . انتهى كلام شيخنا المشار اليه . ثم انه (قدس سره) رجح كون اعتقاد الكليني التخير في قصد الاربعة مطلقاً .

اثول: لا يخنى ان حمل اخبار الأربعة على الوجوب ـكا ذكره البعض المشار اليه وانه أقل ما يجب فيه التقصير ـ يدفعه ما اشتملت عليه جملة من أخبار الثمانية الفراسخ والبريدين من انها أقل مسافة القصر وانه لا يقصر فى ما دونها وان المناط

<sup>(</sup>۱) س ۱۹۹ و ۲۲۰

<sup>(</sup>٧) فى المحلى ج ه ص ٨ عنشعبة قال : سممت ميسرة بن عمران عن ابيه عن جده انه خرج مع عبدالله بن مسعود وهو رديفه على بغلة له مسيرة اربع فراسخ فصلى الظهر ركمتين والعصر ركمتين .

فى ذلك بياض يوم أو سير الابل ونحو ذلك من ما اشتملت عليه الاخباركما لا يخنى على من راجعها .

اذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع فى موضعين : الأول ـ فى نقل اخبار المسألة كملا فنقول :

اعلم ان الآخبار المتعلقة بهذه المسألة على ثلاثة أقسام: الاول \_ ما اشتمل على تحديد المسافة بما علم مخالفته لمذهب الامامية وموافقته لمذهب العامة كالآخبار الدالة على التحديد بفرسخ أو ثلاثة ابرد أو يوم وليلة ونحو ذلك ، وقد تقدم شطر منها في صدر المسألة الآولى ، وقد أوضحنا ثمة (١) خروجها مخرج التقية فلا حاجة الى ارتكاب التأويل فيها ولا تكلف الجواب عنها بعد ظهور ما قلناه فيها .

الثانى \_ الأخبار المستملة على ما عليه اتفاق الامامية من ثمانية فراسخ أو بريدين أو بياض يوم ، وقد مر منها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم فى صدر المقصد وتقدم فى صدر المقام الأول صحيحة الى ايوب وفيها بريدين أو بياض يوم ، وصحيحة على بن يقطين وفيها مسيرة يوم ، وصحيحة الى بصير وفيها بياض يوم أو بريدين وحسنة الكاهلي وفيها بريد فى بريد أربعة وعشرون ميلا ، وموثقة سماعة وفيها مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ ، وموثقة عيص بن القاسم أو حسنته وفيها حده أربعة وعشرون ميلا ، ورواية الفضل بن شاذان وفيها ثمانية فراسخ مسير يوم ، ومنها رواية صفوان الآتية ان شاء الله تعالى (٢) فى الموضع الثانى ، ومنها موثقة عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمة فى المورد الثانى من موارد المقام المتقدم ، الى غير عبدائل من الأخبار التى لا ضرورة فى التطويل بها مع الاتفاق على العمل بمضمونها .

الثالث ـ الآخبار المشتملة علىالتقصير فى أربعة فراسخ أو بريد أو نحو ذلك التي هي محل الإشكال في المقام ومنفصل سهام النقض والإبرام .

وهذه الآخبار ايضاً على ثلاثة أقسام : أحدها ـ ما ورد في التحــــديد

بالاربعة على الإطلاق من غير تقييد بالذهاب والإياب وغير ذلك بحيث يتبادر من ظواهرها التعارض بين اطلافها واطلاق اخبار الثمانية :

ومنها \_ مرسلة محمد بن يحيى الخزاز المتقدمة في صدر المسألة الأولى ومرسلة ابن الى عمير المتقدمة ثمة ايضاً .

وصحيحة زرارة عن الى جعفر علي (١) قال : « التقصير في بريد و البريد أربعة فراسخ » .

وصحيحة زيدالشحام (٢) قال : « سممت أبا عبدالله ﷺ يقول يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثنى عشر ميلا . .

وصحيحة اسماعيل بن الفضل (٣) قال : « سألت ابا عبدالله عليه عن التقصير فقال في أربعة فراسخ ، .

ورواية ابى الجارود (٤) قال : « قلت لا بى جعفر ﷺ فى كم التقصير ؟ فقال فى بريد » .

وموثقة ابن بكير (٥) قال : دسألت أبا عبدالله عليه عن القادسية اخرج اليها أتم أم أقصر ؟ قال وكم هي ؟ قلت هي التي رأيت . قال قصر ، .

اقول: قال في المغرب، القادسية موضع بينه وبين الـكوفة خمسة عشر ميلا كذا نقله عنه في كتاب البحار، ثم قال: وهي تدل على وجوب التقصير في اربعـــة فر اسخ لعدم القول بالفصل. انتهى.

ومنها صحيحة ابى ايوب(٦) قال: وقلت لابى عبدالله عليه ادنى ما يقصر فيه المسافر ؟ فقال بريد ، .

وثانيها ـ ما ورد بالتحديد باربعة فراسخ مع التقييد بان ذلك حيث يضم الإياب الى الذهاب بحيث ان يحصل منهما جميعاً ثمانية فراسخ:

ومنها \_ صحيحة معاوية بن وهب (٧) قال : ، قلت لابي عبدالله عليه ادنى

(١) و٧٠) و (٣) و (١) و (٥) و (٦) و (٧) الوسائل الباب ٢ من صلاة المسافر

مَا يَقْصَرُ فَيَهُ الْمُسَافَرُ ؟ قَالَ بُرِيدُ ذَاهُبَأُ وَبُرِيدُ جَائِياً ، .

ومنها مصيحة زرارة المروية في الفقيه (١) قال: وسألت أبا جعفر عليه عن التقصير فقال بريد ذاهباً وبريد جائياً ، وكان رسول الله بَرَاتِهُ اذا أتى ذباباً قصر وذباب على بريد ، وانما فمل ذلك لانه اذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ،

وموثقة محمد بن مسلم عن ابى جعفر بيبه (٢) قال : • سألته عن التقصير فقال في بريد. قال قلت بريد؟ قال أنه أذا ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه، ورواية سليمان بن حفص المروزى (٣) قال : • قال الفقيه بيبه التقصير

في الصلاة بريدان أو بريد ذاهباً وجائياً ... الحديث . .

ورواية الفضل بن شاذان المروية فىكتاب العلل والعيون عن الرضا الملل (٤) قال : « أنما وجبت الجمعة على من يكون على رأس فرسخين لا اكثر من ذلك لآن ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا و بريد جائيا و البريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك انه يجى فرسخين ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر ، ،

وروى الحسن بن على بنشعبة فى كتاب تحف العقول عن الرضا المهلا فى كتابه الى المأمون (٥) قال : « والتقصير فى اربعة فراسخ بريد ذاهباً وبريد جائياً اثنى عشر مىلا ، واذا قصرت افطرت. .

وثالثها \_ ما ورد كذلك بحيث يدل على ان ذلك على سبيل الحتم وانه مراعى باعتبار ضم الإياب الى الذهاب بحيث يكون الجميع ثمانية فراسخ ، وانه لا حاجة الى أن يكون الذهاب والإياب في يوم واحد :

ومنها \_ صحيحة معاوية بن وهب المروية في كتب المشايخ الثلاثة بالاسانيد الصحيحة (٦) ، انه قال لابي عبدالله يهيه ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات ؟

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) و(٤) و(ه) الوسائل الباب y من صلاة المسافر

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب م من صلاة المسافر ، والراوى معادية بن عمار

فقال ويلهم او ويحهم وأى سفر أشد منه لا تتم ، .وفى بعض النسخ و لا تتموا ، وصحيحته الاخرى عن ابى عبدالله عليلا (١) قال : وأهل مكة اذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم اتموا واذا لم يدخلوا منازلهم قصروا ، ٠

وصيحة الحلي أو حسنته عن الى عبدالله علي (٢) قال : « ان أهل مكة اذا خرجوا حجاجاً قصروا واذا زاروا ورجعوا الى منازلهم اتموا » .

وموثقة معاوية بن عمار (٣) قال : • قلت لانى عبدالله عليه في كم اقصر الصلاة ؟ فقال في بريد ألا ترى انأهل مكة اذا خرجوا الى عرفة كان عليهم التقصير،

ورواية اسحاق بن عمار (٤) قال : • قلت لا بي عبدالله بيهيد في كم التقصير ؟ فقال في بريد و يحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله بتاليجيين فقصروا . •

وقال شيخنا المفيد (عطره الله مرقده) فى المقنعة (٥) قال الصادق يهيلا « ويل لهؤلاء القوم الذى يتمون بعرفات أما يخافون الله ؟ فقيل له وهو سفر ؟ فقال وأى سفر أشد منه . .

أقول.: وذكر أهل مكة وان لم يقع فىالكلام إلا ان الظاهر بمعونة ما ذكرنا من الآخبار هوكونهم المرادين بهذا الكلام وان خنى علينا الآن قرينة المقام .

وصحيحة زرارة عن الى جعفر الملا (٣) قال : « من قدم قبل التروية بعشرة ايام وجب عليه المام الصلاة وهو ممنزلة أهل مكة فاذا خرج الى عرفات وجب عليه التقصير فاذا زار البيت أتم الصلاة وعليه المام الصلاة اذا رجع الى منى حتى ينفر ، وموثقة اسحاق بن عمار (٧) قال : « سألت ابا الحسن الملا عن أهل مكة اذا

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣ من صلاة المسافر . والراوى معاوية بن عمار

 <sup>(</sup>٧) و(٣) و١٤) و١٥) الوسائل الباب ع من صلاة المسافر .

ه الوسائل الباب ٣ من صلاة المسافر . واللفظ فيه وفى الوافى باب عرم الاقامة في السفر . فاذا خرج الى منى . .

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ٢ وه١ من صلاة المسافر .

زاروا عليهم اتمام الصلاة؟ قال نعم ، والمقيم بمكة الى شهر بمنزلتهم ، و لعل المراد بقوله عليه : . والمقيم بمكة ... الى آخره ، يعنى المتردد فانه بعــــد مضى الشهر يلزمه الاتمام .

ومنها ايضاً صحيحة ابى ولاد الآتية ان شاء الله تعالى فى المؤضع الثانى (١) .

اقول: هذا ما حضرنى من اخبار المسألة المذكورة كملا، واصحابنا (رضوان الله عليهم ) لما رأوا ما هى عليه من الإختلاف اختلفت كلمتهم فى النفصى عن وجه الجمع بينها لتحصيل الإجتماع بينها والإئتلاف.

فذهب البعض منهم ـ وهو المشهور بين المتأخرين منهم كما تقدمت الاشارة اليه بعد ابقاء اخبار الثمانية على اطلاقها وشمولها للذهاب فقط أو مع الإياب ـ الى حمل اخبار الآربعة على ما اذا أراد المسافر الرجوع ليومه حملا لآخبار القسم الاول منها على أخبار القسم الثانى .

وهو جيد لكن لا دلالة فى شى من اخبار القسم الثانى على التقييد بالرجوع ليومه ، فمن ابن لهم دليل هذا التقييد؟ ومحل البحث معهم هنا ، وإلا فانه لاريب بمقتضى القاعدة المتفق عليها من حمل المطلق على المقيد فى صحة ما ذكروه من تقييد اطلاق اخبار القسم الأول باخبار القسم الثانى ، إلا ان غاية ما تدل عليه الأخبار المذكورة هى اعتبار ضم الإياب الى الذهاب مطلقاً أعم من ان يكون فى يوم أو اكثر

ويدفع ما ذكروه من هذا التقييد صريحاً أخبار القسم الثالث وهى اخبار أهل مكة المستفيضة الصحيحة الصريحة فى تحتم القصر عليهم مع معلومية كون الرجوع ليس فى يومه.

وغاية ما تعلق به بعضهم لاثبات هذه الدعوى هو قولة علي في موثقة محمد ابن مسلم المتقدمة فى اخبار القسم الثانى من أخبار الأربعة ، اذا ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه ، .

وفيه أولاً .. انه معارض بما هو اكثر عدداً واصح سنداً واصرح دلالة وهي

<sup>(</sup>١) يل في الشرط الثالث ص ٣٣٣

اخبار القسم الثالث من أخبار الآربعة ، فانها صريحة الدلالة ناطقة المقالة فى تحتم التقصير ووجوبه بقصد الآربعة مع عدم الرجوع فى يومه .

واما ثانياً ـ فلان هذه العبارة انما خرجت مخرج التجوز فى دفع الاستبعاد الذى توهمه السائل ، حيث انه لماكان المعهود عنده والشائع هو التقصير في مسيرة يوم بريدين تعجب من افتاء الامام عليلا بالبريد الواحد فاجاب عليلا بالن هذا المسافر الى مسافة البريد متى رجع حصل من ذها به وايا به قدر مسير يوم ، فلا دلالة على الرجوع من يومه حتى انه لا يتحتم القصر إلا بذلك ، والغرض انما هو بيان ان مسافة الاربعة إنما اعتبرت من حيث الذهاب والإياب فهى فى حكم اليوم والثمانية الفراسخ والبريدين التي اتفقت الاحبار على وجوب التقصير فيها ، كا يشير اليه قوله عليلا في صحيحة زرارة وصحيحة معاوية بن وهب ، بريد ذاهبا وبريد جائياً ، وقوله عليلا في صحيحة زرارة وصحيحة معاوية بن وهب ، بريد ذاهبا و بريد جائياً ، وقوله عليلا في صحيحة زرارة حكاية عن رسول الله عليه الله على ذلك المناذ المربع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ ، .

وبالجلة فان الرواية المذكورة لا ظهور لها فضلا عن الصراحة فى ما ادعوه ، ولابد من حملها على ما ذكرناه لتنتظم به مع اخبار القسم الثالث التى قد عرفت انها أرجح منها عدداً وسنداً ودلالة .

قال فى المدارك : وأما رواية محمد بن مسلم فانها وانكانت مشعرة بذلك إلا انها غير صريحة فيه ، بل ربما لاح منها ان التعليل ــ بكونه اذا ذهب بريداً ورجع بريداً شغل يومه ــ انما وقع على سبيل التقريب الى الافهام كما يشعر به اطلاق التقصير فى البريد أولا . انتهى .

واما ما ذهب اليه الصدوقان والشيخ المفيد ومن تبعهم من القول الثانى من الأقوال المتقدمة فالكلام معهم بالنسبة الى ما ذهبوا اليه مر تخصيص وجوب التقصير بالرجوع ليومه ، وقد عرفت من ما دفعنا به القول الأول انه لا دليل عليه بل الادلة الصحيحة الصريحة ترده . وكذلك بالنسبة الى ما ذهبوا اليه من التخيير

مع عدم الرجوع ايومه ، وكأنهم جعلوا ذلك وجه جمع بين اخبار الاربعة المقيدة كما تقدم واخبار عرفات حذراً من ما يلزم القول المشهور من طرحها رأساً .

وفيه انه لا اشعار فى شى من اخبار عرفات بما ذهبوا اليه من التخيير بلهى فى رده اظهر ظاهر كما لا يخنى على البصير الحبير . وتوجيه ذلك بحمل النهى على الكراهة أو عن الإتمام على وجه اللزوم - كما ذهب اليه فى المدارك وقبله جده فى كتاب روض الجنان مع بعده عن مضامينها كما عرفت - يتوقف على وجود المعارض المحوج الى هذه التكلفات البعيدة والتمحلات الشديدة الناشئة من عدم فهمهم المراد من هذه الاخبار .

وتقريب الاستدلال بالآخبار المشار اليها انه لا يخنى ان جملة منها قدتضمنت النهى عن الإيمام الذى هو حقيقة فى النحريم ، وجملة تضمنت الامر بالتقصير الذى هو حقيقة فى الوجوب مؤكداً ذلك بقوله ، واى سفر أشد منه ، والدعاء ب ، ويلهم أو ويحهم ، والتوبيخ لهم بانهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله يحليها المشعر بكونه يحليها مدة كونه فى مكة منى حج فانه يقصر الموجب لوجوب التأسى ، فاى دلالة أظهر من هذه الدلالات وأى مبااغة وتأكيد ابلغ من هذه التأكيدات ، مع انهم يكتفون فى سائر الاحكام فى الحكم بالوجوب والتحريم بمجرد خبر واحد مع انهم يكتفون فى سائر الاحكام فى الحكم بالوجوب والتحريم بمجرد خبر واحد يدل على ذلك ، فكيف بهذه الاخبار الصحيحة الصريحة العديدة المشتملة على ما ذكرنا من وجوه المبالغات والتأكيدات ، ويقابلونها بمجرد هذه التخريجات ما ذكرنا من وجوه المبالغات والتأكيدات ، ويقابلونها بمجرد هذه التخريجات فالم ما ذكرنا من الأخبار كما سنظهره لك ان شاء الله تعالى أى اظهار .

وبذلك يظهر لك ما فى كلام الشيخ فى أحد قوليه وصاحب المدارك ومن تبعهها من حمل اخبار الاربعة على الجواز مطلقاً أو مع التقييد بعدم الرجوع ليومه كما هو القول الآخر للشيخ وهو الذى نقله عنه فى الذكرى .

بق هنا شي بجب التنبيه عليه وهو ان ظاهر كلام الاصحاب (يرضوان الله

عليهم) ان الوجه في ما ذهب اليه الصدوقان من القول الثانى من الاقوال المتقدمة في صدر المسألة هو الجمع بين اخبار المسألة كالأقوال الباقية ، والظاهر ان الحال ليس كذلك فان هذا القول المذكور قد صرح به الرضا يهيد في كتاب الفقه الرضوى ومن الظاهر بناء على ما عرفت في غير موضع من ما تقدم وسيأتى ان شاء الله تعالى امثاله ان مستندهما في هذا القول أنما هو الكتاب المذكور ، حيث قال يهيد فى الكتاب المشار اليه (۱) : فان كان سفرك بريداً واحداً وأردت أن ترجع من يومك قصرت المشار اليه (۱) : فان كان سفرك بريداً واحداً وأردت أن ترجع من يومك قصرت مقدار اربعة فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك فانت بالخيار فان شئت اتممت وان شئت قصرت . انتهى . وهو صريح فى القول المذكور إلا ان الظاهر انه لا يبلغ قوة فى معارضة ما ذكر نا من الاخبار الصحيحة الصريحة المتعددة المذكورة فى المسألة ، فان معارضة ما ذكر نا من الأخبار الصحيحة الصريحة المتعددة المذكورة فى المسألة ، فان الجميع متى ضم بعضه الى بعض صريح الدلالة واضح المقالة فى أن قاصد الاربعة مع ارادة الرجوع يجب عليه التقصير ما لم ينقطع سفره باحد القواطع الثلاثة المعلومة ولا تخصيص المرجوب بالرجوع ليومه ولا بحال المتخير بوجه ، فالواجب ردهذا الكلام الى قائله حسما أمروا به (صلوات الله عليهم) فى امثال هذا المقام .

واما ما تقدم نقله عن بعض الأصحاب ـ من الميل الى حمل اخبار الأربعة على أقل ما يجب فيه التقصير مدعياً انه مذهب الشيخ الكليني (عطر الله مرقده) حيث انه اقتصر على نقل أخبار الأربعة خاصة ...

ففيه أولا ـ انه لا يخنى ان ما استند اليه من الآخبار المطلقة انما يتم لو لم يكن فى الباب إلا هى واما مع وجود الآخبار المقيدة كاخبار القسم الثانى من اخبار الاربعة فان مقتضى القاعدة حمل المطلق من الآخبار على المقيد ، وبه يزول الاستناد الى اطلاق الآخبار المذكورة ، فانها متى قيدت بالذهاب والإياب رجعت

الى اخبار الثمانية كما تقدم توضيحه .

وثانياً ـ ما قدمنا الإشارة اليه من دلالة جملة من تلك الاخبار على ان مسافة الثمانية وبياض يوم أو بريدين أقل ما يجب فيه التقصير ، فن ذلك ما تقدم فى صدر المقام الأول من قوله بيجه فى موثقة العيص بن القاسم أو حسنته و حـــده أربعة وعشرون ميلا ، وقوله بيجه فى رواية الفصل بن شاذان المتقدمة ثمة ايضاً و انما وجب القصر فى ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا اكثر لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم ... الحديث ، ومن ذلك رواية عبدالرحمان بن الحجاج قال : وقلت له كم ادنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال جرت السنة ببياض يوم ... الحديث ، وقد تقدم فى المورد البانى منموارد المقام الأول ، وصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة فى القسم المورد البانى منموارد المقام الأول ، وصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة فى القسم المسافر ؟ قال بريد ذاهباً وبريد جائياً ، ونحو ذلك ما سياتى ان شاء الله تعالى فى رواية اسحاق بن عمار ، وهذه الأخبار كلها كا ترى صريحة فى ان اقل مسافة التقصير رواية اسحاق بن عمار ، وهذه الأخبار كلها كا ترى صريحة فى ان اقل مسافة التقصير والية فكثير من اخبار المسألة .

وبالجلة فالظاهر أن هذا القول من هذا الفاضل المشار اليه أنما وقع غفلة عن التدبر فى الاخبار والوقوف على ظاهر تلك الاخبار . وأنته العالم .

الموضع الثانى ـ فى بيان ما هو المختار من الأقوال المتقدمة وذكر الدليل عليه زيادة على ما ذكر نا من بطلان أدلة ما سواه ، وقد عرفت فى ما أشرنا اليه سابقاً فى نقل الأقوال المتقدمة ان المفهوم من أخبارهم (عليهم السلام) ـ وهو الذى عليه تجتمع فى هذا المقام من غير أن تعتريه شائبة النقض والإبرام ـ هو أن المسافة الشرعية الموجبة للقصر التى لا يجب فى أقل منها هى ثمانية فراسخ إلا انها أعم من أن تكون فى الذهاب خاصة أو ملفقة من الدهاب والإياب ، وعلى الأول دلت أخبار القسم الثانى دلت أخبار القسم الثانى

ومن الآخبار الدالة على ذلك زيادة على ما عرفت مرسلة صفوان (١) قال : 

« سألت الرضا عليه عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل 
فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهى أربعة فراسخ من بغداد أيفطر اذا أراد الرجوع 
ويقصر ؟ قال لا يقصر و لا يفطر لآنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية 
فراسخ انما خرج يريد أن يلحق صاحبه فى بعض الطريق فتمادى به السير الى الموضع 
الذى بلغه ، ولو انه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه ان 
ينوى من الليل سفراً والافطار ... الحديث ، .

وهوكما ترى ظاهر فى أن قصد الأربعة على وجه الرجوع قصد للثمانية موجب المتقصير ، والرجوع فيه كما ترى مطلق كسائر أخبار القسم الثانى من أقسام أخبار الأربعة ، وهو ظاهر فى وجوبالتقصير عليه فى الصورة المذكورة لا مجال لاحتمال التخيير فيه بوجه .

ومنها ـ ما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب العلل عن اسحاق بن عمار (٧) قال : « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر الملا عن قوم خرجوا في سفر لهم فلما انتهوا الى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا فلما ان صاروا على رأس فرسخين أو ثلاثة أو أربعة فراسخ تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه اليهم فاقاموا على ذلك اياماً لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم ان يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم ؟ فقال ان كانوا بلغرا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم انصرفوا ، وان كانوا ساروا أقل

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ۽ من صلاة المسافر (٧) الوسائل الباب م من صلاة المسافر

من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا فاذا مضوا فليقصروا . ثم قال يهي هل تدرى كيف صار هكذا ؟ قلت لا ادرى . قال لأن التقصير فى بريدين ولا يكون التقصير فى أقل من ذلك ، فلما كانوا قد ساروا بريداً وأرادوا ان ينصر فوا بريداً كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا اتمام قد ساروا سفر التقصير ، وان كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا اتمام الصلاة . قلت أليس قد بلغوا الموضع الذى لا يسمعون فيه اذان مصرهم الذى خرجوا منه ؟ قال بلى انما قصروا فى ذلك الموضع لانهم لم يشكوا فى مسيرهم وان السير سيجد بهم فى السفر فلما جاءت العلة فى مقامهم دون البريد صاروا هكذا ، ورواه البرقى فى المحاسن مثله (١) ورواه فى الكافى (٢) الى قوله : « فاذا مضوا فليقصروا ، وأما قوله يهيلا « هل تدرى ... الى آخره ، فلم ينقله .

اقول: والتقريب في هذا الحبر يتوقف على بيان مسألة اخرى وهي ان من شروط وجوب القصر كما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى استمرار قصد المسافة وعدم العدول عنه الى ان تحصل المسافة ، فلو قصد المسافة وسافر ثم رجع عن عزمه أو تردد قبل بلوغ المسافة وجب عليه الاتمام لاختلال الشرط المذكور ، أما لو كان بعد بلوغ المسافة فانه يستمر على التقصير حينئذ على كل حال بلا خلاف ولا اشكال ، وهذا الحبر من أدلة هذه المسألة ، وحيث كانت الاربعة مع ارادة الرجوع في حكم الثمانية الممتدة كما ذكر ناه فرق يهيج بين ما اذا حصل التردد بعد بلوغ أربعة فراسخ وبين ما اذا حصل قبل ذلك ، فاوجب عليه البقاء على التقصير في الأول لان المسافة قد حصلت ، ثم بين يهيج ذلك في التعليل بانه بعد بلوغ الاربعة وان ترددوا إلا ان قصد المسافة وهو البريدان حاصل اما بالمضي على قصدهم الأول ان جاءت الرفقة أو بالرجوع الى البلد الذي هو بريد آخر فتصير المسافة بريدين ان جاءت الرفقة أو بالرجوع الى البلد الذي هو بريد آخر فتصير المسافة بريدين الرجوع لم تحصل مسافة التقصير وهي البريدان التي هي أقل ما يقصر فيه ، والخبر الرجوع لم تحصل مسافة التقصير وهي البريدان التي هي أقل ما يقصر فيه ، والخبر

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٣ منصلاة المسافر

كما ترى ظاهر الدلالة في المطلوب والمرادعار عن وصمة النقض والإيراد ، وهو ظاهر في رد القول المشهور اتمالظهور حيث ان الرجوع المعتبر انضهامه الىالذهاب غير حاصل في اليوم كما ادعوه ، وظاهر ايضاً في رد قول من ادعى التخيير فيجرد قصد الاربعة ، حيث انه علي جمل التقصير في البريدين لا أقل من ذلك وان القصر متحتم على هؤلاء ولازم بعد قطع الاربعة من حيث حصول مسافة الثمانية بانضهام الرجوع لو لم يسافروا فاى مجال للتخيير في المقام .

ومنها \_ صحيحة الى ولاد الآنية ان شاء الله تعالى قريباً في الشرط الثالث(١) وبالجلة فالمسألة بماشرحناه واوضحناه واضحةالظهور كالنورعلىالطور لايعتريها فتور ولا قصور . ومنه يظهر ان خلاف من خالف في هذه المسألة انما نشأ من عدم اعطاء التأمل حقه في الآخبار والتتبع لها وامعان النظر فيها بعين الإعتباركما لا يخني على من لاحظ احوالهم (رضوان الله عليهم) في كثير من المواضع ، ومنشأ جميع ذلك الإستعجال في التصنيف والاقتصار على ما حضر بين أيديهم من نقل من تقدم لمن تأخر في الكتب الاستدلالية . والله العالم .

الثاني .. من الشروط المتقدمة قصد المسافة ، ويتفرع على ذلك سقوط القصر عنه مهما لم يقصد المسافة ولو تمادى به السير الى أن يحصل له مسافات عديدة فضلا عن مسافة واحدة , وهو من ما لا خلاف فيه بينهم ( رضوان الله عليهم )كما نقله غير واحد : منهم ـ السيد السند في المدارك .

وتدل عليه رواية صفوان المتقدمة قريباً . إلا انه قد وقع لصاحبالمدارك في هذا المقام ما أن ينسب فيه الى سهو القلم أولى منأن ينسب الى زلة القدم ، حيث الشيخ عن صفوان (٢) قال : , سألت الرضا يهيد عن رجل خرج من بغداد يريد

<sup>(</sup>۱) ص ۲۲۳

<sup>(</sup>۲) ص ۲۲۳

أن بلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان ؟ فقال لا يقصر ولا يفطر لآنه خرج من منزله وايس يريد السفر ثمانية فراسخ إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطّريق فتهادى به السير الى الموضع الذي بلغه ، هذه صورة الرواية التي نقلها.

وانت خبير بان الرواية كما قدمناها سابقاً ظاهرة الدلالة في ابطال ما ذهب اليه من التخيير بقصد الأربعة أتم الظهور ، وهو هنا قد أسقط منها موضع الدلالة على ذلك فاسقط قوله بعد ذكر النهروان ، وهي أربعة فراسخ من بغداد أيفطر اذا أراد الرجوع ويقصر؟، وهو عجيب من مثله ( قدس سره ) إلا أن يكون قد سها في نقل الرواية أو نقلها من نسخة غير معتمدة ، وإلا فاسقاط هذه العبارة من البين مع ذكره ما قبلها وما بعدها من ما يوجب سوء ظن به (قدس سره) والرواية شاميا قد تقدمت.

وكيفكان فوجه ما قلناه انكلامه المتقدم الذي قدمنا نقله عنه في جملةاقوال المسألة ظاهر في حمله أخبار الثمانية على الوجوب واخبار الاربعة على الجواز الذي هو عبارة عن التخيير بين القصر والاتمام رجع أم لم يرجع ، وهذا الحنبركما قدمنا لك نقله بتهامه صريح في كون المسافة المفروضة هنا أربعة فراسخ ، وقد صرح ١٩٢٢ بانه لو خرج من منزله يريد النهروان التي هي أربعة فراسخ ذاهباً وجاثياً يعني تعلق القصد بالذهاب والإياب لوجب عليه التقصير ، حيث انه قصد المسافة وهي ثمانية فراسخ وانكانت ملفقة ، ولا ريب ان الشرط المذكور شرط في وجوب التقصير وتحتمه ، فاذاكان الدليل على هذا الشرط انما هر هذه الرواية التي موردها قصدالاربعة خاصة فتمــــد ثبت وجوب التقصير حتما بقصد الأربعة مع ارادة الرجوع وبطل ما اختاره من الجواز ، وكان الآليق بمذهبه انيستدل برواية تدل على هذا الشرط فى مسافة الثمانية الممتدة فىالذهاب لينجو من هذا الإشكال وينقطع عنه لسان المقال وانى له به وليس في الآخبار إلا ما هو من قبيل هذه الرواية . ثم انه لا يخنى ان ما أوردناه على صاحب المدارك هنا لازم لكل من قال بالجواز فى قصد الأربعة من الصدوق والشيخ وغيرهماكما لا يخنى ، وحينئذ فالمراد بالمسافة المشروطة بهذا الشرط هى مسافة الثمانية التى هى أعم من الممتدة ذها با والملفقة من الذهاب والإياب . هذا على ما اخترناه واما على المشهور فنى مسافة الاربعة يجب التقييد بالرجوع ليومه ، وحينئذ فلو تمادى به السير الى أن حصل حد المسافة فانه لا خلاف فى وجوب التقصير عليه فى الرجوع لجصول القصد الى المسافة بنية الرجوع الى عله .

وهل يضم الى الرجوع ما بتى من الذهاب من ما هو أقل من المسافة لوكان أم لا ؟ احتمالات ثلائة : (أحدها) ـ عدم الضم فلا يقصر حينئذ إلا عنسد الشروع فى الرجوع دون هذه البقية وان تمادى به السير فى الذهاب لعدم ضم الذهاب الى الإياب كما هو المشهور . و (ثانيها) ـ ضمه اليه بشرط أن يبلغ الإياب وحده حد المسافة ، كما اذا ذهب ثمانية فر اسخ بغير قصد ثم عزم على ذهاب فر سخين آخرين مثلا والرجوع الى وطنه . و (ثالثها) ـ الضم ايضاً مهما بلغ بحموع الذهاب المقصود والإياب مسافة وان لم يبلغ الإياب وحده مسافة ، كما اذا ذهب مثلا ستة فر اسخ بغير قصد ثم قصد فر سخاً والرجوع الى أهله .

والمعروف بمن ذكر هذه المسألة هو الأول ومستندهم ما اشرنا اليه أولا من ضم الذهاب الى الإياب ، ولكن لم نعثر لهم على دليل عليه من النصوص ، وادعى بعضهم الإجماع عليه ولم اعرف لهم حجة سواه . واستئنوا من ذلك قصد الاربعة مع ارادة الرجوع ليومه حيث انه هو المشهور بينهم ، ولكن الروايات دالة على الضم وان لم يرجع ليومه و لا سما اخبار عرفات .

قال بعض مشايخنا المحققين من متأخرى المتأخرين ؛ وكأنه مأخوذ من كتب العامة غفلة عن تحقيق الحال ، فإن جلهم يشترطون في مطلق القصر كون

الذهاب وحده مسافة مقصودة وانالإياب لا يحتسب من الذهاب (١). ثم انهرجح (قدس سره) الاحتمال الثانى بل الثالث .

اقول: والذى وقفت عليه من الآخبار من ما يناسب هذا المقام ما تقدم فى الشرط الأول من أخبار القسم الثانى والقسم الثالث من أقسام الخبار الأربعة ، فانها صريحة فى ضم الذهاب الى الإياب.

وخصوص ما رواه عمار فى الموثق عن ابى عبدالله على (٢) قال : « سألته عن الرجل يخرج فى حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتى قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى أو ستة لا يجوز ذلك ثم ينزل فى ذلك المنزل ؟ قال لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة . .

قال فى الوافى : حمله فى التهذيبين على من خرج من بيته من غير نية السفر فتهادى به السير الى أرب صار مسافراً من غير نية ، وانما الاعتبار فى التقصير بقصد المسافة لا بقطعها ، واستدل عليه بالخبر الآتى واصاب ، وانما لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ لانه فى ذهابه أو لا ليس بمسافر لخلوه عن قصد المسافة المعتبرة وانما يصير مسافراً بنية الإياب اذا بلغ إيابه المسافة المعتبرة فاذا بلغها صار فى ذهابه ايضاً مسافراً لانضهام ما يقطعه حينئذ الى مسافة الإياب المنوى المعتبرة . وأما قوله يهيلا و فليتم الصلاة ، يعنى فى مسيره الأول والثانى حتى يبلغ ثمانية فراسخ فاذا بلغها قصر ، و الذى يبين ما قلناه و يوضحه خبر الفطحية الآتى . انتهى .

وظاهر هذا الكلام يرجع الى اختيار الإحتمال الثانى من الإحتمالات الثلاثة المتقدمة ، حيث انه اعتبر بلوغ المسافة ثم ضم ما زاد من الذهاب الى الإياب

<sup>(</sup>١) لم نقف على من صرح بذلك والظاهر من عبائرهم ان الاياب لا يحتسب

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ۽ من صلاة المسافر

فاوجب القصر فى ما بتى من الذهاب . واشار بالخبر الآتى الذى استدل به الشيخ الى خبر صفوان المتقدم (١).

واشار بخبر الفطحية الآتى الى ما رواه عمار فى الموثق (٢) قال : «سألت ابا عبدالله بيه عرب الرجل يخرج فى حاجته وهو لا يريد السفر فيمضى فى ذلك يتهادى به المضى حتى يمضى به ثمانية فراسخ كيف يصنع فى صلاته ؟ قال يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع الى منزله ، .

قال في الوافي ذيل هذا الخبر ايضاً : وذلك لانه صارحينئذ مسافراً ناوياً لقطع المسافة المعتبرة في التقصير وان لم يكن قصد من الأول ذلك . كذا في التهذيب . انتهى

والظاهر ان وجه الاستدلال بهذا الحبر على ما ذكره هو حكمه إيجابا بالتقصير بعد حصول ثمانية فراسخ أعم من أن يكون ضم اليها شيئاً من الذهاب أو رجع بعد تمام الثمانية ، وظاهره فى التهذيب ذلك ايضاً لإطلاق كلامه كاطلاق الرواية . والوجه فيه ما ذكره سابقاً من حصول القصد الى الاياب الذى قد صار مسافة فيضم اليها ما بتى من الذهاب ، وعلى هذا فيدل الخبر المذكور على ضم الذهاب الى الاياب خلافا لما هو المشهور بينهم من عدم ضم أحدهما الى الآخر إلا فى الصورة المتقدمة .

وأما خبر عمار الأول فما ذكره فيه من التأويل الراجع الى ما دل عليه هذا الخبر لا يخلو من إشكال ، لان ما ذكره مبنى على ان المعنى فى جوابه إليها ان هذا الذى قطع المسافة على هذا الوجه لا يكون مسافراً حتى يمضى له من خروجه من منزله أو قريته ثمانية فراسخ ، فاذا مضت له ثمانية فراسخ كان مسافراً لحصول المسافة المقصودة من الإياب ويضم اليها ما بتى من الذهاب ان كان ، وعلى هذا قوله اليها ، فليتم الصلاة ، يعنى قبل بلوغ الثمانية . ومن المحتمل ان مراده المالي بهذه العبارة اعنى قوله ، لا يكون مسافراً حتى بسير ... الى آخره ، انما هو أن ما الى به من السفر من قرية الى قرية على الوجه المذكور ليس بسفر شرعى يوجب التقصير به من السفر من قرية الى قرية على الوجه المذكور ليس بسفر شرعى يوجب التقصير

<sup>(</sup>١) ص ٢٧٦ (٧) الوسائل الياب ۽ من صلاة المسافر

و انما یکون مسافر آحتی یقصد من منزله أو قریته ثمانیة فراسخ ، و حیثانه لم یقصد حال خروجه من منزله ذلك فهو ليس بمسافر فليتم الصلاة في هذا السفر الذي على هذه الكيفية بلغ ثمانية فراسخ أو أزيد . إلا انه بالنظر الى ما دل عليه الخبرالثانى من حكمه عليه بالتقصير بعد الثمانية التي هي أعم من حصول الذهاب بعدها وعدمه يرجح ما ذكره ( قدس سره ) فيحمل اطلاق ذلك الخبر على هذا . والله العالم .

الثالث من الشروط المتقدمة استمرار القصد المذكور يعني أن يكون قصد المسافة مستمراً الى انتهائها وتمامها ، فلو عدل قبل بلوغ ذلك أو تردد في السفر كمنتظر الرفقة ونحوه وجب عليه الإتمام وان سار مسافة أو ازيد بهذه الكيفية إلا اذا قصد العود في ما يصير به بحموع الذهاب والإياب مسافة فانه يقصر .

ويدل على ذلك ما نقدم قريباً من رواية اسحاق بن عمار بالتقريب المذكور ذيلها ، وموردها المتردد .

ويدل عليه ايضاً ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي و لاد (١) قال : « قلت لانى عبدالله عليه انى كنت خرجت من الكوفة في سفينة الى قصر ابن هبيرة وهو من السكوفة على نحو من عشرين فرسخاً في الماء فسرت يومى ذلك اقصر الصلاة ثم بدا لى في الليل الرجوع الىالكوفة فلم أدر أصلى في رجوعي بتقصير أم بتمام فكيف كان ينبغي أن اصنع ؟ فقال ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريداً فكان عليك حين رجعت ان تصلي بالتقصير لانك كنت مسافراً الى ان تصير الى •نزلك . قال : وانكنت لم تسر فى يومك الذى خرجت فيه بريداً فان عليك ان تقضى كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتهام من قبل ان تريم من مكانك ذلك ، لانك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت ، وعليك اذا رجمت أن تتم الصلاة حتى تصير الى منزلك ، ومورد هذه الرواية الرجوع عن النية السابقة .

<sup>(</sup>٩) الوسائل الياب ، من صلاة المسافر .

والعجب من جملة من الأصحاب ومنهم صاحب المدارك حيث انهم ذكروا هذا الشرط ولم يوردوا عليه دليلاحتى قال الفاصل الخراسانى فى الذخيرة بعد نقل ذلك عن الأصحاب : وحجتهم عندى غير واضحة . مع ان صحيحة ابى ولادالمذكورة ورواية اسحاق بن عمار المتقدمة اظهر ظاهر فى الدلالة على ذلك .

وفيهما دلالة واضحة على بطلان قول من قال بالجواز فى قصد الأربعـــة كساحبالمدارك ومن سبقه بالتقريب الذى ذكرناه فى معنى رواية صفوان فى ذكر الشرط الثانى .

ونزيده بياناً بالنسبة الى هذا الشرط ايضاً فنقول انك قد عرفت من كلامه سابقاً ان التقصير الواجب المشروط بهذه الشروط الستة التى ذكرها الاصحاب ومنها هذا الشرط اعنى استمرار القصد انما هو في قصد الثمانية الفراسخ دون الاربعة لجواز الاتمام عندهم فيها ، وحينئذ فمقتضى كلامه انه لو قصد الثمانية ثم رجع عن قصده أو تردد قبل بلوغها وان كان ما اتى به اربعة فراسخ فما زاد ما لم تبلغ الثمانية فان الواجب عليه الاتمام ، مع ان الخبرين المذكورين اللذين هما مستند هذا الشرط ظاهران بل صريحان في انه متى حصل العدول عن المسافة التي توجه اليها القصد اللول بعد حصول الأربعة الى الرجوع الى بلده فالواجب عليه التقصير الى أن يصير الله بلده ، ومبناهما على ان المسافة تحصل بالثمانية الملفقة ، فهما صريحان في رد هذا القول لا تفاقهم على كون استمرار القصد شرطاً في الوجوب مع ان هــــذه أدلة استمرار الشرط . إلا ان العذر لهم واضح من حيث عدم التدبر في الروايات والإطلاع عليها ، ولكنه عذر غير مسموع ولا يسمن ولا يغني من جرع .

## فروع

الأول ــ لو صلى بمد سفره قبل الرجوع عن نيته أو النردد فيها قصراً فهل تجب عليه الاعادة متى رجع أو تردد أم لا ؟ المشهور الثانى لانه صلى صلاة مأموراً بها شرعاً وقضية امتثال الاس الإجزاء . ويدل عليه زيادة على ذلك ما رواه الصدوق فى الصحيح عرب زرارة (١) قال : «سألت ابا عبدالله عليه الرجل يخرج فى سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصر فوا فانصرف بعضهم فى حاجة له فلم يقض له الحروج ما يصنع فى الصلاة التى كان صلاها ركعتين ؟ قال تمت صلاته و لا يعيد ، قال فى الوافى فى ذيل هذا الخبر : يشبه أن يكون قد سقط لفظ « مع القوم » بعد ويخرج ، كما هو فى الفقيه (٢) .

وذهب الشيخ في الاستبصار (٣) الى انه يعيد مع بقاء الوقت ، واستدل عليه ما رواه عن سلمان بن حفص المروزى (٤) قال : « قال الفقيه عليه التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهباً وبريد جائياً ... الى أن قال : وان كان قصر ثم رجع عن نيته با يكون عن نيته اعاد الصلاة ، وحمل صحيحة زرارة على ما إذا لم يرجع عن نيته بل يكون عازماً عليها ليوافق خبره الذي استدل به . كنذا نقله عنه في الوافي ثم رده بالبعد ، والمنقول عنه انما هو حمل الخبر المذكور على خروج الوقت جمعا بينه وبين رواية المروزي بحملها على بقاء الوقت . وهذا هو المناسب لمذهبه في المسألة فانه جمل المدورين .

قال فى المدارك بعد نقل رواية المروزى : وهى ضعيفة بجهالة الراوى ولو صحت لوجب حملها على الاستحماب .

اقول : ويعضد هذه الرواية صحيحة الى ولاد المتقدمة ، والعجب منه (قدس سره) حيث لم يقف عليها في المقام مع تضمنها لجلة من هذه الأحكام .

وقد نقلها بعض من تأخر عنه من مشايخنا المحققين وحملها على الإستحباب ايضاً ، ولا يخنى ما فيه لما اشتملت عليه الرواية من الصراحة في الحكم المذكور

<sup>(</sup>١) الوسائل الياب ٣٧ من صلاة المساقر

<sup>(</sup>۲) ج ۱ ص ۱۸۱ (۳) ج ۱ ص ۲۲۸

<sup>(</sup>ع) الوسائل الباب ٢ من صلاة المسافر

كقوله بهيد وفان عليك ان تقضى كل صلاة صليتها فى يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تريم \_ أى تبرح \_ من مكانك ، فان التأكيد فى القضاء فوراً بتقديمه على اليومية \_ كما ينادى به ظاهر الخبر ، وهو الذى اخترناه فى مسألة القضاء كما تقدم من وجوب الفورية به ، مفرعاً عليه الوجوب بقوله ، وجب عليك ، \_ لا يلائم الاستحباب وظاهرها ان صحة الصلاة قصراً قبل بلوغ المسافة وقبل الرجوع عن القصد كأنها مراعاة بعدم الرجوع الى ان يبلغ المسافة .

وربما حملت على ان المقضى هو ما صلاه قصراً فى حال الرجوع نقط بقرينة ان السؤال فيها عن حال الرجوع كما أشار اليه الوالد (عطر الله مرقده) فى بعض حواشيه .

وفيه ان الظاهر من الخبر ان ذلك حكم كلى بالنسبة الى الرجوع عن القصد قبل بلوغ البريد وبعده ولا اختصاص له بالسؤال . ويؤيده ما ذكره فى المنتق من أن قوله بهد من قبل ان تريم ، ان معناه من قبل أن تنثنى عن السفر من المكان الذى بدا فيه الرجوع .

وكيفكان فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال والإحتياط فيها لازم علىكل حال وانكانما دلت عليه صحيحة زرارة هو الأوفق بمقتضىالقواعد الشرعية ، إلا ان هذه الرواية مع ما هى عليه من الصحة والصراحة منافية لذلك ، ولا يحضرنى الآن لها مجمل تحمل عليه ، وبعض مشايخنا المحققين من متاخرى المتأخرين احتمل حمل هذه الرواية ورواية المروزى على التقية (١) والله العالم .

الثانى ــ قد عرفت انه متى تردد عزمه قبل بلوغ المسافة فانه يجب عليه التمام لاختلال شرط التقصير وهو استمرار القصد الى بلوغ المسافة ، أما لوكان ذلك

(١٩) في المفنى ج ٧ ص ٧٥٨ : اذا خرج يقصد سفراً بميداً يوجب قصر الصلاة ثم بدا له فرجع كان ما صلاه ماضيا صحيحاً ولا يقصر فيرجوعه إلا ان تكون مسافة الرجوع مبحة ينفسها . بعد بلوغ المسافة لم يؤثر فى الترخص بل الواجب هو القصر لحصول الشرط ، فلو تمادى فى سفره متردداً والحال هذه ومضى عليه ثلاثون يوماً فهل يكون بمثابة من تردد وهو مقيم فى المصر ؟ قال فى الذكرى : فيه نظر من وجود حقيقة السفر فلا يضر التردد ومن اختلال القصد ، انتهى . وبالأول صرح الشيخ فى النهاية كما سياتى ذكره ان شاء الله تعالى فى عبارته ، وهو مشكل لآن مورد النص التردد فى المصر بان يقول اسافر اليوم أو غداً حتى يمضى له ثلاثون يوماً ، والحاق التردد فى هذه الصورة بين السفر وعدمه لا يخلو من إشكال كما سياتى بيانه ان شاء الته تعالى فى هذه الصورة بين السفر وعدمه لا يخلو من إشكال كما سياتى بيانه ان شاء الته تعالى

الثالث .. قال فى المنتهى : ولو خرج من بلده ان وجد رفقة سافر و إلارجع أثم ما لم يسر ثمانية فراسخ . وقال الشيخ فى النهاية إذا خرج قوم الى السفر وساروا أربعة فراسخ وقصروا من الصلاة ثم أقاموا ينتظرون رفقة لهم فى السفر فعليهم التقصير الى أن يتيسر لهم العزم على المقام فيرجعون الى التمام ما لم يتجاوزا ثلاثين يوماً ، وان كان مسيرهم أقل من أربعة فراسخ وجب عليهم الإتمام الى ان يسيروا فاذا ساروا رجعوا الى التقصير . والتحقيق ما قلناه نحن أولا . انتهى كلامه فى المنتهى

وأنت خبير بما فيه من النظر الظاهر لسكل ناظر فان مقتضى كلامه (قدس سره) أولا انما هو من خرج من بلده معلقاً سفره على وجود الرفقة ، وهذا غير فاصد للسفر جزماً وحكمه هو الإتمام وان قطع مسافات عديدة بهذه السكيفية ، لاختلال شرط وجوب التقصير وهو القصد الى المسافة . وقوله انه يتم ما لم يسر ثمانية فراسخ لا اعرف له وجهاً . ومقتضى كلام الشيخ في النهاية أنما هو من سافر قاصداً للمسافة جازماً بالسفر ثم عرض له بعد ذلك انتظار الرفقة ، وهذا متفرع على شرط استمرار القصد كما تقدم . وما ذكره الشيخ من التقصير هنا جيد كما تقدم في رواية اسحاق بن عمار من قوله يهيها وان كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا ، وان كانوا ساروا أقل من أربعت فراسخ فليقيموا الصلاة ما أقاموا فاذا مضوا فليقصروا، ثم ذكر يهيها العلة ف ذلك على فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا فاذا مضوا فليقصروا، ثم ذكر يهيها العلة ف ذلك على

رواية كـتاب العلل والمحاسن .

و بالجلة فان موضوع كلامه غير موضوع كلام الشيخ ، ولعل ذلك لغلط في نسخة الكتاب أو لسوء فهمي في الباب ، ولا يبعد ان يَكُون مراد العلامة ـ وان قصرت عنه العبارة المذكورةلغلط فيها ونحوه ـ انه متى حصلله التردد بانتظار الرفقة قبل بلوغ ثمانية فراسخ بمعنى انه خرج ناوياً للسفر قاصداً للمسافة ولكن عرض له ما يوجب عدم استمرار القصد من انتظار الرفقة ، فان كان هذا العارض عرض قبل بلوغ نهاية المسافة التي هي عندهم بناء على المشهور ثمانية فراسخ فان الواجب الإتمام لزوال الشرط المذكور قبل بلوغ المسافة ، وانكان بعد حصول الثمانية التي هي المسافة فالواجب البقاء على التقصير إلا أن ينقطع باحد القواطع الشرعية . وهو جيد بناء على ما هو المشهور من تخصيص المسآفة بالثمانية ، وأما على ما اخترناه ـ منان الاربعة أيضاً باعتبار انضهام الإياب الىالذهاب مسافة شرعية ، وهو مورد الاخبار المتقدمة وعليه بناءكلام الشيخ ( قدس سره ) هنا إلا أنه مخالف لمذهبه في أصل المسألة كما تقدم من قوله بالجواز في الأربعة \_ فهو محل النظر لما عرفت من أخبار الشرطين المذكورين اعني شرط القصد وشرط استمراره ، فان موردهما انما هو أخبار الاربعة الفراسخ كما تقدم , وهو دليل ظاهر في كونها مسافةالقصر حقيقة وانالقصرواجب فيهاحتها لوجود شرطىالوجوب . ولكنه(قدس سره) لعدم امعان النظر في أخبار المسألة بني على ما هو المشهور من تخصيص المسافة بالثمَّانية وعدم حصولها بالاربمة الراجمة باعتبار الذهاب والإياب الى الثمانية . والله العالم .

الرابع ـ لا يخنى ان إنتظار الرفقة إنما يكون موجباً للعدول البرانمام اذا كان قبل بلوغ المسافة اذا على سفره على ذلك ، و إلا فلو كان عازماً على السفر وان لم يأتوا فمجرد إنتظارهم لا يكون موجباً لعدوله عما هو عليه من وجوب التقصير لانه جازم بالسفر وشرط استمرار القصد موجود إلا أن يحصل شي من القواطع الآتية شم انه لو رجع عرب التردد الموجب للتهام الى العزم على السفر فالواجب

التقصير ان كان الباقي مسافة ذهاباً وإياباً .

واستقرب الشهيد فى البيان ضم ما مضى من المسافة ، واستظهره بعض مشايخنا المحققين من متأخرى المتأخرين استناداً الى قوله عليه في آخر رواية اسحاق ابن عمار المتقدمة ، فاذا مضوا فليقصروا ، .

اقول: يمكن المناقشة في دلالة العبارة المذكورة بناء على ان المتبادركما هو الغالب المتكرر في الاسفار هو حصول المسافة بعد موضع التردد، والاطلاق في الاخباركما عرفت في غير مقام من ما تقدم انما ينصرف الى ما هو المتكرر الغالب المتكثر الوقوع دون الفروض النادرة.

الخامس ـ قال فى المنتهى : لو اخرج مكرها الى المسافة كالاسير قصر لانه مسافر سفراً بعيداً غير محرم فابيح له التقصير كالمختار والمرأة مع الزوج والعبد مع السيد اذا عزما على الرجوع مع زوال اليد عنهما ، خلافا للشافعي قال لانه غير ناو للسفر ولا جازم به فارف نيته انه متى خلى رجع (١) والجواب النقض بالعبد والمرأة . انتهى .

وظاهر كلامه (قدس سره) عدم الخلاف في المسألة إلا من العامة مع انه قال في النهاية : لو عزم العبد على الرجوع متى اعتقه مولاه والزوجة متى طلقها أو على الرجوع وان كان على سبيل التحريم كالاباق والنشوز لم يترخصوا لعدم القصد. انتهى .

وظاهره كما ترى المنافاة لما اختاره فى المنتهى والموافقة لما نقله عن الشافعي فى الأسير لانه لا فرق بين الاسير ولا غيره من هؤلاء المعدودين.

وقال الشهيد فىالذكرى : ولو جوز العبد العتق أو الزوجةالطلاق وعزما على الرجوع متى حصل فلا يترخص ، قاله الفاضل وهو قريب ان حصلت امارة لذلك و إلا

<sup>(</sup>۱) المغنى ج ٧ ص ٢٥٩

فالظاهر البناء على بقاء الإستيلاء وعدم رفعه بالإحتيال البعيد . انتهى . وهو مؤذن بالتفصيل .

وقال فى الذخيرة: والعبد والزوجة والخادم والاسير تابعون يقصرون ان علموا جزم المتبوع، وقد صرح جماعة من الاصحاب بانهم يقصرون وان قصدوا الرجوع عند زوال اليد عنهم.

والمسألة لخلوها عن النص محل اشكال إلا ان يقصدوا المسافة ويريدوا السفر ولو تبعاً. وما ذكره في المنتهى ـ في تعليل وجوب التقصير على الاسير لو اخرج مكرها من أنه مسافر سفراً بعيداً غير محرم ـ لا يخنى ما فيه ، فان من الشروط كما عرفت قصد المسافة وهذا غير قاصد كما اعترف به في النهاية . وما ذكره في الذكرى لا يخلو من قرب ، والإحتياط في المسألة عندى لازم لإشتباه الحكم وعدم وجود النص الرافع للاشكال . والله العالم .

الرابع من الشروط المتقدمة أن لا ينقطع سفره باحد القواطع الثلاثة التي هي إقامة عشرة ايام والمرور بوطنه أو ملك له استوطنه ستة أشهر ومضى ثلاثين يوماً متردداً ، والاصحاب (رضوان الله عليهم) لم يذكروا في هذا الشرط إلا نية الاقامة والوطن أو الملك وأما مضى ثلاثين يوماً متردداً فانما ذكروه في الاحكام ، وهو ان وصل بلداً ونوى اقامة العشرة وجب عليه التمام ولو لم ينو العشرة بحيث انه يقول اليوم اخرج أو غدا فانه يجب عليه التقصير الى أن تمضى ثلاثون يوماً ، وهذا مدلول الاخبار كما سياتي ان شاء الله تعالى عند ذكر المسألة . وبه يظهر لك صحة ما ذكر نا آنفاً من الإشكال في ما ذكره الاصحاب من انه لو تردد في طريقه في السفر الى مضى ثلاثين يوماً وجب عليه التمام ، مع ان مورد النصوص وظاهر كلامهم في هذا المقام ان ذلك ليس من القواطع مطلقاً وإلا لعدوه في هذا الشرط مع انهم لم يذكروه كما لا يخني على من راجع كلامهم وانما ذكروه في تلك المسألة على التخصيص بالإقامة في البلد كما

سيظهر لك ان شاء الله تعالى , إلا انه لماكان منجملة القواطع فى الجملة ولو بخصوص ما ذكرناه حسن عده في هذا المكانكا ذكره ايضاً في المفاتيم.

وكيفكان فالكلام هنا يقع في مقامات ثلاثة : الأول ـ في نية الاقامة عشراً وانقطاع السفر بها ، إلا ان انقطاع السفر بها يكون على وجهين (أحدهما)\_ان يقصد المسافة ويسافر ثم تعرض له نية الاقامة عشرة فانه يجب عليه التمام ، وعلى هذا يكون الشرط المذكور شرطاً في استمرار القصد بمعنى انه يشترط في استمرار قصد المسافة ان لا يقطعه بنية اقامة عشرة . وهذا هو مدلول الاخبار الآتية . و ( ثانيهها ) ـ أن ينوى مسافة لا يعزم على اقامة العشرة فى اثنائها فلو نوى مسافة ثمانية فراسخ مثلا لكن في عزمه اقامة عشرة في أثنائها فار. هذا لا يجوز له التقصير بل فرضه التمام من وقت خروجه لانه بنية اقامة العشرة في الاثناء لم يحصل له قصد المسافة ، وعلى هذا فالشرط المذكور شرط فى وجوب التقصير ، والحجة في وجوب الإتمام هنا عدم تحقق قصد المسافة كما عرفت ، وأما في الأول فالاخبار . وقد صرح غير وأحد من الاصحاب بانه لا فرق في نية المقام الموجبة لقطع السفر بين كون ذلك في بلد أو قرية أو بادية ولا بين العازم عني استمرار السفر بعد المقام وغيره.

ومنأخبار المسألة المشار اليها ما رواه في الكافي والتهذيب عرب زرارة في الصحيح عن ابي جعفر علي (١) قال : و قلت له أرأيت من قدم بلدة الى متى ينبغي له أن يَكُون مقصراً ومتى ينبغي له أن يتم ؟ قال اذا دخلت أرضاً فايقنت ان لك بها مقاماً عشرة أيام فاتم الصلاة ، فان لم تدر ما مقامك بها تقول غداً أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضى شهر فاذا تم لك شهر فاتم الصلاة وان اردت أن تخرج من ساعتك ، .

وعن ابى ايوب الحزاز فى الصحيح أو الحسن (٢) قال : • سأل محمد بن مسلم

<sup>(</sup>١) و(٧) الوسائل الباب ١٥ من صلاة المسافر

أبا عبدالله عليه وأنا أسمع عن المسافر ان حدث نفسه باقامة عشرة أيام؟ قال فليتم الصلاة ، وان لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعد ثلاثين يوماً ثم ليتم وأن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة . فقال له محمد بلغني انك قلت خمساً ؟ قال قد قلت ذاك . قال الخزاز فقلت انا : جعلت فداك يكون أقل من خس ؟ قال لا ، .

وعن منصور بن حازم في الصحيح عن ابي عبدالله علي (١) قال : «سمعته يقول اذا أتيت بلدة فازمعت المقام عشرة أيام فاتم الصلاة ، فان تركه رجل جاهلا فليس علبه اعادة ، ،

و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن وهب عرب ابي عبدالله yer (٢) انه قال : . اذأ دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيام فاتم الصلاة حين تقدم وان أردت المقام دون المشرة فقصر ، وان أقمت تقول غداً أخرج وبعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر فاذا تم الشهر فاتم الصلاة . قالُ قلت أن دخلت بلداً أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن اقيم عشراً ؟ قال : قصر وافطر . قلت : فان مكشت كذلك أقول غداً أو بعد غُدُّ فافطر الشهركله واقصر ؟ قال نعيم هذا واحد إذا قصرت أفطرت واذا أفطرت قصرت،

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (٣) قال : • سألته عن المسافر يقدم الارض فقال انحدثته نفسه أن يقيم عشراً فليتم وان قال اليوم أخرج اوغداً أخرج ولا يدرى فليقصر بينه وبين شهر فان مضى شهر فليتم ، ولا يتم فى أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة ، وأن أقام بمكة والمدينة خمساً فليتم . .

وما رواه فى الفقيه فى الصحيح عرب إلى ولاد الحناط (٤) قال : . قلت لابي عبدالله عليه انى كنت نويت حين دخلت المدينة أن اقيم بها عشرة أيام فاتم الصلاة ثم بدا لى بعد أن لا أقم بها فما ترى لى اتم أم اقصر ؟ فقال ان كنت دخلت

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٧ من صلاة المسافر ، والرواية للشيخ فقط

<sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل البأن و من صلاة المسافر .

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ١٨ من صلاة المسافر ،

المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتهام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها ، وانكنت حين دخلتهاعلى نيتك المقام ولم تصل فيهاصلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فانت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشراً واتم وان لم تنو المقام عشراً فقصر ما بينك وبين شهر فاذا مضى لك شهر فاتم الصلاة . .

وما رواه في الكافي في الصحيخ عن على بن جعفر عن أخيه موسى الله (١) قال : « سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الآيام في المكان عليه صوم؟ قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام واذا أجمع على مقام عشرة ايام صام وأتم الصلاة . قال : وسألته عنالرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهومسافر يقضى اذا أقام الآيام في المكان؟ قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام . .

وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن على بن يقطين عن الى الحسن الله (٢) قال : • سألته عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الأقامة وهو في الصلاة قال يتم اذا بدت له الإقامة . .

وروى الشيخ فى التهذيب عرب محمد بن سهل عن ابيه (٣) قال : « سألت أبا الحسن علي عن الرجل يخرج في سفر ثم تبدو له الاقامة وهو في صلاته أيتم أم يقصر ؟ قال يتم اذا بدت له الاقامة . .

اذا عرفت ذلك فالكلام يقع هنا في مواضع : الأول ـ المشهور في كلام الاصحاب (رضوان الله عليهم) اشتراط التوالي في هذه العشرة بمعنى انه لا يخرج من ذلك المحل الى محل الترخص ، واما الحروج الى ما دون ذلك فالظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال فيجوازه ، فانالمستفاد من الآخبار وكلام علمائنا الابرار على وجه لا يدخله الشك والإنكار إلا بمن لم يعض على المسألة بضرس قاطع ولم يعط التأمل حقه في هذه المواضع ان الحدود الشرعية لكل بلد عبارة عن منتهى

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٥ من صلاة المسافر .

٣) و(٣) الوسائل الباب ٢٠ من صلاة المسافر

سماع اذانها ورؤية من وراء جدرانها وهو الذي يحصل به الترخص مر جميع اطرافها . وما اشتهر في هذه الأوقات المتأخرة والازمنة المتغيرة ـ من أن من أقام فى بلد أوقرية مثلا فلا يجوز له الخروج من سورها المحيط بها أو عن حدود بنيانها ودورها \_ مهو ناشي ً عن الغفلة وعدم اعطاء النظر حقه من التأمل في الإخبار وكلام الأصحاب كما سيظهر لك أن شاء الله تعالى من ما نذكره في الباب.

ثم ان الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) استدلوا على اشتراط التوالى فىالعشرة بان ذلك هو المتبادر من الأخبار:

قال السيد السند (طيب الله مرقده) في المدارك: وهل يشترط في العشرة التوالى بحيث لا يخرج بينها الى محل الترخص أم لا ؟ الاظهر اشتراطه لانه المتبادر من النص و به قطع الشهيد في البيان و جدى ( قدس سره ) في جملة من كتبه ، وقال فى بعض فوائده بعد أن صرح باعتبار ذلك : وما يوجد فى بعض القيود ــ من ان الخروج الى خارج الحدود مع العود الى موضع الاقامة ليومه أو لليلته لا يؤثر في نية الاقامة و ان لم ينو اقامة عشرة ايام مستأنفة . لا حقيقة له ولم نقف عليه مسنداً الى أحد من المعتبرين الذين تعتبر فتواهم ، فيجب الحكم باطراحه حتى لوكان ذلك في نيته من أول الاقامة بحيث صاحبت هذه النية نية اقامة العشرة لم يعتد بنية الاقامة وكان باقياً على القصر لعدم الجزم باقامة العشرة المتوالية فان الخروج الى ما يوجب الخفاء يقطعها ونيته في ابتدائها يبطلها . انتهى كلامه (قدس سره) وهو جيد . لكن ينبغي الرجوع في صدق الاقامة الى العرف فلا يقدح فيها الحروج الى بعضالبساتين أو المزارع المتصلة بالبلد مع صدق الاقامة فيها عرفاً . انتهى كلام السيد المشار اليه اقول: ما نقله عنه من هذا الكلام الذي نسبه الى فوائده قد صرح به في

رسالته التي في هذه المسألة المسهاة بنتائج الأفكار ، وهو ظاهر في بطلان ما توهمه من قدمنا النقل عنه من القول ببطلان الاقامة بالخروج الى خارج سور البلد ونحوه. وقال المحقق الأردبيلي ( نور الله مرقده ) في شرح الإرشاد : وهل يشترطُ

فىنية الاقامة فى بلد ان يكون بحيث لا يخرج الى محل الترخص او يكنى عدم السفر الى البساتين والأسواق البعيدة عن منزله وغير ذلك ؟ قد صرح الشهيد في البيان بالأول ... الىان قال : الظاهر من الآخبار هو الإطلاق من غير قيد ، ولوكان مثل ذلك شرطاً لكان الأولى بيانه في الاخبار وإلا يلزم التأخير والاغراء بالجهل ، فيمكن تنزيله على العرف بمعنى انه جعل نفسه فهذه العشرة من المقيمين فى البلد بمعنى أن هذا مرضعه ومكانه ومحله مثل أهله فلا يضره السير فى الجلة الى البساتين والنردد فى البله وحواليه ما لم يصل الى موضع بعيد بحيث يقال انه ليس من المقيمين في البلد ، وكذا لو ترددكثيراً او دائماً في المواضع البعيدة في الجلة ، ولا يبعد عدم ضرر الخروج الى محل الترخص احياناً لغرض من الاغراض معكون المسكن والمنزل في موضع معين لصدق اقامة العشرة عرفاً المذكورة في الروايات · انتهى . وهو جيد .

وظاهر كلامه كما ترى ينجر الى جواز الخروج الى موضع الترخص احياناً لعدم منافاته لصدق الاقامة عرفا ، واليه يرجع ما قدمنا نقله عن السيد السند من قوله بعد نقل كلام جده د لكن ينبغي الرجوع ... الى آخره ، .

وقال شيخنا المجلسي ( عطر الله مرقده ) بعد نقل كلام شيخنا الشميد الثاني المتقدم : والظاهر ان عدم التوالى في اكثر الاحيان يقدح في صدق المعني المذكور عرفا ولا يقدح فيه احياناً ، كما اذا خرج يوماً أو بعض يوم الى بعض البساتين والمزارع المتقاربة وانكان في حد الحفاء ولا بأس به . والمسألة مشكلة وهي من مواضع الإحتياط. انتهى.

واما القول الذي أشار اليه المحقق المذكور ـ بقوله د او يكني عدم السفر الى مسافة ، وهو الذي اشار اليه شيخنا الشهيد الثاني في ما قدمنا من نقل سبطه عنــــه بقوله . وما يوجد في بعض القيود من أن الحروج الى خارج الحدود مم العود ... الى آخره، \_ فهو منقول عن فخر المحققينِ ابن شيخنا الملامة ، قال فى رسالته تَنَائَجُ الْأَفْكَارِ : وفي بعض الحواشي المنسوبة الى الامام فخر الدين بن المطهر ( قدس سره) عدم قطع نية الحروج الى القرى المتقاربة والمزارع الخارجة عن الحدود لنية الاقامة بل يبقى على التمام سواء قارنت النية الاولى أم تأخرت وسواء نوى بعدالحروج اقامة عشرة مستأنفة أم لا. انتهى.

اقول: وبذلك ظهران في المسألة اقوالا ثلاثة (أحدها) ـ وهو الذي صرح به الشهيدان والظاهر أنه المشهور ـ جواز التردد في حدود البلد وأطرافها ما لم يصل الى محل الترخص.

و( ثانيها ) ــ الرجوع في ذلك الى العرف كما سمعت من كلام المولى الاردبيلي و تلميذه السيد السند وشيخنا المجلسي ( قدس الله اسرارهم ) والظاهر أنه الأقرب.

و ( ثالثها ) ـ القول بالبقاء على التمام ما لم يقصد المسافة وان تردد حيث شاء وأرادكما هو المنقول عن فخر المحققين .

وربماكان مستنده صحيحة الى ولاد المتقدمة الدالة على انه متى نوى الاقامة فصلي فريضة بالتمام وجب عليه التمام الى أن يقصد المسافة .

إلا أن فيه أن الأمر وأن كان كذلك لكن الكلام في بقاء الاقامة ، فان مقتضى الخبر المذكور ترتب إستصحاب التمام الى أن يقصد المسافة على الإقامة مع صلاة فريضة فلابد من ثبوت الاقامة وبقائها ليجب استصحاب التمام ، والخصم يدعى ان الإقامة في صورة التردد على ما زاد على محل الترخص قد زالت ، فان مقتضى الآخبار الدالة على ترتب التمام على نية الاقامة في البلد هو أنه لا يخرج من حدودها لما أشرنا اليه فيأول الكلام منأن حدود البلد مواضع الترخص من جميع نواحيها فمعنىالإقامة بها يعنىعدم الخروج من حدودها ، فوجوب التمام عليه مترتب على عدم خروجه فتي خرج زالت الاقامة وزال ما يترتب عليها من وجوب الإتمام . وهذا بحمد الله سيحانه ظاهر لا سنزة عليه .

بقي الكلام في تحديد الخروج الموجب لزوال الإقامة هل هو كما ذكره الشهيدان

ومن تبعهما أو ما ذكره المحقق الاردبيلي ومن تبعه ؟ وهذا بحث آخر خارج عن ما نحن فيه مع انا قد أشرنا الى أن الاقرب هو ما ذكره المحقق الاردبيلي (قدس سره ) ومن اقتفاه . والله العالم .

الثانى ـ لا خلاف ولا إشكال في أن بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل ولو كان النقصان يسيراً ، إنما الإشكال والخلاف في أنه هل يضم بعض يوم الدخول الى ما يتمه من آخر العدد فيحصل التلفيق في اليوم العاشر كأن ينوى الإقامة وقت الزوال فيشترط الى ما ينتهى الى زوال اليوم الحادى عشر أم لابد من عشرة كاملة غير يومى الدخول والخروج في الصورة المفروضة ؟ وجهان بل قولان صرح باولمها الشهيد فىالذكرى ، قال : الأقرب انه لا يشترط عشرة أيام غير يوم الدخول والخروج لصدق العدد حينتذ . وبذلك صرح الشهيد الثانى في الروض واستظهره شيخنا المجلسي في البحار . وبالثاني صرح السيد السند في المدارك ، قال : وفي الإجتزاء باليوم الملفق من يومى الدخول والخروج وجهان أظهرهما العدم لأننصني اليومين لا يسمى يوماً فلا يتحقق إقامة العشرة التامة بذلك ، وقد اعترف الأصحاب بعدم الإكتفاء بالتلفيق في أيام الإعتكاف وأيام العدة والحكم في الجميع واحد . انتهى. واستشكل العلامة في النهاية والتذكرة احتسابهها من العدد من حيث انهها من نهاية السفر وبدايته لإشتغاله في الأول باسباب الإقامة وفي الآخير بالسفر ومن صدق الإقامة في اليومين . ثم احتمل التلفيق .

أقول : والمسألة لعدم النص القاطع لمادة القيل والقال وتطرق الإحتمال لا تخلو من الاشكال.

وقال بعض مشايخنا المحققين من متأخرى المتأخرين : ثم هل يعد من العشرة يرما الدخولوالخروج ؟ وهل يعتبر تلفيق بعض يوم ببعض من يوم آخر أم لا؟ والذي يظهر من إطلاق الآخبار ـ وعدم ورود تحديد فيهذا الأمر مع عموم بلواه وكثرة وروده في الروايات ـ ان المرجع في ذلك الى العرفكا انه كذلك في سائر الامور الغير المحدودة في الشرع ، ومن المعلوم ان في العرف لا ينظر الى نقص بمض شي من الليل أو النهار كساعة وساعتين مثلا في احتسابه من التمام فلا يلزم القول بالتلفيق(١) واخراج يوىالدخول والخروج من العدادكلية . نعم لو فرض دخوله عند الزوال مثلا وكذا الخروج بعده بقليل فظاهر العرف عدم عده تاماً . ومن ما يؤيد جميع ما ذكر ناه قوله عليه في ما مر من صحيحة زرارة ، من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة ، لظهور أن الحاج يخرج في ذلك اليوم من الزوال. انتهى .

اقول: قد عرفت في ما قدمنا في غــــير موضع من الكتاب ما في حوالة الاحكام الشرعية على العرف ، على ان ما ذكره هنا من نسبة هذه الامور الى العرف أنما هو باعتبار ما تخيله وإلا فمن أين له الوقوف على استعلام عرف عامة الاقطار والامصار واستعلام ما ذكره من هذه الخيالات ؟ وبدون ذَلَكُ لا يجدى الإستناد الى العرف ، على ان قصارى كلامه بالنسبة الى اليوم الناقص عل يحسب من العدد أم لا ؟ فانه فصل فيه بين النقصان اليسير والسكشير ، وأما التلفيقالذي هو محل البحث مع انه قد صرح به في صدر عبارته فلا دلالة لكلامه عليه . وأما الرواية التي أوردها فهي بالدلالة على خلاف ما يدعيه أظهر ، فان الظاهر منها ان العشرة قد حصلت وكملت قبل يومالتروية فوجوب اتمام الصلاة عليه لحصولالعشرة الكاملة ويوم التروية خارج عنها ، فاستناده الى أن الحاج يخرج في ذلك اليوم من الزوال لا يجدى نفماً في المقام لظهور انه زائد على العشرة وليس بداخل فيها ، فان قوله يهي من قدم قبل التروية بعشرة أيام ، أظهر ظاهر في خروجه عن العشرة كما لا يخني.

وبالجلة فالمسألة لماكانت عارية من النصكثرت فيها الحيالات وتطرقت اليها الإحتمالات كغيرها من المسائل العارية عن النصوص والإحتياط فيها من ما لاينبغي تركد . والله العالم .

<sup>(</sup>١) في النسخة الحطية , ولا اخراج ،

الثالث ــ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا ينقطع السفر بنية أقل من عشرة بل الواجب هو التقصير ، وظاهر المنتهى دعوى الإجماع عليه حيث قال انه قول علمائنا . ويدل عليه صريحاً ما تقدم (١) في صحيحة معاوية بن وهب من قوله يهيه : ، وان أردت المقام دون العشرة فقصر ما بينك وبين شهر ... الحديث ، .

و نقل عن ابن الجنيد انه اكتنى باقامة خسة . اقول : ظاهر عبارته المنقولة في المقام انحصار ذلك في الجنسة ، حيث قال في كتاب المختصر الاحمدى : لو نوى المسافر عند دخوله البلد أو بعده مقام خسة أيام فصاعداً أتم . ولم يتعرض لذكر العشرة بوجه .

قال شيخنا الشهيد في الذكرى: اجتزأ ابن الجنيد وحده في إتمام المسافر بنية مقام خمسة أيام وهو مروى في الحسن عن الصادق يهيد (٢) بطريق ابى ايوب وسؤال محمد بن مسلم ، وحمله الشيخ على الإقامة باحد الحرمين أو على استحباب الإتمام ، وفيهها نظر لان الحرمين عنده لا يشترط فيهما خمسة ولا غيرها ان كان أقل من خس فلا إتمام ، واما الإستحباب فالقصر عنده عزيمة فكيف يصير رخصة هنا . انتهى .

واعترضه المحقق الشيخ حسن (قدس سره) في المنتقي فقال: وغير خاف ان مرجع الاستحباب في مثله الى التخيير مع رجحان الفرد المحكوم باستحبابه، فمناقشة الشهيد في الذكرى الشيخ في هذا الحل ـ بان القصر عنده عزيمة فكيف يصير رخصة هنا ـ ليس لها محصل وفيها سد لباب التخيير بين الاتمام والقصر ، والآدلة قائمة على ثبوته في مواضع فلا وجه لافراد هذا الموضع منها بالمناقشة ، ولو لا قصور الخبر من جهة السند عن مقاومة ما دل على اعتبار إقامة العشرة لماكان عن القول بالتخيير في الحنسة معدل وان كان خلاف المعروف بين المتأخرين ، انتهى .

<sup>(</sup>١) ص ٢٤٧ (٧) الرسائل الباب ١٥ من صلاة المسافر

وقال السيد السند (طاب ثراه) فى المدارك .. بعـــد نقل قول ابن الجنيد والإستدلال له بحسنة ابى أيوب المتقدمة التى أشار اليها فى الذكرى .. ما لفظه : وهى غير دالة على الاكتفاء بنية اقامة الخسة صريحاً لاحتمال عود الاشارة الى الكلام السابق وهو الاتمام مع اقامة العشرة . وأجاب عنها الشيخ فى التهذيب بالحمل على من كان بمكة أو المدينة وهو حمل بعيد . وكيف كان فهذه الرواية لاتبلغ حجة فى معارضة الاجماع والاخبار الكثيرة . انتهى .

اقول وبالله التوفيق لادراك المأمول: ان ما ذكروه من استبعاد حمل الشيخ حسنة ابى ابوب على مكة والمدينة غير موجه، فان الشيخ قد استدل على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة فى عداد الروايات المذكورة فى صدر المقام. وأنت خبير بانه بعد ورود الخبر الصحيح كما ترى بذلك لحمل اطلاق الخبر المذكور عليه غير بعيد ولا مستنكر من قواعدهم فى حمل المطلق على المقيد، فاستبعادهم ذلك ليس فى محله.

نعم يبقى الكلام فى تخصيص هذا الحكم بهذين البلدين وهو كلام آخر ، مع ان الوجه فيه ما رواه الصدوق (عطر الله مرقده ) فى كتاب العلل فى الصحيح عن معاوية بن وهب (١) قال : ، قلت لابى عبدالله المهلا مكة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال نعم . قلت روى عنك بعض أصحابنا انك قلت لهم انموا بالمدينة لخس ؟ فقال ان أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلذا قلته ، ومن ذلك يظهر لك ان الأمر بالاتمام باقامة الخسة فى هذه الاخبار انما خرج مخرج التقية ويخص ذلك بالبلدين المذكورين لما ذكره من العلة فتكون اقامة الخسة انما هى لذلك لا مطلقاً بحيث تشمل جميع البلدان وجميع الأحوال ، وعلى هذا فلا منافاة فى هذه الاخبار لما اتفقت عليه الاخبار وكلة الاصحاب عدا ابن الجنيد من تخصيص الاتمام باقامة العشرة فى جميع البلدان وجملة الاحوال .

وأما ما ذكره شيخنا المجلسي ( عطر الله مرقده ) ــ من حمل حسنة أبي أيوب

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧٠ من صلاة المسافر

على التقية بغير المعنى الذى ذكر ناه ، قال لآن الشافعى وجماعة منهم قائلون باقامة الاربعة ولا يحسبرن يوم الدخول ويوم الخروج فتحصل خمسة ملفقة (١) وسياق الخبر ايضاً يدل عليه كما لا يخنى على الخبير . انتهى ــ

فظنى بعده لان الآخبار المتعلقة بهذا الحكم متى ضم بعضها الى بعض فانها واضحة الدلالة طافحة المقالة فى ما ذكر ناه من اختصاص الحكم بالبلدين المذكورين ، وان الوجه فى التقية هو ما علل به فى صحيحة معاوية بن وهب المذكورة ، على ان ما ذكره متوقف على ثبوت التلفيق وقد عرفت من ما تقدم انه محل اشكال .

وأما ما ذكره الشيخ ايضاً ـ من الحل على الاستحباب وأن جنح اليه جملة من تأخر عنه من الأصحاب ـ فقد عرفت من ما قدمناه فى غير موضع أنه مع كونه لا مستند له من سنة ولاكتاب مدفوع بان الاستحباب حكم شرعى كالوجوب والتحريم يتوقف على الدليل الواضح ، ومجرد اختلاف الاخبار لا يستلزم ذلك لجواز أن يكون لذلك وجه آخر من تقية ونحوها .

وعن ناقش الشيخ في هذا الحمل زيادة على ما ذكره في الذكرى العلامة في المختلف حيث قال \_ بعد أن نقل عن الشيخ حمل حسنة ابى ايوب على الاستحباب أولا ثم على مكة والمدينة ثانياً \_ ما صورته : والحمل الأول ليس بجيد لأن فرضه التقصير .

وأماما اعترض به فى المنتقى على الشهيد ـ كما قدمنا نقله من المناقشة وقوله : ان فىذلك سدا لباب التخيير ... الى آخره ، فالظاهر انه ليس فى محله ، وذلك فان الظاهر ان مراد الشهيد وكذا العلامة كما سمعت منكلامه فى المختلف انما هو انالشارع قد أوجب على المسافر المستكل للشروط المعتبرة القصر عزيمة ، وهذا المسافر الناوى خسة من جملة ذلك فيكون القصر عليه عزيمة ، واستثناؤه من الصابط المذكور يحتاج الى دليل واضح ، ومجرد دلالة هذا الخبر على انقطاع السفر باقامة خسة

<sup>(</sup>١) المهنب ج ١ ص ١٠٠ وبدائع الصنائع ج ١ ص ١٧

لا يصلح لان يكون مستنداً للاستحباب الموجب للتخيير كما يدعيه المحقق المذكور ، لعدم انحصار الحل في ذلك بل يجوز أن يحمل على وجوه أخر من تقية والحمل على خصوص مكة والمدينة كما هو أحد احتمالي الشيخ ايضاً ، وحينئذ فكيف يجوز الخروج عن ما هو واجب عزيمة بالاخبار الصحيحة الصريحة المتفقى على العمل بها بما هذا سبيله ؟ ولا ريب أن الاستدلال على هذا الوجه الذي ذكرناه من ما لاتعتريه شائبة الإختلال ولا يدخله الإشكال . وبه يظهر لك ضعف ما أورده المحقق المذكور على شيخنا الشهيد ( عطر الله مرقديهما ) وما فيه من القصور .

ثم ان قوله فالمنتق فآخر عبارته و وان كان خلاف المعروف بين المتأخرين، لا يخلو من نظر لا يذانه بان المتقدمين أو أكثرهم على القول بالتخيير مع انه ليس كذلك لما تقدم من كلام المنتهى المؤذن بالاجماع على وجوب التقصير متى قصرت المدة عن عشرة أيام ، ولم يذهب الى اعتبار الحنسة أحد من المتقدمين غير ابن الجنيد حيث أنه جعلها موجبة للاتمام ، والاصحاب سلفاً وخلفاً على التخصيص بالعشرة ولم ينقل عن أحد اعتبار الحنسة تعييناً أو تخييراً ، غاية الأمر ان الشيخ في مقام الجمع بين الأخبار في كتابه جمع هنا بهذا الجمع في أحد احتماليه ، وهو لا يستلزم أن يكون مذهباً له سيا مع ذكره على جهة الإحتمال وذكر غيره معه ، على انه لو اعتبرت وجوه الجمع التي يذكرها في كتابيه مذاهب له لم تنحصر مذاهبه في عد ولم تقف على حد .

واما ما ذكره فى المدارك من احتمال عود الاشارة الى الكلام السابق فبعيد جداً كما ينادى به آخر الرواية وهو قوله : • فقلت انا : جعلت فداك يكون أقل من خسة ... الى آخره ، فانه لو لا معلومية حكم الاتمام بالخسة عند السامع لما حسن هذا السؤال والمراجعة . وأما استبعاده لحل الشيخ على مكة والمدينة فهو ناشى عن غفلته عن الرواية الواردة بذلك كما ذكرناه ، وأكثر القصور فى كلامهم ناشى عن عدم اعطاء الفحص حقه فى تتبع الادلة والاطلاع عليها فهو معذور من جهة وغير

معذور من اخرى سامحنا الله وأياهم بلطفه وكرمه .

ثم ان ما ذكره فى المدارك وكذا فى المنتقى من قصور الرواية من حيث السند مع ان حسنها انما هو بابراهيم بن هاشم الذى قد عد حديثه فى الصحيح جملة من أصحاب هذا الإصطلاح وتلقاه بالقبول جملة علمائنا الفحول، وبذلك صرح هذان الفاضلان ايضاً فى غير مقام ـ من ما لا يخنى ما فيه من الججازفة. والله العالم.

الرابع ـ قال في المدارك : اذا سبقت نية المقام ببلد عشرة أيام على الوصول اليه فني انقطاع السفر بما ينقطع بالوصول الى بلده من مشاهدة الجدران وسماع الآذان وجهان ، اظهرهما البقاء على التقصير الى ان يصل البلد وينوى المقام فيها ، لأنه الآن مسافر فيتعلق به حكمه الى أن يحصل ما يقتضى الإتمام . ولو خرج من موضع الاقامة الى مسافة فني ترخصه بمجرد الخروج أو بخفاء الجدران أو الاذان الوجهان ، والمتجه هنا اعتبار الوصول الى محل الترخص ، لان محمد بن مسلم سأل الصادق بهيلا (١) فقال له : م رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر ؟ فقال اذا توارى من البيوت ، وهر يتاول من خرح من موضع الإقامة كما يتناول من خرج من بلده . انتهى .

اقول: لا يخنى ان المفهوم من أخبار تحديد محل الترخص بسهاع الآذان وعدمه والحفاء عن من وراء البيوت وعدمه \_ وكذا ما صرح به الأصحاب كما تقدم من أن ناوى الإفامة فى بلد لا يضره التردد فى نواحيها ما لم يبلغ محل الترخص \_ هو أن حدود البلد شرعاً من جميع نواحيها هى هذه المواضع المذكورة ، وان المتوطن فى البلد لو أراد السفر منها وجب عليه الإتمام الى الحد المذكور الذى هو عبارة عن الخفاء فى الأمرين المذكورين ، وكذا لو رجع من سفره فانه يجب عليه التقصير الى الحد المذكور الذى هو عبارة عن الى الحد المذكور الذى هو عبارة عن مماع الآذان ورؤية من خلف الجدران ، وما ذاك جميعه إلا من حيث انتهاء حدود البلد شرعاً الى ذلك الموضع كما عرفت ،

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢ من صلاة المسافر .

وقضية ذلك ان المقيم بهاكالمتوطن فيها . إلا انهم اختلفوا هنا في الداخل اليها من غير أهلها لو قصد نية الاقامة بها قبل الوصول اليها فهل يصير حكمه حكم صاحب البلد فيتم متى سمع الآذان أو رأى من عند جدران البلد أو لا حتى يدخل البلد وينوى الاقامة بها ؟ ظاهر جماعة : منهم ـ السيد السند وقبله جده في الروض الثاني ، وبالأول صرح المحقق الاردبيلي في شرح الإرشاد ، وهو الأظهر لما قدمناه في صدر الحكام .

واما ما ذكر هااسيد هنا من الاحتجاج على ماذهب اليه فيمكن تطرق الاعتراض عليه (اما أولا) ـ فلان ما علل به أظهرية ما اختاره من قوله وانه الآن مسافر، ممنوع فان الخصم يدعى انه حيث دخل فى حدود البلد مع نية الافامة التى حصلت منه قبل الدخول حاضر، ولا خلاف عندهم فى اعتبار هذه الحدود فى حال الخروج فكذا فى حال الدخول ، فاستدلاله بما ذكره لا يخرج عن المصادرة.

واما ما ذكره جده (قدس سره) فى الروض ــ من أنه من ما يضعف كونها بحكم بلده من كل وجه انه لو رجع فيها عن نية الاقامة قبل الصلاة تماماً أو ما فى حكمها يرجع الى التقصير وان أقام فيها أياماً وساوت غيرها من مواضع القرية ــ

ففيه ما ذكره المحقق الاردبيلي (عطر الله مرقده) حيث قال: ان حكم موضع الاقامة حكم البلد وينتهى السفر هناكما ينتهى في البلد بالوصول الى محل الترخص ويحصل بالخروج عنه من غير فرق وهو ظاهر، وعدم كون حكمه حكم البلد باعتبار أنه لو رجع عن نية الاقامة قبل الصلاة تماماً يرجع الى القصر ليس من ما يضعف ذلك كما قاله الشارح، لان الماثلة انما حصلت بالنية فمعنى كون حكمه حكم البلد ذلك كما قاله الو رجع كان حكمه حكم البلد باعتبار انه لو رجع كان حكمه حكم البلد باعتبار انه لو رجع كان حكمه حكم البلد باعتبار انه لو رجع كان حكمه حكم البلد بالنية فمنى كون حكمه وهوظاهر.

و (اما ثانياً) \_ فأن ما حكم به \_ من اتجاه اعتبار الوصول الى محل الترخص فى ترخصه للخروج دون مجرد الحزوج من البلد لرواية محمد بن مسلم باعتبار شمولها

<sup>(</sup>١) فى شرح الارشاد والنسخ الحطية هكمذا , فعنى كون حكمها حكم البلد ما دام ... ،

للمقيم كصاحب البلد - فهو آت فى ما نحن فيه وجار فى ما ندعيه ، فان صحيحة عبدالله بن سنان عن الى عبدالله يهيل (١) - قال : « اذا كنت فى الموضع الذى تسمع فيه الأذان فاتم واذا كنت فى الموضع الذى لا تسمع فيه الاذان فقصر ، واذا قدمت من سفرك فمثل ذلك ، ما ملة باطلاقها لهذين الفردين فى حالتى كل من الدخول والخروج ، فان قوله يهيلا : « واذا قدمت من سفرك فمثل ذلك ، شامل لمن قدم بنية الاقامة وانه متى سمع الاذان وجب عليه التمام .

وتوضيحه ان السيد قد صرح فى رواية محمد بن مسلم بشمولها للقاطن والغريب المقيم بالنسبة الى خفاة الجدران لو أراد الخروج ، ويلزمه مثل ذلك فى صدر صحيحة عبدالله بن سنان بالنسبة الى الاذار البتة ، والمخاطب فى عجزها هو المخاطب فى عجزها صدرها فاذا فرض الحكم فى صدرها بشمول الفردين فيجب ان يكون فى عجزها كذلك . ولا يتوهم من قوله ، واذا قدمت من سفرك ، الاختصاص بكون القادم من أهل البلد دون القادم الغريب المذى يريد الإقامة فيها ، لان اطلاق القدوم بالنسبة الى الغريب القادم أراد الاقامة أم لا ليس بممتنع لغة ولا عرفا ، بلقد ورد هذا اللفظ كذلك فى صحيحة زرارة عن الى جعفر المهجز من قوله : ، أرأيت من قدم بلدة الى متى ينبغيله أن يكون مقصراً ؟... الحديث ، وحينئذ فكما ان رواية عمد بن مسلم التى أوردها دلت على مشاركة المقيم لصاحب البلد فى وجوب الاتمام الى اشتراكها فى الحالين بالتقريب المتقدم . ومثل ذلك صحيحة عبدالله بن سنان دات على اشتراكها فى الحالين بالتقريب المتقدم . ومثل ذلك صحيحة عماد بن عبان المروية فى كتاب المحاسن عن ابى عبدالله المجتمع الى بلد سواء كانت بلده أو بلداً عزم الاقامة فى كتاب المحاسن عن ابى عبدالله المقدم من سفره الى بلد سواء كانت بلده أو بلداً عزم الاقامة فيها قبل وصولها .

ولو قيل : ان وجهالفرق بين حالة الدخول والخروج ظاهر من حيث صدق

<sup>(+)</sup> و(٣) الوسائل الباب ٦ من صلاة المسافر

الاقامة عليه في الثاني دون الأول ، فانه في حال الدخول مسافر الى ان يدخل البلدكاذكر سابقأ

قلنا : قد تقدم في أول البحث ان حدود البلد من محل الترخص كما أو ضحناه من الأخبار وكلام الأصحاب ولا يختص بالوصول الى البيوت . وايضاً فمتى سلم صدق صدر صحيحة ابن سنان الواردة في الأذان على الفردين باعتبار الحروج حسيما اعترف به في رواية محمد بن مسلم بالنسبة الى الجدران لزم ذلك في عجزها ، لقوله पुष्ट : , واذا قدمت من سفرك فمثل ذلك ، وحاصل معنى الخبر حينتذ انه पुष्ट قال : اذاكنت في الموضع الذي تسمع الاذان في خروجك من البلد مقماكنت فيها أو من أهل البلد فاتم وإذا كنت لا تسمع فقصر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك من أهل البلدكشت أو ناءِ يَا الاقامة بها . فكأنه قال هــــــذا الحكم لا فرق فيه بين الدخول والخروج للداخل والخارج . نعم يخرج منه الداخل الغير القاصد للاقامة بالبلد حال دخوله لأنه مسافر وان تجدد له القصد بعد دخوله ويبتى ما عداه داخلا تحت اطلاق الحبر . والله العالم .

الخامس ـ قال في المنتهى : لو عزم على اقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية الىقر يةولم يعزم على الاقامة في واحدة منها المدَّدُّ التي يبطل حكم السفر فيها لم يبطل-كمسفره ، لانه لم ينو الاقامة في بلد بعينه فكانكالمنتقل في سفره من منزل الى منزل . قال في المدارك بعد نقل ذلك : وهو حسن .

أقول : ظاهره انه ما لم يقصد نية الاقامة في موضع من تلك القرى فانه يبتي على القصر وأن زاد مقامه في قرية منها على ثلاثين يوماً ، لانه رتب البقاء على السفر واستصحابه على عدم نية الاقامة ، مع انه قد تقدم تصريح جملة من الاصحاب... منهم الشيخ في ما قدمنا من عبارته في النهاية في فروع الشرط الثالث ـ بانه بمضى ثلاثين يوماً على المسافر اذا توقف فى الطريق بعد قطع أربعة فراسخ ينتقل حكمه الى التمام ، ومقتضى ذلك انه هناكذلك . إلا انا قد قدمنا ان ظاهر الاخبار وكلام جملة من الأصحاب كما نبهنا عليه فى الشرط الرابع هو اختصاص ذلك بالاقامة فى البلد، بمعنى انه اذا دخل بلداً ولم ينو الاقامة بها بل قال اليوم أخرج أو غداً ونحو ذلك فان الواجب عليه استصحاب التقصير الى مضى ثلاثين يوماً ، وهذا هو الذى دلت عليه الاخبار المتقدمة ثمة . وأما اثبات هذا الحكم فى بجرد السفر كما تقدم فرضه فى كلام الشيخ فلا أعرف له دليلا واضحاً.

فان قيل: ان هذا منقوض عليكم بنية الاقامة عشرة أيام التي هي أحد القواطع في سفركان أو بلد ، كما تقدم تصريح الأصحاب بانه لا فرق في قطعها السفر بين كونها في بلد أو فلاة من الارض أو نحو ذلك ، مع ان الاخبار التي استندتم اليها في تخصيص الثلاثين بالبلد هي بعينها اخبار الاقامة عشراً وقد اشتملت على الحكمين في تخصيص ما ذكرتم انه لا ينقطع سفره باقامة العشرة إلا في البلد دون الطريق.

قلنا: ليس الآمركا ظننت فان من جملة الآخبار المتقدمة في الشرط الرابع ما هو ظاهر في قطع نية الاقامة للسفر ولوكان في الطريق مثل صحيحة على بن جعفر وصحيحة على بن يقطين ورواية محمد بن سهل عن ابيه (١) فان اطلاقها شامل للبلد والطريق ، بل الظاهر منها سيا صحيحة على بن يقطين ورواية محمد بن سهل عن ابيه إنما هو الاقامة في السفر ، حيثقال في صحيحة على بن يقطين « سألته عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الاقامة وهو في الصلاة أيتم أو يقصر ؟ قال يتم ، (٢) ونحوها الرواية المذكورة ، فإن المتبادر منهاكون ذلك في الطريق حيث انه لا اشعار فيها بالبلد بوجه وإن صدق عنوان السفر على من كان في البلد ولم ينو الاقامة .

ثم انه لو فرض قصد الإقامة فى احدى قرى هــــذا الرستاق ترتب عليه فى خروجه ما تقدم فى الموضع الأول من الخلاف فى الخروج الى محل الترخص وما دونه وما زاد عليه .

السادس .. قال في المدارك : قد عرفت ان نية الاقامة تقطع السفر المتقدم

وعلى هذا فيفتقر المكلف في عوده الى التقصير بعـــد الصلاة على التمام الى قصد مسافة جديدة يشرع فيها القصر ، ولو رجع الى موضع الإقامة بعد انشاء السفر والموصول الى محل الترخص لطلب حاجة أو أخذ شي لم يتم فيه مع عدم عدوله عن السفر بخلاف ما لو رجع الى بلده لذلك ، ولو بدا له العدول عن السفر أتم فى الموضعين . انتهى . وهو جيد .

إلا انه بقهنا شي لم ينبهوا عليه ولم يتنبهوا اليه وهو غير خال من الإشكال، وذلك فانهم قد ذكروا كما نبه عليه هنا انه بنية الاقامة والصلاة تماماً فانه ينقطع السفر ويجب البقاء على التمام حتى يعزم المسافة ، وظاهرهم الإتفاق عليه وعليه دلت صحيحة أبى ولاد الآتية ان شاء الله تعالى قريباً (١) مع انهم قد صرحوا كما تقدم في كلام السيد السند نقلا عن جده (قدس الله روحيهما) باشتراط التوالى في العشرة بمعنى انه لو خرج في ضمنها الى ما دون المسافة ولو الى محل الترخص قطع لقامته ، ومقتضى بطلان الإقامة بطلان الصلاة تماماً والرجوع الى التقصير وأنّ كان قد صلى تماماً بتلك النية أولا ، مع ان صحيحة أبى ولاد المعتضدة باتفاق الاصحاب دلت على وجوب البقاء على التمام بعد نية الإقامة والصلاة تماماً الىأن يقصد المسافة والمدافعة بين الحكمين ظاهرة ، لأن مقتضى الحكم الأول هو وجوبالإتمام بعد النية والصلاة تماماً ألى أن يقصد المسافة وهو أعم من أن يخرج في ضمن العشرة أو لا يخرج ، ومقتضى الحكم الثانى الحكم بيطلان الأقامة بالخروج صلى او لم يصل ويمكن أن يقال في الجواب بتقييد الإطلاق الأول بالحسكم الثاني بمعني انه يشترط في وجوب الإتمام ودوامه شروط ثلاثة : نية الاقامة والصلاة تماماً وعدم الحزوج من موضع الاقامة علىالوجه المذكور فى كلامهم . ويحتمل ايضاً أن يسند وجوب الإستمرار على التمام الى الصلاة لا الى النية ، بمعنى أن يقال ان نية الاقامة قد انتقضت وبطلت في الصورة المذكورة بالخروج عن موضع الاقامة ، ووجوب البقاء على التمام أنما هو بسبب الصلاة تماماً بعد تلك النية ، فعلى هذا تصير الصلاة بعد تلك النية شرطاً في دوام التمام . وهذا الوجه الثانى رأيته في كلام والدى (قدس سره) عيباً به عن الإشكال المذكور حيث انه (طلب ثراه) تنبه له واورد هذا الكلام جواباً عنه وهو جيد . إلا أن الذي يظهر من الحلاف في المسألة ـ وان من جملة الأقوال فيها هو البقاء على التمام حتى يقصد المسافة ، وهو الذي رده شيختا الشهيد الثانى في ما تقدم من كلامه وانكر نسبته الى أحد المحققين المعتمدين - هو أن مراد القائل بانقطاع نية الاقامة إنما هو وجوب الرجوع الى التقصير ، وإلا لماكان هذا القول مغايراً لما ذكره شيخنا المشار اليه ولما بالغ في رده هذه المبالغة المذكورة كما لا يخنى . والله العالم .

المقام الثانى ـ فى الملك أو المنزل الذى ينقطع به السفر ، وقد وقع الخلاف هنا فى ما ينقطع به السفر من مجرد الملك أو خصوص المنزل ، فالمشهور بين المتأخرين الإكتفاء بمجرد الملك ولو نخلة واحدة بشرط الإستيطان فى تلك البلدة ستة أشهر ، وذهب آخرون الى اشتراط المنزل .

قال الشيخ فى النهاية : ومن خرج الى ضيعة وكار فيها موضع ينزله ويستوطنه وجب عليه التقصير . وهو ظاهر فى اعتبار المنزل ، وأما بالنسبة الى الإستيطان فهو مطلق .

وقال ابن البراج فى كتاب الكامل: من كانت له قرية فيها موضع يستوطنه وينزل فيه وخرج اليها وكانت عدة فراسخ سفره على ما قدمناه فعليه التمام، وان لم يكن له فيها مسكن ينزل به ولا يستوطنه كان له التقصير. وهى كعبارة النهاية.

وقال ابو الصلاح : وان دخل مصراً له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام ولو صلاة واحدة .

وهذه العبارات كلها مشتركه فى التقييد بالمنزل خاصة وعدم تقييد الإستيطان بالستة الأشهر بل هى مطلقة فى ذلك .

وقال الشيخ في المبسوط: اذا سافر فر في طريقه بضيعة أو على مال له أوكانت

له أصهار أو زوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيام قصر ، وقد روى انعليه النمام ، وقد يينا الجمع بينهما وهو ان ما روى انه ان كان منزله أو ضيعته من ما قد استوطنه ستة أشهر فصاعداً أتم وان لم يكن استوطن ذلك قصر .

هذه جملة من عبائر المتقدمين وأماكلام العلامة والمحقق ومن تأخر عنهما فهو على ما حكيناه من الاكتفاء بمجرد الملك بشرط الإستيطان ستة أشهر .

ومنشأ هذا الإختلاف اختلاف الآخبار الواردة فى المسألة ، فالواجب أولا ذكر الاخبار مذيلة بما يظهر منها ثم عطف الكلام على كلام الاصحاب فى المقام :

فاقول وبالله سيحانه الثقة لبلوغ المأمول: الآول .. من الآخبار المذكورة صحيحة اسماعيل بن الفضل (١) قال: و سألت أبا عبدالله عليه عن رجل سافر من أرض الىأرض وانما ينزل قراه وضيعته قال اذا نزلت قراك وضيعتك فاتم الصلاة واذاكنت في غير أرضك فقصر،

اقول: ظاهر الخبر كما ترى انه يتم بمجرد الوصول الى الأملاك المذكورة سواءكان له فيها منزل أو لم يكن استوطنها سابقاً أم لم يستوطن قصد الاقامة أم لم يقصد.

الثانى ـ رواية البزنطى (٢) قال : • سألت الرضا عليه عن الرجل يخرج الى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أو يتم ؟ قال يتم الصلاة كلما اتى ضيعة من ضياعه ، . والتقريب فيها ما تقدم وهى اظهر فى عدم اعتبار نية الاقامة .

وروى هذه الرواية فى كتاب قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد ابن محمد بن الى نصر (٣) قال : « سألت الرضا عليه عن الرجل يخرج الى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة يتم أم يقصر ؟ قال يتم فيها ، وهى صحيحة السند كما ترى .

الثالث \_ صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج (٤) قال : وقلت لأبي عبدالله عليه

<sup>(</sup>١) و(٧) و(ع) الوسائل الباب ع من صلاة المسافر .

الرجل يكون له الصياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر؟ قال يتم ، اقول : هكذا لفظ الحبر في السكافي (١) وأما في الفقيه والتهذيب (٢) فأنه قال : « يطوف ، بدل « يقيم ، وهو أوضح ، وعلى تقدير نسخة « يقيم ، يحتمل أقامة اليوم واليومين والثلاثة كما في الحبر السابق ويحتمل أقامة العشرة لمكن في مجموع الصياع حتى ينطبق على السؤال ، وبه يرجع الى الأخبار المتقدمة .

الرابع ـ موثقة عمار بن موسى عن أنى عبدالله عليه (٣) ، في الرجل يخرج في سفر فيم بقرية له أو دار فينزل فيها ؟ قال يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها ، وهو ظاهر الدلالة في المعنى المتقدم .

الحامس ـ صحيحة عمران بن محمد (٤) قال : • قلت لابى جعفر الثانى الله المحلمة على خسة عشر ميلا خسة فراسخ ربما خرجت اليها فاقيم فيها ثلاثة أيام أو خسة أيام أو سبعة ايام فاتم الصلاة ام اقصر ؟ فقال قصر في الطريق واتم في الصيعة ».

اقول: لا يخنى ان هذه الآخباركلها قد اشتركت في الإكتفاء في الاتمام بمجرد الملك ولا سما موثقة عمار.

والعجب هنا من صاحب المدارك (قدس سره) وما وقع له من المجازفة في هذا المقام كما هيءادته في كثير من الأحكام، حيثقال بعد قول المصنف؛ والوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر ما لفظه: اطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الملك بين المنزل وغيره، وبهذا التعميم جزم العلامة ومن تأخر عنه حتى صرحوا بالاكتفاء في ذلك بالشجرة الواحدة، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الموثق عن عمار ... ثم ساق الرواية المذكورة، ثم قال وهذه الرواية ضعيفة السند باشتمالها على جماعة من الفطحية، والاصح اعتبار المنزل خاصة كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية ... الى آخره.

<sup>. (</sup>١) و ٧) و (٣) و (٤) الوسائل الباب ١٤ من صلاة المسافر

قان فيه من المجازفة في المقام التي لا تليق من مثله من الاعلام ما لا يخني على ذوى الافهام ، وذلك فان الناظر في كلامه القاصر عن تتبع الآخبار لحسن الظن به يظن انه لا مستند لهذا القول إلا هـــــذه الرواية مع ان الروايات كما رأيت به متكاثرة والآخبار به متظافرة فيها الصحيح باصطلاحه وغيره ، ولا ريب ان الواجب في مقام التحقيق هو استقصاء أدلة القول والجواب عنها متى اختار خلافه ولكن هذه عادته (قدس سره) في غير موضع كما تقدمت الإشارة اليه .

ثم انه لا يخنى ان هذه الآخبار قد اشتركت فى كون التمام بمجرد الوصول الى الاملاك المذكورة من غير تقيبد بشى. من نية اقامة او استيطان ستة اشهر سابقاً كما هو ظاهر سياقها.

نعم فى حديث عمران بن محمد اشكال من وجه آخر حيث ان ظاهره وجوب التقصير فى خمسة فراسخ مع العلم بانقطاع السفر على رأسها ، فان السفر قد انقطع بالوصول الى الضيعة التى قصدها لإيجابه بيهيع الإيمام فيها ، وربماكان فيه دلالة على مذهب من قال بالتنحيير فى أربعة فراسخ . إلا انك قد عرفت انه قول مرغوب عنه لدلالة الروايات الصحيحة الصريحة على ضعفه ، والخبر المذكور مشكل لا يحضرنى الآن وجه الجواب عنه .

وأما ما ذكره المحدث الكاشاني في الوافي من حمله على التخيير \_حيث انه حمل الأخبار الدالة على الإتمام بمجرد وصول الملك على التخيير وجعل هذا جواباً عن الإشكال المذكور \_ فلا يخنى ما فيه ، لان التخيير الذي احتمله في تلك الآخبار انما هو في الملك بعد تحقق السفر سابقاً ، لان الآخبار اختلفت في حكم الوصول الى الملك بعد تحقق السفر وانه هل يكون قاطعاً للسفر أم لا ؟ والإشكال هنا انما هو في حكمه يهي بالتقصير في الطريق مع انقطاع السفر بالوصول الى الملك ، وهو هنا في حكمه يسافر السفر الموجب للتقصير إلا على قول من يقول بالتخيير في مجرد قصد الدربعة وهو لا يقول به ، وحمله على ما لا يقول به غير جيدكا هو ظاهر . و بالجلة الأربعة وهو لا يقول به ، وحمله على ما لا يقول به غير جيدكا هو ظاهر . و بالجلة

فان كلامه هنا لا يخلو عن نوع غفلة .

السابع ـ رواية عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه (٢) قال : • من اتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر وان أراد المقام عشرة ايام أتم الصلاة .

أقول: وهاتان الروايتان كما ترى صريحتان فى انه لا يجوز الإتمام فى الضيعة والملك بمجرد الوصول بل لابد من قصد اقامة عشرة ايام وبدون ذلك فان الواجب التقصير.

الثامن ـ صحيحة على بن يقطين(٣) قال : • قلت لابي الحسن الاول عليه الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر ؟ فقال كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك أن تتم فيه ، .

التاسع ـ صحيحة الحلمي عن الى عبدالله عليه (٤) . في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر ؟ قال يقصر انما هو المنزل الذي توطنه . .

العاشر \_ صحيحة سعد بن ابى خلف (٥) قال : • سأل على بن يقطين أبا الحسن الأول يهيه عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها؟ قال ان كان من ما قد سكنه أتم فيه الصلاة وان كان من ما لم يسكنه فليقصر . .

الحادى عشر ـ صحيحة على بن يقطين (٦) قال : «قلت لابى الحسن الأول يهيع ان لى ضياعاً ومنازل بين القرية والقرية الفرسخان والثلاثة ؟ فقال كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعلبك فيه التقصير ».

اقول : قد اتفقت هذه الأخبار الأربعة على ان مجرد وجود المنزل غير

<sup>(</sup>١) و(٧) الوسائل الباب ١٥ من صلاة المسافر .

<sup>(</sup>٣) و(٤) و(٥) و(٦) الوسائلالباب ١٤ من صلاة المسافر . وراوى الحديث ، ٤ ، عنه , ع ، فيه , حماد ، كما في الاستبصار ج ١ ص ٢٣٠

## ــ ٣٩٤ ﴿ اخبار السفر الى القرية أو الضيعة أو المنزل أو المرور بها ﴾ ج١١

كاف فى الإتمام عند المرور به ما لم يستوطنه ، واطلاقها شامل لما لوكان الإستيطان ستة أشهر أو أقل أو أزيد .

الثانى عشر \_ صحيحة اخرى لعلى بن يقطين ايضاً (١) قال : • سألت ابا الحسن الأول عليه عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتم صلاته أم يقصر ؟ قال يقصر الصلاة ، والضياع مثل ذلك اذا مر بها » .

اقول: ينبغى حمل الدار هنا على ما لم يحصل فيه الإستيطان. وفى الخبر ايضاً دلالة على ان مجرد المرور بالضياع لا يوجب التمام ولا يقطع السفر، وهو خلاف من دلت عليه الآخبار الاولة. ويمكن جعله من قبيل الخبرين المتقدمين الدالين على انه لا يقصر فى الملك إلا بنية الاقامة عشراً فيه وإلا فالحكم التقصير، وبعين ما يقال فيه ،

الثالث عشر \_ صحيحة محمد بناسماعيل بن بزيع عن أبى الحسن الرضا بيليلا (٢) قال : « سألته عن الرجل يقصر فى ضيعته ؟ قال لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه . فقلت ما الإستيطان ؟ فقال أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فاذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها » .

وصدر هذه الصحيحة موافق لما دلت عليه الرواية السادسة والسابعة من وجوب التقصير في الضيعة ما لم ينو مقام عشرة أيام ، وعليه يحمل اطلاق صحيحة على بن يقطين الآخيرة كما أشرنا اليه ذيلها · والجميع كما ترى ظاهر المنافاة لما دلت عليه الآخبار الاولة من وجوب الإنمام بمجرد وصول الملك ، ودلت هذه الصحيحة ايضاً على انه لابد في المنزل القاطع للسفر من الإستيطان كما دلت عليه الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة ، إلا ان تلك الروايات مطلقة في الاستيطان وهذه قد عينته وقيدته بستة أشهر فصاعداً فلا يكني ما دونها ، وبها قيد الاصحاب اطلاق الروايات المشار اليها .

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٢٣ من صلاة المسافر

اذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر الأصحاب (رضوان ألله عليهم) هو تقييد أخبار الملك واخبارالمنزل بالإستيطان ستة أشهر فى وجوب الاتمام بالوصول اليهما والاعتبار هو اختصاص الإستيطان بالمنزل دون مجرد الملك ، وذلك فان اخبار الصياع والاملاك انما اختلفت في أنه هل يجب الإتمام بمجرد الوصول اليها كما دل عليه الحنبر الأول والثانى والثالث والرابع والحنامس او انه لابد من مقام عشرة فيها وبدونه بجبالتقصير كما دل عليه الحبر السادس والسابع وصدر الحبر الثالث عشر؟ وأما الاستيطان فانما ورد فىأخبار المنازلخاصة كما عرفت منروايات على بن يقطين وصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع ، وليس فيها ما ربما يوهم انسحابه الى الملك إلا الرواية العاشرة ، حيث اشتمل السؤال فيها على الدار والضيعة وأجيب بأنه ان كان من ما قد سكنه أنم فيه الصلاة . ويمكن الجواب بصرف ذلك الى الدار بخصوصهاكما هو منطوق ما ذكرناه من أخبار المنزل ولا سبما الرواية الثالثة عشرة فانها كالصريحة في ما ذكرناه من التفصيل ، اذ ظاهرها كما ترى بالنسبة الى الضياع انه يقصر فيها ما لم يقمعشرة أيام وبالنسبة الى المنازلانه يقصرفيها ايضاً ما لم يستوطنها على الوجه المذكور فيها ، ولو كان قيد الاستيطان معتبراً في الضياع كما يدعونه المطفه على اقامة العشرة ولم يخصه بالمنازل . ويؤيده ان المقام مقام البيان فلو كان الحسكم كذلك لاشار اليه في الخبر أو غيره . و يؤكده ايضاً النظر الى العرف فان الاستيطان مثل المدة المذكورة انما يكون في المنازل والدور . وأما ما ذكره الأصحاب مرب الاكتفاء بالاستبطان في بلد الملك وانكان في غير منزله فهوكالاصل الذي فرعوه عليه حيث عرفت انه لا مستند له فكذا ما يرجع اليه . وبالجلة فصحيحة أبن بزيع المذكورة ظاهرة الدلالة في ما ذكرناه حيث خص الضياع بوجوب التقصير ما لم ينو مقام عشرة أيام والمنزل بوجوب التقصير ما لم يحصل الاستيطان.

وظاهر شيخنا الصدوق (عطر الله مرقده) في الفقيه الافتاء بالصحيحة

المذكورة حيث قال بعد ذكر صحيحة اسماعيل بن الفضل وهى الأولى من الأخبار المتقدمة : يعنى بذلك اذا أراد المقام فى قراه وأرضه عشرة أيام ومن لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون له بها منزل يكون فيه فى السنة ستة أشهر فان كان كذلك أتم متى دخلها ، وتصديق ذلك ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع ... وساق الخبر .

وانت خبير بان ما ذكره من تقييد الخبر المذكور بما دل عليه صدر صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع ونحوها روايتا موسى وعبدالله بن سنان وان أمكن في هذا الخبر الذي نقله ونحوه من الآخبار المطلقة إلا انه لا يمكن في مثل الحبر الثانى الدال على الاقامة ثلاثة أو خمسة على الاقامة اليوم واليومين والثلاثة والحبر الحامس الدال على الاقامة ثلاثة أو خمسة أو سبعة وظاهر الحبر الثالث بالتقريب الذي ذكر ناه في ذيله ، والتقييد بالمنزل ايضاً لا تقبله تلك الآخبار سيا مع اعتبار الاستيطان المدة المذكورة وخصوصاً موثقة عمار الدالة على الاكتفاء بالنخلة ، واللازم من تقييد تلك الآخبار المطلقة بما ذكره من الصحيحة المذكورة ونحوها وان بعد هو طرح تلك الآخبار المشتملة على الآيام المعدودة فيها لعدم قبولها التقييد ، وحينئذ فما ذكره غير حاسم لمادة الإشكال ولا ساد لباب المقال .

وجملة من متأخرى المتأخرين كالمحدث الكاشانى فى الوافى جمعوا بهذه الصحيحة اعنى صحيحة ابن بزيع بين الآخهار بحمل مطلقها على مقيدها باحد القيدين اعنى اقامة العشرة أو الاستيطان ، ونقله فى الوافى عن الشيخ فى التهذيبين والصدوق فى الفقيه .

وفيه أن القيدين اللذين اشتملت عليهما الصحيحة المذكورة أنما هما أقامه العشرة أو المنزل الذي يستوطئه بمعنى أنه لا يتم في الملك إلا بعد نية أقامة عشرة أو يكون له ثمة منزل يستوطنه لا مجرد الاستيطان وأن كان من غير منزل ، وهذا هو المعنى الذي صرح به في الفقيه كما سمعت من عبارته ، وبالجلة فان قيدا قامة العشرة وأن أمكن

فى بعض الآخبار إلا انه لا يمكن فى بعض آخركا عرفت ، وقيد الاستيطار ... مورده فى الآخبار انما هو المنزلكما عرفت ايضاً .

فا ذكره كل منهم (رضوان الله عليهم) زاعماً انه وجه جمع بين الآخبار ناقص العيار بين الانكسار ، والصحيحة المذكورة لا تنطبق على هذا الوجه ولا تساعده كما عرفت لانها صريحة في كون الاتمام في الملك والضيعة لا يكون إلا باقامة عشرة ايام أو وجود الملزل المستوطن تلك المدة ، وظاهرها ان وجود الملك وعدمه على حد سواء لان هذين القاطهين حيثها حصلا انقطع بهما السفر .

واحتمل المحدث المذكور فى الوافى وغيره فى غيره حمل ما دل على الإتمام فى غير صورتى الاقامة والاستيطان على التخيير .

وفيه ما لا يخنى فان الآخبار المذكورة ظاهرة بل صريحة فى وجوب الآنمام وجوبا حتمياً متعيناً ولا قرينة فى شى منها تؤنس بهذا الحمل بالسكلية ، ووجود المناقض والممارض لا يستدعى ذلك ولا يكون قرينة على ارتكاب التجوز فى تلك الآلفاظ باخر اجها عن ظواهرها وحقائقها ، إذ يمكن أن يكون التأويل فى جانب الممارض لها أو حملها على محمل آخر .

وعندى ان أحد طرفى هذه الآخبار المتعارضة فى المقام انما خرج مخرج التقية التي هى الآصل فى اختلاف الآخبار فى كل حكم وقضية ولكن أشكل تميزها ومعر فتهافى أى طرف فحصل الإلتباس، وقد دلت الآخبار على انهم (عليهم السلام) كانوا يلقون الاختلاف فى الاحكام تقية وان لم يكن ثمة قائل بها من اولتك الانعام كا تقدم تحقيقه فى مقدمات الكتاب (١).

وبالجملة فالمسألة فى غاية الإشكال وللتوقف فيها مجال واى مجال فالواجب الاحتياط فى ما عـدا للنزل المستوطن المدة المذكورة اما باقامة العشرة أو الجمع بين الفرضين .

<sup>(</sup>١) ج ١ ص ٤ المقدمة الاولى

ثم انه بعد وصول الـكلام الى هذا المقام وفق الله للوقوف على كلام بمض مشايخنا الكرام من متأخري المتأخرين الاعلام يؤذن بحمل الأخبار المطلقة في وجوب الاتمام بمجرد وصول الملك على التقية ، قال لأن عامة العامة على ما نقل عنهم ذهبوا الى ان المسافر اذا ورد في اثناء سفره منزلا له أثم فيه سواء استوطنه أم لا حتى قال بعضهم بالاتمام في منازل أهله وعشيرته ولم يظهر من أحد منهم القول باشتراط دوام الاستيطان (١) .

اقول: ومن الآخبار التي يجب حملها على التقية بناء على ما ذكره شيخنا المشار اليه صحيحة البقباق (٢) قال : ، سالت ابا عبدالله عليه عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً او ليلة او ثلاثا قال ما احب ان يقصر الصلاة ، .

وقد حملها الشيخ على الاستحباب الذي مرجعه الى التخيير بين القصر والاتمام وحملها بعض على الاستبطان بشرائطه أو على انه يستحب أن يقيم عشراً . والظاهر بعد الجميع بل الأظهر هو الجمل على التقية لما عرفت ، وعلى ذلك تحمل جملة تلك الآخبار المتقدمة الدالة على وجوب الاتمام بمجردوصول الملك ، وتعضده الآخبار الدالة على انه لا يجوز الاتمام فيها إلا مع نية اقامة العشرة وإلا فالواجب التقصير، لانك قد عرفت ان تقييدها بهذه الآخبار كما ذكره الصدوق وان أمكن في بعض إلا انه لا يمكن في بعض آخر كالآخبار الدالة على وجوب الاتمام مع الجلوس فيها يوماً أو يومين أو ثلاثة ، وحينتذ فلم يبق إلا حملها جميعاً على التقية التي هي في اختلاف الاخبار أصلكل بلية ، وهو محمل جيد وجيه كما لا يخني على الفطن النبيه

<sup>(</sup>١) فىالمغنى ج ٧ ص ١٩ : اذا مر فيطريقه على بلد فيه أهل أو مال قال احمد في موضع يتم وقال في موضع يتم إلا أن يكون ماراً وهو قول ابن عباس ، وقال الزهرى اذا مر بمزرعة له اتم ، وقال اذا مر بقرية له فيها أهله أو ماله اتم اذا أراد ان يقيم بها يوماً وليلة ، وقال الشافعي وابن المنذر يقصر ما لم يجمع على اقامة اربعة لانه مسافر لم يجمع على أربع.

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٥٥ من صلاة المسافر

وبه يزول الاختلاف بين هذه الاخبار .

اذا عرفت ذلك فاعلم انه قال فى المدارك فى هذا المقام ـ بعد أن نقل عسلاً الاصحاب الاستدلال على قطع السفر بالملك بموثقة عمار ثم ردها بضعف السندكا قدمنا نقله عنه ـ ما صورته: والاصح اعتبار المنزل خاصة لاناطة الحكم به فى الاخبار الصحيحة ، ويدل عليه صريحاً ما رواه الشيخ وابن بابويه فى الصحيح عن محمد بن اسماعيل بن بريع ... ثم ساق الرواية الثالثة عشرة من الاخبار المتقدمة ، ثم قال وبهذه الرواية احتج الاصحاب على انه يعتبر فى الملك أن يكون قد استوطنه ستة أشهر فصاعداً ، وهى غير دالة على ما ذكروه بل المتبادر منها اعتبار اقامة ستة أشهر فى كل سنة . و بهذا المعنى صرح ابن بابويه فى من لا يحضره الفقيه فقال بعد أن أورد قوله يهيه فى صحيحة اسماعيل بن الفضل ... الى آخر ما قدمنا نقله عن ابن بابويه، ثم قال : والمسألة قوية الاشكال ، وكيف كان فالظاهر اعتبار دوام الاستيطان كايمتبر دوام الملك لقوله يهيه فى صحيحة على بن يقطين «كل منزل من منازلك لا تستوطنه ... الى آخره ، انتهى ملخصاً

أقول: فيه أولا\_زيادة على ما قدمنا من اقتصاره فى نقل دليل القول المشهور على موثقة عمار مع وجود الروايات الصحيحة الصريحة غيرها كاعرفت وبحه الإشكال في قوله: والمسألة قوية الإشكال، إنما هو من حيث استدلال الأصحاب بهذه الرواية على الاستيطان ستة أشهر في الجلة والرواية تدل على دوام الاستيطان في كل سنة ، فالإشكال حينئذ عنده من حيث ان القول بما عليه الاصحاب خروج عنما دل عليه النص والقول بما دل عليه النص خروج عنما عليه الاصحاب ، وأنت خبير بان هذا الإشكال سخيف ضعيف والإشكال الحقيق انما هو من حيث ان الإستيطان في الرواية انما وقع قيداً للمنزل كما عرفت ، غاية الامرائه متى كان المنزل المستوطن في الصيعة وجب الاتمام من حيث المنزل ، وقدعرفت من روايات على بن يقطين المتعددة تقييد المنزل بالاستيطان في وجوب الاتمام وان

كان وحده ، والقيد المعتبر في الملك بناء على الروايات الثلاث الاخيرة إنما هو نية الاقامة ، فاستدلالهم بالرواية المذكورة ليس في محله . وايضاً فانه صرح في صدر كلامه بان الأصح اعتبار المهزل خاصة دون مجرد الملك واستدل عليه بهذه الرواية ، وحينئذ فاعتبار الاستيطان إنما هو في المنزل الذي اختاره كما هو ظاهر الرواية ، وحق العبارة بناء على ما ذكر ناه انه لما نقل عن الأصحاب انهم احتجوا بهذه الرواية على أنه يعتبر في الملك الاستيطان ستة اشهر أن يرده بأن اعتبار الاستيطان في الرواية انما هو بالنسبة الى المنزل خاصة لا الملك ، مع ان المتيادر منها اعتبار الإستيطان ستة أشهر فى كلسنة وهم قد اكتفوا بالستة ولو فى سنة واحدة . هكذا كان حق العبارة بمقتضى ما اختاره في المقام.

وثانياً - ان قوله : وكيف كان فالظاهر اعتبار دوام الاستيطان ... الى آخره ، بعد قوله : . والمسألة قوية الإشكال ، من ما لا يخلو من التدافع ، لأن قوة الإشكال عنده كما عرفت منحيث الإختلاف بينكلام الاصحاب في ما اكتفوا به من الاستيطان ستة أشهر ولو في سنة وبين الرواية في ما دلت عليه من دوام الاستيطان ، وهو مؤذن بتوقفه في المسألة من حيث عدم امكان مخالفة الأصحاب وعدم امكان مخالفة الرواية فوقع في الاشكال لذلك ، ومقتضى قوله : • وكيف كان ... الى آخره ، ترجيح المغل بما دلت عليه الرواية من دوام الاستيطان كما أيده بذكر صحيحة على بن يقطين وكلام الشيخ و ابن البراج .

وبالجملة فان الظاهر منكلامه في هذا المقام ان الحلاف هنا بين الأصحابوقع في موضعين : ( احدهما ) ـ ان الوطن الذي ينقطع به السفر هل هو مجرد الملك ِ الذي استوطنه كما هو المشهور أو خصوص المنزل المستوطن ؟ وهو في هذا الموضع قد حكم بان الأصم هو القول الثاني مستنداً الى الصحيحة المذكورة . و( ثانيهما ) ـ انه هل يكنى اقامة الستة ولو مرة واحدة فى سنة كما هو المشهور أم لابد من تجدد الاقامة في كل سنة كما هو ظاهر الصدوق والشيخ في النهاية وابن البراج ؟ وهو قد اختار هنا القول الثانى لقوله . والظاهر اعتبار دوام الاستيطان . .

وحينتذ فقد تلخص ان مذهبه فى المسألة هو القول بخصوص المنزل معاعتبار دوام الاستيطان كل سنة ، وعلى هذا فاى اشكال هنا عنده وما وجه هذا الاشكال فضلا عن قوته حتى انه يقول ووالمسألة قوية الإشكال ، وبالجلة فالظاهر ان كلامه هنا لا يخلو من مسامحة ناشئة عن الاستعجال . والله العالم .

## ننبيه

قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) فى هذا المقام جملة مر الفروع والاحكام من ما يتم بها الكلام لابد من نقلها وذكرها لما فيها من الايضاح للمسألة ورفع غشاوة الابهام:

فنها ـ ان المستفاد من كلام الاكثر هو الاكتفاء بمقام الستة الأشهر ولو دفعة فى سنة واحدة فيتم متى وصل بعدها ولو فريضة واحدة ، وظاهر الصدوق ـ واليه مال فى المدارك كما تقدم ذكره ـ اعتبار الستة فى كل سنة ، والمفهوم من كلام الفاضل الخراسانى و بعض من تأخر عنه اناطة حصول الاستيطان بالعرف من غير تقييد بمدة :

قال فى الذخيرة : والظاهر ان الوصول الى بلد له فيه منزل استوطنه بحيث يصدق الاستيطان عرفاكاف فى الاتمام . انتهى . ونحوه فى الكفاية .

وقال بعض من تأخر عنه من مشايخنا المحققين بعسد نقل صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع : وخلاصة معناه ان الإتمام بالضياع وما بحكمها إنما هو في ما يكون علا لسكناه بحيث يعد عرفاً من أوطانه ويصدق عليه عادة انه موضع استيطانه من غير أن يعرضه الترك لذلك في ما بعد بمرتبة تخرجه عن عداد الأوطان وصدق الاستيطان أى بحيث لا يقال انه كان وطنه سابقاً فتركه ، فان هذا الاستيطان يتحقق بان يكون له فيه محل نزول وان لم يكن ملكا له يسكنه دائماً ستة أشهر مهما ارتحل منتقلا اليه . انتهى .

اقول: قد عرفت أنه لا يخنى ما فى احالة الاحكام الشرعية على العرف من الإشكال، فإنا لا نجد لهذا العرف معنى إلا باعتبار ما يتصوره مدعيه فى كل مقام و يزعم ان كافة الناس على ما ارتسم فى خاطره فيحمل عليه الاحكام، وإلا فتتبع الاقطار والامصار ومعرفة ما عليه عرفالناس وعادتهم فى تلك الامور التى علقوها على العرف أمر متعذر البتة ، هذا مع ما علم يقيناً من اختلاف العادات والعرف باختلاف الاقاليم والبلدان و بالجملة فاناطة الاحكام الشرعية بالعرف مع ما عرفت من كو نه لا دليل عليه لا يخلو من الإشكال ، والمفهوم من أخبارهم (عليهم السلام) انه مع ورود لفظ بحمل فى أخبارهم فانه يجب الفحص عن معناه المراد به عنهم ومع تعذر الوقوف على ذلك فالواجب الاخذ بالإحتياط والوقوف على سواء ذلك الصراط .

ويمكن هنا أن يقال ان لفظ الاستيطان وانكان بحملا فى اكثر الآخبار إلا ان صحيحة ابن بزيع قد صرحت بان المراد به اقامة ستة أشهر ، والمجمل يحمل على المفصل والمطلق على المقيد فلا اشكال .

وأما ما يفهم من كلام الصدوق ومن تبعه فى هذا المقام ـ من وجوب الستة فى كل سنة استناداً الى افادة المصارع التجدد ـ ففيه ان الظاهر بمعونة الآخبار الكشيرة الدالة على مطلق الاستيطان انما هو أن المراد بذلك انه لا يكنى فى صدق الاستيطان المرة والمرتان بل لابد من تجدده واستمراره على وجه لا ينزكه تركا يخرج به عن الاسم المذكور ، وأقل ما يحصل به ذلك من المراتب اقامة الستة مرة واحدة حيث انه لم يعين فى تلك الآخبار السكثيرة مدة للتحديد بل جعل المناط هو التحديد الذى يكون سبباً لعدم زوال اسم الاستيطان ، وفى الصحيحة المذكورة أوضحه وعينه بكون أقل ذلك مدة الستة الآشهر . وبذلك يظهر أنه لا دلالة فى الرواية على ما توهموه من اعتبار اقامة الستة فى كل سنة . والله العالم .

ومنها \_ انه لا يشترط فى الستة الأشهر التوالى بل يكنى ولوكانت متفرقة . وهو جيد ، وذلك فان الحكم بالتمام فى الآخبار المتقدمة علق على مطلق الاستيطان

المدة المذكورة وهو أعم من أن يكون مع التوالى أو التفريق.

ومنها \_ انه يشترط أن تكون الصلاة فى الستة المذكورة بنية الاقامة لانه المتبادر من قوله يهيج فى صحيحة ابن بزيع ، منزل يقيم فيه ستة أشهر ، وكذا من لفظ الاستيطان والسكنى كما فى الاخبار الاخر ، وحينئذ فلا يكنى الاتمام المترتب على كثرة السفر ولا على المعصية بالسفر ولا بعد التردد ثلاثين يوماً ولا لشرف البقعة . نعم لا تضر مجامعتها له وان تعددت الاسباب .

ومنها \_ اشتراط الملك فى المنزل وغيره كما هوظاهر كلامهم و به صرح الشهيدان قال فى الذكرى : ويشترط ملك الرقبة فلا تكنى الاجارة والتملك بالوصية . ونحوه فى الروض ايضاً .

وظاهر بعض متأخرى المتأخرين المناقشة فى الشرط المذكور ، قال فى الدخيرة : واشترط الشهيد ملك الرقبة فلا تجزى الاجارة . وفيه تأمل.

اقول: لا يخنى ان المفهوم من الاخبار المتقدمة بالنسبة الى الضياع والقرى ونحوها هو اشتراط الملك بغير اشكال وانما على الإشكال في المنزل ، والمفهوم لغة وعرفاً انه عبارة عن موضع النزول ، قال في القاموس: النزول الحلول ونزل به حل فيه والمنزل موضع النزول . ومثله في كتاب المصباح المنير ، ولا ريب ان ذلك أعم من أن يكرن ملسكا أو مستأجراً أو معاراً أو نحو ذلك ، والاستناد الى اللام في المقام باعتبار حملها على النملك لا وجه له لاحتمال حملها على الاختصاص ، بل صرح في الروض في مسألة اتخاذ البلد دار اقامة على الدوام بان اللام كما تدل على الملك تدل على الاختصاص بل هي فيه أظهر م، وقال بعض مشايخنا المحققين من الملك تدل على الاختصاص بل هي فيه أظهر م، وقال بعض مشايخنا المحققين من متأخرى المتأخري المتأخرين: الحق ان الأصل في اللام الإختصاص ومجيئها للتمليك انما هو لاجل كونه من افراد الاختصاص . وبالجلة فان ما ذكروه في المقام لا يخلو من الاشكال لعدم الدليل الواضح عليه بل ظاهر كلام أهل اللغة كما عرفت خلافه .

ومنها \_ كون الاستيطان بعد نحقق الملك بناء على القول المشهور من اشتراط

ملك الرقبة أو بعد تحقق أحد الآسباب المبيحة للنزول بناء على القول الآخر ، فلو تقدم الاستيطان أو بعضه على ذلك لم يعتد به ، والوجه فى ما ذكرنا ان الحكم فى الآخبار ترتب على الاستيطان فى المنزل الذى له ملسكاكان أو عارية أو نحو ذلك وهو ظاهر فى أن الاستيطان قبل وجود المنزل المتصف باحد الوجوه المذكورة من الملكية ونحوها لا يدخل تحت مضمون هذه العبارة .

ومنها ـ دوام الملك فلو خرج عنه لم يترتب عليه الحكم المذكور . قال فى الذكرى : ويشترط ايضاً دوام الملك فلو خرج عن ملك ذال الحكم ، لان الصحابة لما دخلو مكة قصروا فيها لخروج املاكهم (١).

اقول: هذا الشرط جيد بالنسبة الى الملك بناء على ما قدمنا نقله عنهم من اشتراط ملك الرقبة ، واما بناء على القول الآخر فانه لابد ايضاً من دوام نسبة المنزل اليه باحد الاسباب المتقدمة ، فلو استأجره او استعاره مدة ثم انقضت المدة و خرج عن النسبة اليه والتعلق به فالظاهر ايضاً زوال الحكم المترتب على وجود المنزل الداخل تحت تصرفه ، فان ظاهر الآخبار اعتبار دوام السبب المذكور في دوام ما يترتب عليه

ومنها ـ انه لا يشترط السكنى فى الملك بل يكنى السكنى فى البلد أو القرية حيثكان ولا يشترطكونه له صلاحية السكنى .

قال فى الروض: ولا يشترطكون السكنى فى الملك ولاكونه له صلاحية السكنى لحديث النخلة (٢) فيكنى سكنى بلد لا يخرج عن حدوده الشرعية وهى حد الحفاء . انتهى .

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ج ۱ ص ۱۰۳ (۲) وهو الحديث الرابع ص ٢٦١

المنزل ، وان اريد به بالنسبة الى المنازل فهو محل اشكال ، لان الروايات دلت على انه إذا كان له منزل يستوطنه وهى ظاهرة بل صريحة فى كون الاستيطان فى نفس المنزل ، والحمل على تقدير مضاف أى يستوطن بلده بعيد غاية البعد ، فما ذكروه (عطر الله مراقدهم) هنا لا يخلو من وصمة الإشكال .

ومنها \_ انه قد صرح غير واحد منهم (رضوان الله عليهم ) بانه لو اتخذ بلداً دار اقامة على الدوام فان حكمه حكم الملك :

قال فى المدارك : والحق العلامة ومن تأخر عنه بالملك اتخاذ البلد دار اقامة على الدوام ولا بأس به لخروج المسافر بالوصول اليها عن كونه مسافراً عرفاً . قال فى الذكرى : وهل يشترط هنا الاستيطان الستة الاشهر ؟الاقرب ذلك ليتحقق الاستيطان الشرعى مضافاً الى العرفى . وهو غير بعيد لان الاستيطان على هسلذا الوجه إذا كان معتبراً مع وجود الملك فمع عدمه أولى . انتهى .

اقول: لا يخنى ما وقع للاصحاب ( رضوان الله عليهم ) قديماً وحديثاً من الغفلة في هذه المسألة ، وذلك فان ظاهرهم الاتفاق على انحصار قواطع السفر في ثلاثة :(أحدها) اقامة العشرة . و(ثانيها) مضى ثلاثين يوماً متردداً . و(ثالثها) وصول بلد له فيها ملك أو منزل قد استوطنه على الخلاف المتقدم ، وظاهرهم دخول بلدته التي تولد فيها ونشأ من زمن ابيه واجداده في القاطع الثالث ، والحق العلامة ومن تبعه بالملك كما هو القول المشهور اتخاذ البلد دار اقامه على الدوام ، ورجحه السيد السند كما ذكره . ثم ان من تأخر عن العلامة اختلفوا في انه هل يشترط اعتبار الستة الأشهر المعتبر في الملك في هذا البلد ؟ ظاهر الذكرى ذلك ورجحه السيد المذكور لما ذكره ، وبمثل ذلك صرح جده في الروض وغيره ، وظاهر الشهيد في البيان التوقف في ذلك حيث قال : والمقيم ببلدة اتخذها وطناً على الدوام يلحق بالملك على الظاهر وفي اشتراط الإقامة ستة أشهر أو العشرة الإيام إشكال . انتهى . وبالجلة فالمشهور هو الاول .

وأنت خبير بانه لا يخنى على من لاحظ الاخبار بمين التأمل والتدبر والاعتبار ان المفهوم منها على وجه لا يعتريه الشك ولا الإنكار ان القواطعالثلاثة التي أحدما بلد الملك أو المنزل المشترط فيه الاستيطان إنما هي في ما اذا خرج الإنسان من بلده مسافراً سفراً يجب فيه التقصير فانه يستصحب التقصير في سفره الى أن ينقطع إما باقامة عشرة أيام في بعض المواضع أو مضى ثلاثين يوماً متردداً أو يمر فيسفَّره ذلك على ملك له منضياع أو منزل على الوجه المتقدم فيالمسألة فانه ينقطع سفره باىهذه حصل ويرجع الى التمام ، ثم بعد المفارقة يرجع الى التقصير في سفره كاكان اولا حتى يرجع الى بلده التي خرج منها فيجب عليه الاتمام بالوصول اليها، إلا ان الاخبار هنا قد اختلفت في انه هل يتم إذا رجع الى بلده بعد تجاوزه محل الترخص داخلاً أو لا يتم حتى يدخل منزله وأهله ؟ وحينتذ فتلك القواطع الثلاثة إنما هىمارج البلدالمذكور، وأنقطاع السفر بالرجوع الى بلدهالتى خرج منها ليسله مدخل في تلكالقواطع بوجه ، وقد تقدمتالكالآخبار المتعلقة بهذا القاطعالثالثالذي هو الملك أو المنزل صريحة في ما قلناه وواضحة في ما ادعيناه فانها تضمنت انه يمر به في سفره ، ومنه يعلم ان ذلك إنما هو في مدة السفر وضمنه كما ذكر ناه ، وعباراتها في هذا المعنى صريح وظاهر مثل قولهم «سافر مر. أرض الى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ، وقولهم ديتخذ المنزل فيمر به، ونحو ذلك من ما تقدم ، وكله صريح أو ظاهر فيكون تلك الاملاك والضياع والمنازل إنما هي فيالطريق والسفر ، وأما بلد الاقامة فلا مدخل لها في هذه الآخبار بوجه وإنما لها أخبار على حدة ، ومحل الخلاف الذي وقع بينهم من الاكتفاء بالملك مطلقاً أولابد مرس المنزل واعتبار الاستيطان مطلقاً اومقيداً ونحو ذلك كله إنما نشأ من هذه الاخبار التي ذكرناها المتضمّنة لكون ذلك في السفر .

واما أخبار بلد الاستيطان الدالة على انقطاع السفر بالوصول اليها فهي هذه التي نتلوها عليك : فمنها موثقة اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه (١) قال :

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب v من صلاة المسافر ، والرواية عن ابي ابراهيم دع ،

« سألته عن الرجل يكون مسافراً ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصراً حتى يدخل أهله ؟ قال بل يكون مقصراً حتى يدخل أهله ، .

وصحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبدالله علي (١) قال : « لا يزال المسافر مقصراً حتى يدخل بيته » .

وروىالصدوق فى الفقيه مرسلا (٢) قال: وروى عن ابى عبدالله عليه المعقال و اذا خرجت من منزلك فقصر الى أن تعود اليه » .

وموثقة ابن بكير (٣) قال : «سألت أبا عبدالله عليه عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمر الكوفة وانما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوماً أو يومين ؟ قال يقيم في جانب المصر ويقصر . قلت : فان دخل اهله ؟ قال عليه التمام » .

وروى هذه الرواية الحيرى فى كتاب قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب (٤) ، انه سمع بعض الواردين يسأل أبا عبدالله عليه عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة وله بالكوفة دار وعيال فيخرج فيمر بالكوفة ويريد مكة ليتجهز منها وليس من رأيه أن يقيم اكثر من يوم أو يومين ؟ قال يقيم فى جانب الكوفة ويقصر حتى يفرغ من جهازه وان هو دخل منزله فليتم الصلاة ، .

وأنت خبير بان سند الرواية المذكورة صحيح فبملاحظة موافقتها مع الموثقة المذكورة يجعلها في حكم الصحيح ايضاً .

وصحيحة معاوية بن عمار عن اب عبدالله عليه (٥) قال : • ان أهل مكة اذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم اتموا واذا لم يدخلوا منازلهم قصروا .

وصحيحة الحلمي عن انى عبدالله عليه (٦) قال : . ان أهل مكة اذا خرجوا

١٠ و ج و ١٥ و ١٩) الوسائل الباب ٧ من صلاة المسافر

<sup>(</sup>٥) و ٦٫) الوسائل الباب ٣ من صلاة المسافر

حجاجا قصروا واذا زاروا ورجعوا الى منازلهم اتموا ، .

و بصحيحة عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه (١) قال : • سألته عن التقصير قال : اذا كنت فى الموضع الذى تسمع فيه الأذان فاتم واذا كنت فى الموضع الذى لا تسمع فيه الأذان فقصر ، واذا قدمت من سفرك فمثل ذلك ، وايس فى بعض نسخ الحديث أول الحديث الى قوله • فاتم • .

هذه جملة ما حضرتى من أخبار المسافر اذا رجع الى بلده ، وقد دلت كاما ما عدا الاخير على ان سفره انما ينقطع بدخول بيته كما هو أحد القولين فى المسألة وأظهر هما ، وصحيحة ابن سنان قد دلت على الانقطاع بتجاوز محل الترخص داخلا كما هو أشهر هما ، ولا تعرض فى شى منها بوجه من الوجوه لشى من تلك الشروط التي وقع فيها الخلاف ولا دلالة فيها على اشتراط منزل ولا ملك ، والاضافة فى هذه الأخبار فى قوله ، بيته أو منزله ، أعم من النمليك والاختصاص ، ولا تعرض فيها لاستيطان ستة أشهر ولا عدمه ، وهؤلاء الذين اشتملت هذه الأخبار على فيها لاستيطان ستة أشهر ولا عدمه ، وهؤلاء الذين اشتملت هذه الأخبار على السؤال عن أحكامهم وبيان تقصيرهم واتمامهم لا تخصيص فى أحد منهم بكونه بمن قد اتخذها وطنا من زمن آبائه واجداده أو توطنها اخيراً ، نعم لا بد من صدق كونها بلده عرفا كما تشير اليه اخبار أهل مكة ، ومن ذلك يظهر أن قواطع السفر أربعة بزيادة ما ذكرناه على الثلاثة المتقدمة .

هذا. وأما ما ذكروه من حكم من اتخذ بلداً دار اقامة على الدوام فالأظهر عندى التفصيل فيه بانه ان كان قد صدق عليه عرفاكو نه من أهل البلد المذكور فحكه ما ذكر ناه ودلت عليه هذه الأخبار كأهل البلد القاطنين بها ،. وان كان قبل ذلك كأن يكون ذلك فيأول أمره بان نوى الجلوس فيها على الدوام ولكنه بعد لم يدخل تحت اسم أهلها ولم يصدق عليه انه منها فالاظهر فيه الرجوع الى قواعد السفر المنصوصة عن أهل البيت (عليهم السلام) من بقاء حكم السفر عليه حتى ينقطع

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٦ من صلاة المسافر .

سفره باحد القواطع الشرعية . وما ذكروه من التخريجات المتقدم ذكرها لا أعرف عليها دليلا ولا اليها سبيلا . وقوله في المدارك : « لخروج المسافر بالوصول اليها عن كونه مسافراً عرفا ، ليس بشي في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على وجوب التقصير على المسافر إلا أن ينقطع سفره باحد القواطع الشرعية ، وحيث لم يحسل هنا شي منها فالواجب بمقتضى تلك النصوص استصحاب التقصير كما صرحوا به في من أقام مدة في رستاق ، وبحرد نية الإقامة دواماً في البلد لادليل على تأثيرها في قطع حكم السفر ، والإلحاق بالملك بحرد قياس لا يوافق اصول المذهب . وبالجملة فإن التحقيق عندى في المسألة ما ذكرته . والله العالم بحقائق أحكامه و نوا به القائمون بمعالم حلاله وحرامه .

المقام الثالث ـ في مضى ثلاثين يوماً متردداً ولا خلاف بينهم في وجوب الإتمام عليه بعد المدة المذكورة ، وقد مضت الآخبار الدالة عليه في صدر المقام الآول ، إلا أن في بعضها التحديد بثلاثين يوماً وفي بعضها بالشهر ، ويظهر الفرق في ما أذا كان مبدأ التردد أول الشهر الهلالي فأنه يكتني به وأن ظهر نقصائه عن الثلاثين بناء على رواية الشهر ، والظاهر أنه كذلك أيضاً بمقتضى كلام الاصحاب ويشكل حينئذ باعتبار رواية الثلاثين إلا أن تحمل على غير الصورة المذكورة من حصول التردد في أثناء الشهر كما هو الأغلب .

و نقل عن العلامة فى التذكرة انه اعتبر الثلاثين ولم يعتبر الشهر الحملالى ، قال: لان لفظ الشهر كالمجمل ولفظ الثلاثين كالمبين . قال فى المدارك : ولا بأس به .

وقال فى الذخيرة : وفى كونهما كالمجمل والمبين تأمل بل الظاهر كون الشهر حقيقة فى المعنى المشترك بين المعنيين ، وحينئذ فالمتجه أن يقال يحمل على الثلاثين كما يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص ، انتهى ،

أقول: لا يخنى ان مرجع الكلامين الى البناء على الثلاثين وتقييد الشهر بذلك وهو الاظهر وانكان ما ذكرناه أو لا فى الجمع بين الاخبار لا يخلو من قرب. والته العالم

الخامس من الشروط المتقدمة ان يكون السفر سائغاً واجباً كان كالحج أو مستحباً كالزيارة أو مباحاً كالتجارة فلا يترخص العاصى بسفره ، وهذا الشرط بجمع عليه بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) كما نقله المحقق فى المعتبر والعلامة فى جملة من كمتمه .

ويدل عليه جملة من الأخبار: منها \_ ما رواه الصدوق في الصحيح عن عمار بن مروان عن ابي عبدالله عليه (١) قال: «سمعته يقول من سافر قصر وافطر إلا ان يكون رجلا سفره الى صيد أو في معصية الله تعالى أو رسولا لمن يعصى الله عز وجل او في طلب شحناء او سعاية ضرر على قوم مسلمين » .

وما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة فى الموثق (٢) قال : • سألت أبا عبدالله عن الرجل يخرج الى الصيد أيقصر أو يتم ؟ قال يتم لانه ليس بمسير حق ، .

وعن ابى سعيد الحراسانى (٣) قال : . دخل رجلان على ابى الحسن الرضا على إلى الحسن الرضا عليه فسألاه عن التقصير فقال لاحدهما : وجب عليك التقصير لانك قصدتنى. وقال للآخر : وجب عليك التمام لانك قصدت السلطان ، .

وعن اسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن ابيه (عليهم السلام) (٤) قال: دسبعة لا يقصرون الصلاة: الجابى الذى يدور فى جبايته والامير الذى يدور فى المارته والتاجر الذى يدور فى تجارته من سوق الى سوق والراعى والبدوى الذى يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر والرجل الذى يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والحارب الذى يقطع السبيل ».

واتمام الاخيرين لعدم اباحة السفر وأما ما عداهما فيمكن أن يكون لكون السفر عملهم , ويحتمل فى الاولين أن يكونا من قبيل الاخيرين ايضاً .

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ٨ من صلاة المسافر

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ٥ من صلاة المسافر

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ١١ من صلاة المسافر

وعن ابن بكير (١) قال : • سألت أبا عبدالله عليه عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة ؟ قال لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين فان التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه. وقال يقصر اذا شيع أخاه ...

وعن عمران بن محمد بن عمران القمى في الصحيح عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه (٢) قال : وقلت له الرجل يخرج الى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم ؟ قال انخرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصر وان خرج لطلب الفضول فلا ولاكر امة ، .

وعن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر ﷺ (٣) قال : , سألته عن من يخرج من اهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته ام لا يقصر ؟ قال انما خرج في لهو لا يقصر . قلت : الرجل يشيع اخاه اليوم واليومين في شهر رمضان ؟ قال يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه ، .

وعن حماد بن عثمان عن الى عبدالله يهيلا (٤) . في قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد (٥) قال : الباغي باغي الصيد والعادي السارق ليس لهما ان يأكلا الميتة اذا اضطرا اليها هي حرام عليهماكما هي علىالمسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاق،

هذا ما حضرنى من الآخبار المتعلقة بالمسألة ، وتحقيق الكلام في المقام ان يقال : ظاهر الاصحاب ـ واليه يشير بعض الاخبار المذكورة كصحيحة عمار بن مروان وموثقة عبيد بن زرارة ـ ان السفر المحرم الموجب للاتمام اعم من ان يكون محرمًا في حد ذاته او باعتبار غايته المترتبة عليه , ومن الأول الفار من الزحف والهارب

<sup>(</sup>١) و(٧) الوسائل الباب ٩ من صلاة المسافر

 <sup>(</sup>۳) الوسائل الباب ۹ و ۲۰ من صلاة المسافر

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٨ من صلاة المسافر

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ٨٩٨ والإنعام الآية ١٤٨

من غريمه مع قدرته على الوفاء ، وعدوا من ذلك تارك الجمعة بعد وجوبها عليه ، ومنه ايصنا الآبق عن مولاه و المرأة الناشرة والسالك طريقاً يغلب على ظنه فيه العطب وان كانت الغاية حسنة كأن يكون السفر للحج و الزيارات مثلا ، وعد منه كل سفر استلزم ترك واجب وسياتى ما فيه ، ومن الثانى المسافر لقطع الطريق او لقتل رجل مسلم او لاضرار بقوم مسلمين او نحو ذلك ، وقد عد فى المدارك ومثله صاحب الذخيرة الآبق والناشز فى القسم الثانى .

قال فى المدارك : واطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق فى السغتر المحرم بين من كان غاية سفزه معصية كقاصد قطع الطريق بسفره وكالعبد والمرأة القاصدين بسفرهما النشوز والاباق او كان نفس سفره معصية كالفار من الزحف والهارب من غربمه مع قدرته على وفاء الحق .

اقول: فيه انه لا يخنى ان معنى السفر الذى غايته معصية ان يكون هناك امران ثابتان فى الوجود الخارجى اخدهما مقدم على الآخر والآخر مترتب عليه ، فان الغاية متأخرة فى الوجود عن ذى الغاية ، مثلا من سافر لقتل رجل فى بلد فان السفز يحصل اولا ثم تلك الغاية المترتبة عليه فالسفر من حيث هو لا يلحقه تحريم وإنما يلحقه التحريم باعتبار ترتب تلك الغاية عليه ، وبهذا يظهر ان سفر المرأة القاضدة به النشوز ليس كذلك لان سفرها بهذا العنوان محرم من اصله ، والنشوز لا يصلح هنا لان يكون من الغايات المترتبة على السفر بعد وقوعه كما فى سائر الأسفار التي غايتها محرمة بل هو حاصل من اول خروجها عن طاعة الزوج ، غاية الأمر ان السفر لما كان من حيث هو اعم قيد بهذا القيد ، والمراد حينتذ ان من جملة السفر المحرم فى حد ذاته سفر المرأة اذا كانت قاصدة به النشوز فان بحرد سفرها ليس بمحرم ، وبذلك يظهر ان هذين الفردين انما هما من القسم الأول كاذكر ناه .

وقال شيخنا الشهيد الثانى في الروض : وادخال هذه الافراد يقتضي المنع

من ترخصكل تارك للواجب بسفره لاشتراكها فى العلة الموجبة لعدم الترخص، اذ الغاية مباخة فانه المفروض وإنما عرض العصيان بسبب ترك الواجب، فلا فرق حينئذ بين استلزام سفر التجارة ترك صلاة الجمعة ونحوها وبين استلزامه ترك غيرها كتعلم العلم الواجب عيناً او كفاية بل الامر فى هذا الوجوب اقوى، وهذا يقتضى عدم الترخص إلا لاوحدى الناس، لكن الموجود من النصوص فى ذلك لا يدل على إدخال هذا القسم ولا على مطلق العاصى وانما دل على السفر الذى غايته المعصية

وقال سبطه السيد السند بعد نقله : ويشكل بان رواية عمار بن مروان التي هي الأصل في هذا الباب تتناول مطلق العاصى بسفره ، وكذا التعليل المستفاد من رواية عبيد بن زرارة ، والاجماع المنقول من جماعة . لكن لا يخني ان تارك الواجب كالتعلم ونحوه انما يكون عاصياً بنفس الترك لا بالسفر إلا اذا كان مضاداً للواجب وقلنا باقتضاء الأمر بالشي النهي عن ضده الخاص ، والظاهر عدم الاقتضاء كا هو اختياره (قدس سره) مع ان التضاد بين التملم والسفر غير متحقق في اكثر الاوقات ، فما ذكره (قدس سره) حينئذ من ان ادخال هذا القسم يقتضي عدم الترخص إلا لاوحدي الناس غير جيد . انتهى .

اقول: التحقيق فهذا المقام ان يقال: لا يخى ان المفهوم من الآخبار المتقدمة وهو صريح روايتي ابي سعيد الخراساني وعران بن محمد القمي .. ان المدار في حرمة السفر واباحته إنما هو على القصد والنية ، ويعضده الآخبار المستفيضة الدالة على ان الأعمال بالنيات (١) لا محض استلزام السفر لامر محرم كترك واجب مثلا مطلقاً وان لم يخطر بباله فضلا عن قصده . ومنه يظهر ان عدهم سفر تارك الجمعة من قبيل السفر المحرم ليس في محله بناء على ما ذكروه في تلك المسألة من حيث لنه مستلزم لتفويت الواجب ، فانه إنما يتم بناء على ثبوت تلك المقدمة الاصولية من ان الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده الحاص . نعم يأتي بناء على ما قدمناه من النصوص

<sup>(</sup>١) الوسائل البابده من مقدمة العبادات

فى تلك المسألة صحة عده هنا حيث انها دالة على النهى عن السفر. وبالجلة فان المفهوم من الآخبار المتقدمة كما عرفت هو دوران التحريم مدار النية والقصد بذلك السفر، فان قصد به أمراً محرماً كالفرار من الزحف والهرب من غريمه مع امكان الوفاء او النشوز والاباق أو قصد غاية محرمة مترتبة عليه كالامثلة المتقدمة ثبت التحريم ووجب الإتمام، وأما لو استلزم ترك واجب ولم يخطر بباله أو خطر بباله ولكن لم يتعلق به القصد فانه لا يتعلق به التحريم، نعم لوكان هو المقضود من السفر وتعلقت به النية وقد ثبت تحريمه في حد ذاته أو باعتبار غايته فلا اشكال في ما ذكره من وجوب الاتمام. وبذلك يظهر ما في كلام شيخنا المتقدم ذكره من عدم ورود ما ذكره وانه لا حاجة في التفصى عنه الى ما ذكره سبطه السيد السند.

ويؤيد ما قلناه ما صرحوا به فى هذا المقام من أن المعصية فى السفر مانعة ابتداء واستدامة ، فلو قصد المعصية ابتداء اتم ولو رجع عنها فى اثناء السفر اعتبرت المسافة حينئذ فان بلغ الباقى مسافة قصر وإلا أنم .

وظاهرهم الاتفاق هنا على الحكم المذكور حيث ان ذلك ثابت فى انشاء كل سفر وهذا من جملة ذلك ، فانه بعد الرجوع عن المعصية قاصد لانشاء السفر فلابد فيه من المسافة .

واما لو كان سفره مباحاً ثم قصد المعصية فى الاثناء انقطع ترخصه ووجب عليه النمام ما دام على ذلك القصد ، فلو رجع عن ذلك القصد الى قصده الاول او غيره من القصود المباحة رجع الى التقصير .

وهل يعتبر هنا فى رجوعه الى التقصير كون الباقى مسافة ؟ قيل نهم وبه قطع العلامة فى القواعد لبطلان المسافة الأولى بقصد المعصية فافتقر فى رجوعه الى التقصير الى قصد مسافة جديدة . وقيل لا وهو ظاهر المحقق فى المعتبر والعلامة فى المنتهى وبه قطع فى الذكرى ، واستدل عليه بان المانع من التقصير انماكان هى المعصية وقد زالت . قال فى المدارك: وهو جيد وفى بعض الاخبار دلالة عليه .

اقول: الظاهر انه أشار بالخبر المذكور الى ما رواه الشيخ عن بعض أهل العسكر (١) قال: وخرج عن الى الحسن الميلا ان صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فاذا عدل عن الجادة أتم فاذا رجع اليها قصر،

وقال فى الفقيه : ولو ان مسافراً عن يجب عليه التقصير مال عن طريقه الى صيد لوجب عليه التمام لطلب الصيد ، فان رجع من صيده الى الطريق فعليه فى رجوعه التقصير .

والظاهر ان كلامه هذا وقع تفسيراً للخبر المذكور ، وظاهره حمل الجادة على المعنى المعروف ، وكأنه حمل صاحب الصيد فى الخبر على من لم يرد الصيد ابتداء وإنما خرج مسافراً ثم بدا له التصيد فعدل عن طريقه

واحتمل بعض الأفاضل حمل الجادة فى الخبر على الحق بمعنى الجادة الشرعية والموافقة لامر الشارع فانه يقصر ما دام كذلك وان عدل عن ذلك أتم .

ووجه الإستدلال بالرواية المذكورة هو الأمر بالتقصير بعد الرجوع الى الجادة وهو أعم من أن يكون الباقى مسافة أو أقل بحيث يحصل منه ومن ما تقدم المسافة .

و يمكن الاستدلال ايضاً على القول الثانى زيادة على الرواية المذكورة بصحيحة ابى ولاد المتقدمة فى الشرط الثالث (٢) حيث انه يهل أمره بالتقصير بعد رجوعه عن السفر متى كان سار فى يومه ذلك بريداً نظراً الى ضم البريد الماضى الى البريد الحاصل فى الرجوع و تلفيق المسافة منهما ، وبه يظهر قوة القول المشهور .

اذا عرفت ذلك فاعلم انه بق من اخبار المسألة خبران لا يخلو ظاهرهما من الإشكال: أحدهما ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبدالله بن سنان (٣) قال: « سألت أبا عبدالله بيه عن الرجل يتصيد فقال ان كان يدور حوله فلا يقصر وان كان يجاوز الوقت فليقصر ، ورواه فى الفقيه عن العيص بن القاسم عنه بيه مثله (٤).

<sup>(</sup>۱) و (۳) و (٤) الوسائل الباب به منصلاة المسافر (٧) ص ٣٣٣

وحمله الشيخ على ما اذا قصد بالصيد القوت . اقول: وينبغى حمل قوله : د ان كان يدور حوله ، بناء على ما ذكره على انه يدور حول مكانه الذى هو فيه من بلد ونحوها بمعنى انه لا يبلغ محل الترخص فانه لا يقصر وان تجاوز الوقت يعنى حد الترخص فليقصر . وهو ظاهر .

وثانيهها ـ ما رواه عن ابى بصير عن ابى عبدالله يهيه ورواه فى الفقيه عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه الله الله عبدالله عليه (١) قال : « ليس عنى صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام واذا جاوز الثلاثة لزمه . .

و الشيخ في التهذيب حمله على الصيد للقوت ايضاً ، والصدوق حمله على صيد اللمو والفضول دون القوت .

ويمكن توجيه ما ذكره الشيخ بانه فى ضمن الثلاثة لا يبلغ مسافة التقصير لانه يتأنى فى طلب الصيد يميناً وشمالا لعدم الصيد وقصد تحصيله ، فان المسافة وان حصلت بعد الثلاثة إلا إنها غير مقصودة من أول الأمر فلا يجب عليه التقصير الله المدة ، وبعد الثلاثة فالغالب انه يرجع الى بلده ، وحينتذ يكون قاصداً للمسافة فيجب عليه التقصير لذلك .

ويمكن توجيه ما ذكره الصدوق بانه فى ضمن الثلاثة كان صيده غير مشروع فلا يقصر ، وأما بعد الثلاثة فالغالب انه يرجع الىبلده كما ذكرنا أولا ويكون سفره مشروعا يجب فيه التقصير .

واحتمل في الوافي حمل هذا الخبر على النقية ايضاً ولعله الآقرب.

اذا عرفت ذلك فاعلم انه قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في سفر صيد التجارة ، فالمشمور بين المتأخرين كونه سفراً شرعياً مباحاً بل ربما يكون مستحباً فيجب فيه التقصير في الصلاة وافطار الصوم كغيره من الاسفار المباحة ، والمشهور في كلام المتقدمين التفصيل بين الصوم فيقصر فيه والصلاة فيتم فيها .

<sup>(</sup>١) الوسائل البأب به من صلاة المسافر.

قال في المدارك بعد أن ذكر انه يجب التقصير اذاكان الصيد لقوته وقوت عياله : والأصبح إلحاق صيد التجارة به كما اختاره المرتضى وجماعة الماجة بل قد يكون راجحاً ايضاً . والقول بان من هذا شأنه يقصر صومه ويتم صلاته للشيخ في النهاية والمبسوط وانباعه ، قال في المعتبر : ونحن نطالبه بدلالة الفرق ونقول ان كان مباجاً قصر فيها وان لم يكن أتم فيها . وهو جيد . ويدل على ما اخترناه من التسوية بين قصر الصوم والصلاة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بنوهب عن الى عبدالله المهالية (١) قال : واذا قصر تافطرت واذا أفطرت قصرت ، انتهى .

اقول: لا يخنى ان العلامة فى المختلف قد نقل هذا القول عن جملة من اجلاء اصحابنا المتقدمين (رضوان الله عليهم): منهم ـ الشيخ فى النهاية والمبسوط والشيخ المفيد والشيخ على بن الحسين بن بابويه وابن البراج وابن حمزة وابن ادريس، قال وقال ابن ادريس؛ روى اصحابنا باجمعهم انه يتم الصلاة ويفطر الصوم، وكل سفر أوجب التقصير فى الصوم وجب تقصير الصلاة فيه إلا هذه المسألة فحسب للاجماع عليه . ونقل فى المختلف عن المبسوط انه قال: وان كان للتجارة دون الحاجة فروى اصحابنا انه يتم الصلاة ويفطر الصوم . ثم نقل فى المختلف عن السيد المرتضى قال واوجب المرتضى وابن الى عقيل وسلار التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحاً ولم يفصلوا بين الصيد وغيره . افتهى .

وظاهر كلام ابن ادريس ان القول بذلك كان مشهوراً بين المتقدمين ان لم يكن بحماً عليه كما ادعاه ، وان انفكاك حكم الصلاة هنا عن الصوم مستثنى مرفل المقاعدة المتفق عليها نصاً وفتوى ، وهى ان من افطر قصر ومنقصر أفطر .

وظاهر كلام المختلف ان السيد المرتضى وابن ابى عقيل وسلار لم يتعرضوا الى مسألة الصيد للتجارة بخصوصها وإنما ذكروا وجوب التقصير على من كان سفره طاعة او مباحاً كما هو أصل المسألة التي هي من شروط التقصير .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب و ٨ من صلاة المسافر .

وبذلك يظهر ان قول السيد السند (قدس سره) هنا ـ والاصح إلحاق الصيد للتجارة بالصيد لقوت عياله كما اختاره المرتضى وجماعة ـ ايس من ما ينبغى لان ظاهر هذه العبارة يعطى ان المرتضى واتباعه نصوا على ان صيد التجارة كالصيد لقوت عياله وليس الامركذلك كما عرفت .

ثم انه لا يخنى ان ما ذكره أولئك الاجلاء من الخبر الدال على الفرق هنا بين الصوم والصلاة لم نقف عليه إلا فى كتاب الفقه الرضوى ، حيث قال يهيلا فى باب صلاة السفر (١): • واذا كان صيده للتجارة فعليه التمام فى الصلاة والتقصير فى الصوم . .

ويمكن أن يكون الجماعة قد تلقوا هذا الحكم من كلام الشيخ على بن الحسين ابن بابويه كما هى عادتهم فى جملة من المواضع ، والشيخ المذكور كما عرفت من ما قدمناه فى غير مقام انما أخذه من هذا الكتاب . واحتمال الوقوف على خبر بذلك غيره ايضاً ممكن إلا انك قد عرفت فى غير موضع اختصاص هذا الكتاب بجملة من مستندات الاحكام التى قال بها المتقدمون ولم تصل الى المتأخرين ، والظاهر ان هذا منها .

إلا أنه على فكتاب الصوم من الكتاب المذكور (٢) قال ما هذه صورته: وصاحب الصيد اذا كانصيده بطرآ فعليه التمام فىالصلاة والصوم، وان كان صيده للتجارة فعليه التمام فى الصلاة والصوم، وان كان صيده صيده من ما يعود على عياله فعليه التقصير فى الصلاة والصوم... الى آخره،.

وبه يعظم الإشكال ويصير من الداء العضال فانه يؤذن بكون صيد التجارة غير مشروع ، وربما يشير الى ذلك قوله يهيل فى مرسلة عمران بن محمد بن عمران القمى المتقدمة فىروايات المقام الثانى من الشرط الرابع (٣) ، ان خرج لقوت عياله فليفطر وليقصر وان خرج لطلب الفضول فلا ولاكرامة ، فان هذا الكلام يؤذن

بكون صيد التجارة من الفضول وانه غير مشروع •

هذا. وفي كتاب زيد النرسي عن ابى عبدالله يهيل (١) قال : وسأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد وقال له ابى رجل ألهو بطلب الصيد وضرب الصوالج وألهو بلعب الشطرنج ؟ قال فقال ابو عبدالله يهيل أما الصيد فانه مبتغى باطل وإنما أحل الله الله الصيد لمن اضطر الى الصيد فلبس المضطر الى طلبه سعيه فيه باطلا ، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصوم جميعاً اذا كان مضطراً الى أكله ، فان كان بمن يطلبه للتجارة وليست له حرفة إلا من طلب الصيد فان سعيه حق وعليه التمام في الصلاة والصيام لان ذلك تجارته ، فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور في الأسواق في طلب التجارة أو كالمكارى والملاح ، .

ويمكن أن يستنبط من هذا الحبر أن الصيد للتجارة اذا لم يكن على هذا الوجه فهو سفر شرعى يوجب التقصير ، وذلك لانه يهيج انما أوجب التمام هنا من حيث كونه صار عملا له كالتاجر الذى يدور فى الاسواق للتجارة والمكارى ونحوهما من الاسفار المباحة لا من حيث كون سفره معصية ، وحينتذ فمع انتفاء كونه عملا له يكون مشروعا موجباً للتقصير ، وعلى هذا ينبغى أن يحمل قوله فى صدر الخبر بكون مشروعا موجباً للتقصير ، وعلى هذا ينبغى أن يحمل قوله فى صدر الخبر ، ان الصيد مبتغى باطل ، على صيد اللمو الذى اخبر به السائل عن نفسه ، إلا ان قوله يجهج ، انما أحل الله الصيد لمن اضطر الى الصيد فليس المضطر الى طلبه سعيه فيه باطلا ، لا يخلو من منافرة لما ذكره فى صيد التجارة .

و بالجملة فالمسألة لما عرفت غير خالية من الإشكال والداء العضال ، وقوة القول المشهور بين المتأخرين ظاهرة فان سفر التجارة فى صيدكان أو غيره من الاسفار المباحة الموجبة لوجوب التقصير والموجب للاتمام انما هو سفر المعصية . إلا ان ذهاب جملة من فضلاء الاصحاب الى هذا القول ـ مع نقلهم لورود الآخبار به مضافا الى ما سمعت منكلامه عليه في فكتاب الفقه الرضوى فى الموضعين المتقدمين ـ

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل الباب ٧ من صلاة المسافر

من ما أوجب الإشكال ، والإحتياط من ما لا ينبغى تركه على كل حال . والته العالم السادس من الشروط المتقدمة ان لا يكون السفر عمله فان من كان السفر عمله يتم فى سفره وحضره بلا خلاف يعتد به كالمكارى والجمال والملاح والبريد والاشتقان والراعى والبدوى والتاجر الذى يدور فى تجارته من سوق الى سوق كا تضمنته الآخبار الصحيحة ، وما وقع فى اكثر عبائر الاصحاب ـ من التعبير هنا بكثير السفر أو من كان سفره أكثر من حضره سواء كان من هؤلاء المعدودين أو لا فجعلوا مناط الإتمام سفر الرجل من أهله مرتين أو ثلاثاً على الحلاف فى ما به تحصل الكثرة من غير اقامة عشرة ـ ليس من ما ينبغى ان يصغى اليه لعدم الدليل به تحصل الكثرة من غير اقامة عشرة ـ ليس من ما ينبغى ان يصغى اليه لعدم الدليل عليه ، بل الظاهر من الآخبار كا سنتلوها عليك انشاء الله تعالى على وجه لا يعتريه الإنكار هوكون ذلك عملاله، فلا بد من صدق الاسم باحد العنوا نات المتقدمة ونحوها.

ومن الآخبار المشار اليها ما تقدم من رواية اسماعيل بن ابى زياد فى صدر الشرط الخامس .

ومنها ـ ما رواه ثقة الاسلام فىالصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (١) قال : « ليس على الملاحين فى سفينتهم تقصير ولا على المكارى والجمال وعن هشام بن الحكم باسنادين أحدهما من الصحيح أو الحسن عن ابى عبدالله على المكارى والجمال الذى يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان . .

وعن زرارة باسانيد ثلاثة فيها الصحيح والحسن، ورواه الشيخ والصدوق فى الصحيح (٣) قال : « قال أبو جعفر عليه اربعة قد يجب عليهم النمام فى سفر كانوا أو حضر : المكارى والكرى والراعى والاشتقان لانه عملهم » .

قال فى الوافى : الكرى كغنى : الكثير المشى ، وكأنه أريد به الذى يكرى نفسه للمشى ، وأما الاشتقان فقيل هو امين البيادر ، وقال فى الفقيه هو البريد .

<sup>(</sup>١) و(٢) و (٣) الوسائل الباب ١١ من صلاة المسافر .

اقول: ما فسر به الكرى من أنه الكثير المشى لم نجده فى شى من كتب اللغة المشهورة (١) والذى ذكره غيره من الاصحاب فى معنى هذه اللفظة هو الله المراد بها المسكترى ـ فعيل بمعنى مفتمل ـ نظراً الحما يقتضيه ظاهر العطف من التغاير واصالة عدم الترادف ، ولما نقل ايضاً من استعاله فى كلا المعنيين ، قال ابن ادريس فى سرائره : الكرى من الاضداد و نقل عن ابن الانبارى فى كتاب الاضداد انه يكون بمعنى المكارى و يكون بمعنى المكترى . انتهى .

ويستفاد من الخبر المذكور ان وجوب الإتمام على هؤلاء من حيث انه عملهم وفيه دلالة على انكل منكان السفر عمله فانه يجب عليه الإتمام .

وعن محمد بن جزك فى الصحيح (٢) قال وكتبت الى ابى الحسن الثالث عليه ان لى جمالا ولى قواما عليها ولست أخرج فيها إلا فى طريق مكة لرغبتى فى الحج أو فى الندرة الى بعض المواضع فما يجب على اذا أنا خرجت معهم أن أعمل أيجب على التقصير فى الصلاة والصيام فى السفر أو التمام ؟ فوقع عليه : اذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها فى كل سفر إلا الى مكة فعليك تقصير وافطار ، .

وعن اسحاق بن عمار (٣) قال : « سألته عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير ؟ قال لا بيوتهم معهم » .

وما رواه فى الكافى فى الصحيح عن سليمان بن جعفر الجعفرى عن من ذكره عن ابى عبدالله عليه (٤) قال : « الاعراب لا يقصرون وذلك ان منازلهم معهم ».

وما رواه فى التهذيب عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عن ابى عبدالله (عليهما السلام) (ه) قال : « أصحاب السفن يتمون الصلاة فى سفنهم »

<sup>(</sup>۱) ذكر في القاموس في مادة (كرى) ان أحد معانى هذه المادة العدو الشديد وذكر ورودها بهذا المعنى على هيئة فعيل وعليه يتم ما في الوافى فعم لم يذكر صاحب المصباح ولا صاحب المجمع هذا المعنى .

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ١٧ من صلاة المسافر

<sup>(</sup>٣) و(٤) و(٥) الوسائل الباب ١٩ من صلاة المسافر

وما رواه فى الخصال فى الصحيح عن ابن ابى عمير يرفعه الى ابى عبدالله عليه (١) قال : « خمسة يتمون فى سفر كانوا أو فى حضر : المكارى والكرى والاشتقان وهو البريد والراعى والملاح لانه عملهم » .

والظاهر ان هذا الحنبر مستند الصدوق فى ما فسر به الاشتقان من انه البريد كما تقدم نقله عنه ، والمذكور فى اللغة وكلام الاصحاب إنما هو امين البيادر يذهب من بيدر الى آخر ولا يقيم فى مكان ، قالوا وهو معرب دشتبان أى امين البيادر . وأما ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (٢) - قال : والمكارى والجمال اذا جد بهما السير فليقصرا ، .

وعن الفضل بن عبدالملك فى الصحيح (٣) قال . سألت أبا عبدالله عليه عن المكارين الذين يختلفون فقال اذا جدوا السير فليقصروا ، -

فقد اختلف كلام الأصحاب فى المعنى المراد منهها ، فقال الشيخ فى التهذيب : الوجه فى هذين الخبر بن ما ذكره محمد بن يعقوب الكلينى قال هذا محمول على من يجعل المنزلين منز لا فيقصر فى الطريق ويتم فى المنزل ، والذى يكشف عن ذلك ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد عن عمر ان بن محمد عن بعض اصحابنا يرفعه الى ابى عبدالله عن أحمد عن والجمال اذا جد بهما السير فليقصرا فى ما بين المنزلين ويتما فى المنزل ، .

قال فى المدارك ؛ وهذه الرواية مع ضعف سندها غير دالة على ما اعتبراه . وهو جيد لكن لا من حيث ضعف السند بل من حيث انهما فسرا جد السير بان يجعلا المنزلين منزلا والرواية لا دلالة لها على ذلك بل هى مجملة مثل الروايتين المتقدمتين ، نعم قد دلت بالنسبة الى من جدبه السير على حكم آخر غير الروايتين المتقدمتين ، إذ مقتضى الروايتين الاولتين ان حكمه التقصير مطلقاً ومقتضى هذه

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٩ من صلاة المسافر

<sup>(</sup>٧) و(٧) و(٤) الوسائل الباب ١٣ من صلاة المسافر

الرواية التقصير في الطريق والاتمام في المنزل .

ومثل الروايتين الأولتين ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن اخيه الميلا(١) قال : • سألته عن المكارين الذين يختلفون الى النيل هل عليهم إتمام الصلاة ؟ قال اذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة إلا ان يجد بهم السير فليقصروا وليفطروا .

ولا يحضر بي وجه جمع بين هذه الآخبار الثلاثة ومرسلة عمران المذكورة.

وقال الشهيد في الذكرى في معنى الحبرين الأولين ـ ومثلهها كما عرفت رواية على بن جعفر ـ ان المراد ما اذا انشأ المكارى والجمال سفراً غير صنعتهها أى يكون سيرهما متصلا كالحج والاسفار التي لا يصدق عليها صنعته . واستقر به السيد السند (قدس سره) في المدارك , وقال لا يبعد استفادته من تعليل الاتمام الذي مر في صحيحة زرارة من قوله بهيه (۲) ، لانه عملهم ، واحتمل في الذكرى أن يكون المراد ان المكارين يتمون ما داموا يترددون في أقل من المسافة أو في مسافة غير مقصودة وأما اذا قصدوا مسافة قصروا . قال : ولسكن هذا لا يختص المكارى والجال به بل كل مسافر . وأنت خبير بما فيه من البعد .

وقال العلامة فى المختلف: الآقرب عندى حمل الحديثين على انهها اذا أقاما عشرة أيام قصرا . قال فى المدارك : ولا يخنى بعد ما قربه . وهوكذلك .

و حُملهما شيخنا الشهيد الثانى فى الروض على ما اذا قصد المكارى والجمال المسافة قبل تحقق السكائرة . وهو فى البعد كسابقيه بل أبعد .

والآقرب عندى ما ذكره جملة من أفاضل متأخرى المتأخرين ـ أولهم على الطاهر السيد السند في المدارك والمحقق الشبخ حسن في المنتقي والمحدث الكاشاني وغيرهم ـ من أن المراد به ما أذا زاد السير على ما هو المتعارف بحيث يشتمل على مشقة شديدة والقول بو جوب التقصير عليه لهذه المشقة الشديدة . قال في المنتق ، والمتجه هو الوقوف مع ظاهر اللفظ وهو زيادة السير عن القدر المعتاد في اسفارهما

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٠ من صلاة المسافر (٢) ص ٢٩٠

غالباً والحكمة في هذا التخفيف واضحة . وعلى هذا فيجب تخصيص اخبار المكارين ونحوهم الدالة على ان فرضهم الإتمام بهذه الآخبار لما ذكر من العلة المذكورة .

وأما ما رواه الشيخ عن اسحاق بن عمار فى الموثق على المشهور والصحيح على الآظهر عندى عن ابى ابراهيم على (١) ـ قال : « سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب وقلت يختلفون كل أيام كلما جاءهم شي اختلفوا ، فقال عليهم التقصير اذا سافروا ، .

وما رواه ايضاً في الموثق أو الصحيح على الأظهر عن اسحاق بن عمار (٢) قال : «سألت أبا ابراهيم عليه عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الايام أعليهم التقصير اذا كانوا في سفر ؟ قال نعم ، ـ

فهو محمول على من انشأ سفراً غير السفر الذى هو عادته وهو ما يختلفون كل الآيام ،كالمكارى مثلا لو سافر للحج أو الىأحد البلدان فى أمر غير ما هو الذى يتكرر فيه دائماً . وقد حملهما الشيخ على محمل بميد سحيق غير جدير بالذكر ولاحقيق

وكيفكان فتحقيق الكلام فى المقام يقع فى مواضع : الأول ـ المستفاد من ما قدمناه من الأخبار هو ان المدار فى الإتمام على صدق أحد تلك الامور المعدودة أو صدق كون السفر عادته .

قالوا: والمرجع في ذلك الى العرف لآنه المحكم في مثله . وبه قطع العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الذكرى ، إلا انه قال ان ذلك انما يحصل غالباً بالسفرة الثالثة التي لم يتخلل قبلها اقامة تلك العشرة . واعتبر ابن ادريس في تحقق الكثرة ثلاث دفعات ، ثم قال ان صاحب الصنعة من المكارين والملاحين يجب عليهم الاتمام بنفس خروجهم الى السفر لان صنعتهم تقوم مقام تكرر من لا صنعة له بمن سفره اكثر من حضره . واستقرب العلامة في المختلف الاتمام في ذي الصنعة وغيره بمن جعل السفر عادته بالدفعة الثانية .

<sup>(</sup>١) و(٧) الوسائل الباب ١٧ من صلاة المسافر

ولم نقف لهذه الأقوال على مستند ازيد من ادعاءكل منهم العرف على ماذكره والواجب بالنظر الى الآخبار مراعاة صدق الاسم وكون السفر عمله ، فانه هو المستفاد منها ولا دلالة لها على ما ذكروه من اعتبار الكثرة فضلا عرب صدقها بالمرتين أو الثلاث . والله العالم .

الثانى ـ اعلم ان المفهوم من كلام جملة من الأصحاب (رصوان الله عليهم) ان الصابط فى حصول الكثرة التى يترتب عليها وجوب الإتمام هو أن يسافر ثلاث مرات بحيث ينقطع سفره بعد الأولى والثانية إما بالوصول الى بلده أو الى موضع يعزم فيه الاقامة ثم يتجدد له بعد الصلاة تماماً عزم السفر ، ولا يفصل بين هذه الدفعات الثلاث باقامة عشرة فى بلده مطلقاً وفى غير بلده مع نية الاقامة ، فانه يجب عليه التمام فى الدفعة الثالثة و يبقى الحكم مستمراً الى أن يقيم عشرة على أحد الوجهين المتقدمين .

والذى نص عليه الشيخ وجملة عن تبعه فى قطع التمام فى الاثناء أو بعد تمام الثلاث انما هو اقامة العشرة فى بلده ، وألحق المحقق فى النافع والعلامة ومن تبعهها اقامة العشرة المنوية فى غير بلده فلو أقام فى غير بلده عشرة ثم انشأ سفراً قصر فيه ، قال فى المدارك ان ظاهر الاصحاب الاتفاق على اناقامة العشرة الايام فى البلد قاطعة الحكثرة السفر وموجبة للقصر . وألحق المحقق فى النافع والعلامة ومن تأخر عنهما باقامة العشرة فى بلده نية اقامتها فى غير بلده ايضاً ، فلو نواها فى غير بلده وأتم فريضة ثم سافر قصر أيضاً وان لم يتم الاقامة .كذا يفهم من صاحب المدارك ومن تأخر عنه ، إلا ان الظاهر من عبارات غيره ممن تقدمه انما هو أن يقيم عشرة كاملة بالنية لا مجرد النية والصلاة تماماً وان لم يتم الاقامة كما هو ظاهر كلام من تأخر عنه ، والظاهر ان هذا هو الذى يستفاد من الرواية الآتية أيضاً .

وألحق الشهيد فى الدروس ومن تبعه العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين يوماً أى مضى أربعين يوماً فى غير بلده متردداً أو عازماً على السفر ، لتصريحهم بكون ما بعد الثلاثين المذكورة فى حكم اقامة العشرة المنوية فى وجوب الإتمام وانقطاع السفر ، وعلى هذا فاذا بطل اتمام كثير السفر بها يتوجه القول بلزوم البطلان بهذا أيضاً ، حتى ان بعضهم قال بكون محض مضى الثلاثين متردداً كذلك بناء على كون نفس هذا المضى بمنزلة نية اقامة العشرة . إلا ان الظاهر من الرواية إنما هو الآول .

ثم ان الشيخ واتباعه صرحوا ايضاً بانه لو أقام خمسة فى بلده قصر نهاراً صلاته دون صومه وأتم ليلا.

وتوقف فى هذا الحكم من أصله جملة من أفاضل متأخرى المتأخرين: أولهم فى ما أعلم السيد السند فى المدارك وتبعه الفاضل الخراسانى والمحدث الكاشانى .

واستند الأصحاب في ما ذكروه من أصل الحكم وهو انقطاع اتمام كثير السفر بافامة عشرة في بلده بما رواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله بها (١) قال : « المكارى ان لم يستقر في منزله إلا خسة أيام اوأقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان ، وانكان له مقام في البلد الذي يذهب اليه عشرة أيام واكثر قصر في سفره وافطر » .

وأنت خبير بان هذه الرواية مع ضعف سندها ـ المانع من قيامها بمعارضة الاخبار المتكاثرة الصحيحة الصريحة فى وجوب الاتمام، واشتمالها على ما لا يقول به أحد من الاصحاب من وجوب التقصير باقامة أفل من خمسة الصادق على اليوم أو اليومين ـ

فهى غير دالة على ما يدعونه (أما اولا) ـ فلان موردها المكارى ولهـــــذا احتمل المحقق فى المعتبر اختصاص الحكم بالمكارى ، ونقله فى الشرائع قولا وهو بجهول القائل ، وقال بعض شراح النافع اعتذاراً عن ما ذكره فى الشرائع حيث لم ينقله غيره : ولعل المصنف سمعه من معاصر له فى غير كتاب مصنف .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٢ من صلاة المسافر

و(أما ثانياً ) ـ فانها انما تضمنت اقامة العشرة فىالبلد الذى يذهباليه والمدعى اقامة العشرة فى بلده .

و (أما ثالثاً) .. فانظاهر الخبر المذكورانه اذاكانله ارادة الاقامة فى البلد الذى يذهب اليه قصر فى سفره اليه ، واللازم من ذلك التقصير قبل الاقامة بل بمجرد العزم عليها ، وجميع ذلك خارج عن ما يقولون به .

والصدوق فى الفقيه (١) روى هذه الرواية فى الصحيح بنحو آخر قال : المكارى اذا لم يستقر فى منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر فى سفره بالنهاد وأتم صلاة الليل وعليه صوم شهر رمضان ، فانكان له مقام فى البلد الذى يذهب اليه عشرة أيام أو اكثر وينصرف الى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو اكثر قصر فى سفره وافطر ، .

ومقتضى هذه الرواية زيادة على ما تقدم اعتبار اقامة العشرة فى منزله مضافة الى المشرة التى فى بلد الاقامة . وظاهر الخبر ترتب القصر على الاقامتين ولا قائل به بل هو أشد اشكالا .

ومن ما ورد في المسألة ايضاً رواية يونس عن بعض رجاله عن ابي عبدالله على الله عن حد المكارى الذي يصوم ويتم قال ايما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ابدا وان كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله اكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار . .

وهذه الرواية مع ضعف سندها وانكانت عادية عن الإشكالات المتقدمة إلا انها تضمنت الرجوع الى التقصير بالاقامة فى غير بلده ايضاً ، وقد عرفت من كلامهم ـكا هو المشهور بين المتقدمين ـ التخصيص ببلده .

وبالجلة فان الآخبار الصحاح قد استفاضت بوجوب الإتمام على المكارى

<sup>(</sup>١) و(٧) الوسائل الباب ١٧ من صلاة المسافر

ونحوه من تلك الأفراد المعدودة فى الآخبار ، ومقتضاها ثبوت الحكم واستمراره ما دام الاسم باقياً والعادة جارية ، والحروج عنها بهذين الخبرين مع ما عرفت من الإشكالات المتقدمة فيهما مشكل ، وبمجرد دعوى اتفاق الآصحاب مع خلوه من الدليل اشكل . نعم لو كان هذان الخبران موافقين لكلام الاصحاب ومعتضدين بانفاقهم ومجتمعين على أمر واحد لقوى الإعتماد عليهما فى تخصيص تلك الآخبار المشار اليها إلا ان الآمر كما عرفت ليس كذلك .

وأما ما ذكره فى الذخيرة ـ من ان العمل بصحيحة ابن سنان على رواية الصدوق غير بميد ، قال : واستوجه ذلك بمض أفاضل المتأخرين ولم يعتبر مخالفة المشهور وقال ان اعتبار مثل هذه الشهرة لا وجه له . انتهى ـ

فظنى بعده ولكن قاعدة اصحاب هذا الاصطلاح المحدث هو التهافت على صحة السند وان كان متن الرواية مخالفاً لمقتضى القواعد الشرعية والاصول المرعية وهو لا يخلو من المجازفة ، وكيف يمكر لعمل بالخبر المذكور وقد تضمن زيادة على ما قدمناه انه متى أقام خمسة أو أقل قصر فى سفره بالنهار وصام شهر رمضان مع ان مقتضى الأخبار المعتمدة ان التقصير ملازم للافطار متى قصر أفطر ومتى افطر قصر (۱) واشكل من ذلك لزوم هذا الحكم فى من أقام اقل من خمسة كما هو صريح الرواية العمادق على اقامة يوم وانه يقصر فى سفره ويصوم ، وهل يلتزم عارف بالقواعد الشرعية والصوابط المرعية ذلك ؟ فكيف يمكن العمل بالخبر بمجرد صحة بالقواعد الشرعية والصوابط المرعية ذلك ؟ فكيف يمكن العمل بالخبر بمجرد صحة سنده مع اشتماله على هذه الأحكام الخارجة عن مقتضى الاصول والقواعد .

وأما ما ذكره الفاصل المتقدم .. من ان أيراد الصدوق لها في كتابه مع قرب العهد بما قرره في أوله يقتضي عمله بها وكونها من الآخبار المممول عليها بين القدماء مهو مجرد تطويل لا يرجع الى طائل ، فان من تتبع اخبار الفقيه حق التتبع ورأى ما فيه من الآخبار الشاذة النادرة المخالفة لما عليه الاصحاب قديماً وحديثاً لا يخنى عليه ضعف قوله : ان بحرد نقل الخبر في السكتاب المذكور يقتضي كونه

معمولا عليه بين القدماء.

نعم ربما يمكن التمسك برواية يونس لسلامتها من هذه الإشكالات إلا ان تخصيص تلك الآخبار الصحيحة الصريحة المستفيضة والخروج عن مقتضاها بهذه الرواية الضعيفة مشكل .

ومن ما يؤيد الإشكال ايضاً عدم دلالة شي من الروايات المذكورة على تعيين وقت الرجوع الى التمام بعد التقصير بالاقامة ، واختلاف الاصحاب في كونه بعد الثانية أو الثالثة .

ومن ما ذكر نا يظهر لك انه لا دليل على ما ذهب اليه الشهيد فى الدروس ومن تبعه من إلحاق العشرة الحاصلة بعد النزدد ثلاثين يوماً ، فانه لا اشارة اليها في ما ذكر نا من نصوص المسألة فضلا عن التصريح بها .

الثالث ما تقدم نقله عن الشيخ وانباعه من أن من أقام فى بلده خمسة أيام قصر نهاراً صلاته دون صومه واتم ليلا مند استندوا فيه الى ما تقدم من رواية عبدالله بن سنان ، والمشهور بين الأصحاب سيا المتأخرين وجوب الآتمام فى الصورة المذكورة ، وصرح به ابن ادريس ومن تأخر عنه تمسكا باطلاق الروايات المتضمنة لان كثير السفر يجب عليه الإتمام ، قالوا خرج عنه من أقام عشرة بالنص والإجماع فبق الباق . وفيه ان هذا الكلام يرجع فى الحقيقة الى الاعتباد هنا على دعوى الإجماع خاصة وانه هو السبب فى الاستثناء ، لان النص الدى ادعوه ليس إلا هذه الرواية فان صلحت للاستثناء فنى الموضعين وإلا فلا فيهما ، فلا وجه للاستناد اليها فى أحدهما دون الآخر . وكيف كان فقد عرفت معارضة هذه الرواية في هذا الحكم بالأخبار الصحيحة الصريحة في ملازمة التقصير للافطار (١) مضافا الى ما اشتملت عليه من التقصير فى أقل من الخسة ايضاً ، و به يظهر ضعف القول المذكور .

وكيف كان فلخص الكلام في المسألة ان ما عدا المكارى يجب عليه البقاء على

الأخبار إنما هو المكارى ، واما المكارىالذى هو محل الإشكال واختلاف الروايات في هذا الجال فان الواجب عليه الإحتياط بعد اقامة العشرة في منزله أو بلد الاقامة بالجمع بين القصر والإتمام الى ثلاث سفرات . والله العالم .

الرابع ـ انه بعد وصول القلم في الجرى في هذا الميدان الى هذا المكان وقفت على كلام ليعض مشايخنا الاعيان يتضمن الانتصار للقول المشهور بين الأصحاب فى شرح له على المفاتيح قد ارتكب فيه من التكلفات البعيدة والتعسفات الغير السديدة ما لا يخفي على الناطر الماهر والخبير الباهر ، ولا بأس بايراد ملخص كلامه وما اشتمل عليه من نقضه وابرامه ليظهر لك صحة ما ذكرناه وقوة ما ادعيناه ;

قال (قدس سره ) \_ بعد ذكر كلام المصنف والبحث في المسألة على ما ذكره المصنف .. ما ملخصه : اذا تبين هذا فاعلم ان اكثر كلام المصنف همنا مبنى على متابعة صاحب المدارك ، فانه ذكر ما ذكر همنا واستشكل في المسألة وصار هذا سبب توقف غير واحد بمن تأخر عنه مع نقلهم جميعاً كون المسألة مقطوعاً بها عند الاصحاب ، والحق بحسب نظرى القاصر ان هؤلاء لم يتفطنوا لما فهمه الأصحاب وان ما فهمه الاصحاب هو الصواب، فاستمع لما نتلو عليك ثم تدبر: اعلم انالصدوق في الفقيه روى بسند صحيح ... ثم نقل صحيحة عبدالله بن سنان المتقدم نقلها عن الفقيه(١) ثم قال : ورواه الشيخ مرة من كتاب سعد بن عبدالله عن عبدالله بن سنان عرب ابى عبدالله عليه إلَّا انه أسقط قوله: و وينصرف الى منزله و يكون له مقام عشرة أيام أو اكثر، ومرة اخرى منكتاب محمد بن احمد بن يحيي بالسند بعينه لكن برواية يونس عن بعض رجاله عن ابى عبدالله علي (٣) مكذا ... ثم ساق مرسلة يو نس كما قدمناه (٣) ثم قال : ولا يخنى أن بعد ملاحظة هذه الثلاثة سنداً ومتناً لا يبقي شك في انها مضمون حديث واحد وقع فيه بمض اختلاف في العبارة كما

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ١٢ من صلاة المسافر (١) و (٣) ص ٢٩٧

هو دأب الرواة في نقل الروايات ، ومروى بسندين أحدهما مالاكلام في صحته وهر ما في الفقيه . ثم أطال في الإعتذار عن ضعف طريق رواية الشيخ عن عبدالله بن سنان وضعف مرسلة يونس ، الى أن قال : فظهر ان تضعيف السند فى غاية الضعف ، ثم انه ظاهر أيضاً ان اختلاف بعض العبارات بل عدم استقامة مضمون بعضها ظاهراً غير موجب للطرح رأساً ، بل مهما أمكن التوجيه لابد منه وإلا يؤخذ بما هو المشترك بين الجميع والمضبوط المتضح ، ولا يخنى ان مضمون الاخير لا عيب فيه ولا شبهة تعتريه سوى عدم التصريح بلزوم كون اقامة العشرة في غير منزله مع النية وظاهر ان مبني هذا على اشتهاره وظهوره ، نعم لماكان الواجب تحقق الإقامة عشراً بالتمام كما هو المشهور عبر هنا بالعبارة التي تُدل عليه كما هو ظاهر . ثم ان الحق انهذا المضمون هو المشترك بين الجميع ايضاً ، إلا ان الظاهر من عبارة الفقيه أن الواو في قوله: ﴿ وَيُنْصَرُّفَ ﴾ بمعنى ﴿ أَوْ ﴾ بل لابد أن تحمل كذلك ، أو نقول بسقوط الآلف من قلم النساخ والمراد ، أو ينصرف ، حتى يستقيم المعنى ويوافقكل مع الآخر ، وأما اسقاط قوله : • وينصرف ، فيالوسطاني فر بما يكون من لم يتفطن لحقيقة الحال فظن انه زائد ، مع انه على تقدير فرض عدم كونه من أصل الحديث غير مضر ضرورة امكان استنباط ما هو مضمونه من قوله يyey : . و ان كان له مقام ... الى آخره ، بل من حكم الحسة ايضاً فافهم . واما الإشكال بما اشتمل عليه الأولان منحكم الخسة فمع عدم وجوده في الاخير وعدم تنافى تركه العمل بما سواه يمكن توجيهه بان المراد بالتقصير في النهاد ترك النوافل أى إذا لم يقم العشرة تماماً فمن حيث نفيه من وجوب الإتمام عليه ايس يلزم عليه نوافل النهار بل يكتني حينتذ بنوافل الليل كم يشعر به التعبير في الفقيه بلفظ صلاة الليل ، فلا ينافي الحكم باتمام الفريضة كما يؤيده الأمر بالصوم ايضاً وما في ابتداء الحبر الاخير ، ويحتمل حمل الحنسة على التقية ايضاً (١) على انه قد مر انه عمل به بعض الأصحاب ايضاً ، وبالجلة بعد تبيان ما ذكرناه من حال السند أى مانع من

العمل بمضمون الخبر الاخير لاسما مع اعتضاده بعمل الاصحاب لما مر من كون الحكم مقطوعاً به عندهم ، بل مع وجود شواهد متينة ومؤيدات قوية كصحيحة هشام التي مرت في الشرط الرابع من مفتاح شروط القصر (١) وكرواية السندي (٢) التي مثلها وحديث اسحاق بن عمار (٣) وغيرهما من ما فيه الأشعار ولو على سبيل الإجمال بان المقام للمكاري يقطع حكم الاقامةوان الإنمام على هؤلاء ليس على سبيل الاطلاق، فقدظهر من هذا كله سقوط ما مر من دعوى المصنف متروكية مضمون صحيحة الفقيه ومن ادعائه معارضة الصحاح الواردة في اتمام المكارى من حيث كونها دالة على الاتمام على سبيل الاطلاق من غير ذكر ما يدل على الاشتراط المذكور ، مع عدم قابلية مستند الاشتراط للمارضة بزعمه ووجه السقوط واضح من ما بيناه . انتهى كلامه (زيد مقامه).

وفيه اولا \_ ان ما ادعاه \_ من كون رواية يونس مع روايتي الصدوق والشيخ رواية واحدة وحديثاً واحداً وقع فيه بمض اختلاف في العبارة .. بعيد غاية البعد كما لا يخنى على الناقد البصير ولا ينبئك مثل خبير ، إذ لا يخنى المغايرة سنداً ومتناً . وبه يثبت التغاير بين الآخيار المذكورة والتعدد وان حصل الاشتراك في مادة من حيث المعنى ، والموجب للاتحاد هو الاتفاق سنداً ومتناً في اللفظ كما لا يخني ، وغرضه من هذه الدعوى سريان الصحة الى ما تضمنته رواية يونس من حيث صحة سند رواية الفقيه كما يشير اليه قوله اخيراً . وبالجلة بعد تبيان ما ذكرناه من حال السند أي مانع من العمل بمضمون الخبر الاخير ، وأشار بالخبر الاخير الى رواية يونس وببيان حال السند الى ما قدمه من صحة سند رواية الفقيه ، وهو من التعسف والتكلف بمكان غير خني على المتأمل.

وثانياً ـ ان ما ذكره ـ من حمل الواو في صحيحة الفقيه في قوله « وينصرف ، على انها بمعنى ۥ أو ، أوسقوط الألف من قلم النساخ ـ وان سقط به مع بعدهو تكلفه

<sup>(</sup>١) و (٣) ص . ٢٩ و ١٩ و (٢) الوسائل الباب ١٩ من صلاة المسافر

الاشكال الناشى من ترتب القصر على الاقامتين كما تقدم إلا ان الاشكال الثالث من الإشكال الثالث من الإشكالات الموردة على رواية الشيخ باق بحاله ، فان ظاهر العبارة المذكورة ومقتضاها هو ترتب القصر على ارادة المقام فى البلد الذى يذهب اليه أو ارادة الاقامة فى منزله لا على حصول المقام وتمامه بالفعل والمراد بالاستدلال انما هوالثانى لا الأول ، فما تدل عليه الرواية غير مراد بالاتفاق وما هو المراد لا دلالة لها عليه ولكن هذا من ما لم يتفطن (قدس سره) اليه .

وثالثاً ـ ان ما ذكره ـ فى الاعتذار عن سقوط قوله ، وينصر ف ... الى آخره ، الذى فى صحيحة الفقيه من رواية الشيخ حيث انه موضع الإستدلال و بتركه حصل الاختلال ـ فهو ايضاً من التكلفات البعيدة والتمحلات الشديدة ، ولو قامت هذه التكلفات فى الروايات انسدت ابواب الاستدلالات ، إذ للخصم أن يقدر ما يريد وما يوافق غرضه ويدعى أمثال هذه الدعاوى فى دليل خصمه فيقلب عليه دليله فيدعى نقصان ما يحتاج اليه وزيادة ما يضره ويرد عليه ونحو ذلك كما لا يخنى على المنصف ، ومن ذلك ايضاً قوله : «ضرورة امكان استنباط ما هو مضمونه من قوله وان كان له مقام ... الى آخره ، مشيراً به كما ذكره فى حاشية الكتاب الى ان قوله فى الحبر ، وان كان له مقام فى البلد الذى يذهب اليه عشرة أيام، شامل باطلاقه المتبادر من هذه العبارة والمنساق منها إنما هو بلد الاقامة الخارجة عن وطنه والعبارة المطابقة اذا اريد ذلك انما يقال ، يرجع اليه ، لا «يذهب» وهذا ظاهر لمن نظر بعين الماضوف وجان التحصب والاعتساف .

ورابعاً ـ ان ما ذكره ـ من الجواب عن الإشكال بما اشتمل عليه الخبران من حكم الحسة من توجيهه بان المراد بالتقصير في النهار يعنى ترك النوافل النهارية وان كان يتم الفريضة ـ فهو مثل تأويلاته المتقدمة التي قــــد عرفت بما ذكرنا انها متزعزعة منهدمة ، ومن الذي يعجزه مثل هذه التأويلات الغثة الباردة والتمحلات

السخيفة الشاردة التي قد عرفت انه لو انفتح في امثالها الباب لا نسد باب الاستدلال وعلا الباطل الصواب.

و بالجلة فان ما أطال به هذا الفاصل (قدس سره) حجة للقول المشهور ظاهر القصور واضح الفطور وان كان برعمه انه كالنور على الطور فى الظهور ، نعم دبما لاح مر. صحيحة هشام المشار اليها فى كلامه (١) وقوله بيهيد فيها و المكارى والجمال الذى يختلف و ليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان ، ما ذكره إلا انها ليست ظاهرة فى ذلك بل ربماكان الظاهر منها انما هو بيان ان هؤلاء الذين عادتهم الإختلاف كلما عرض لهم من يكترى دو ابهم ليس لهم تأخر عن ذلك ولا توقف عنه \_ كا يشير اليه قوله فى رواية اسحاق بن عمار المتقدمة وكلما جاءهم شى اختلفواه \_ بحب عليهم اتمام الصلاة والصوم وان اقاموا عشرة أو ازيد مع عدم وجود من يكترى دو ابهم و المادة الجارية الآن ان المكارى من يكترى دو ابهم و بلدى أو البلد الذى يذهب اليه عشرة ، و بذلك صرح شيخنا المجلسي في البحار ايضاً فقال : وقل مكار لا يقيم فى بلده أو البلد الذى يذهب اليه عشرة أيام . انتهى . وهو جيد و به يه عظم الاشكال . وكيفكان فالاحتياط في امثال هذه المواضع طريق السلامة . واقه العالم .

السابع ـ من الشروط المتقدمة ان يتوارى عن البيوت ـ بمعنى انه لا يراه أحد بمن كان عند البيوت التي هي آخر خطة البلد ـ أو يخنى عليه اذان البلد، والمراد كفاية أحدهما في ترخص القصر والانتقال من الإتمام الى التقصير.

والأصل فى هذين الشرطين ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) فى الصحيح عن محمد بن مسلم (٢) قال : « قلت لابى عبدالله عليه رجل يريد السفر متى يقصر ؟ قال اذا تو ارى من البيوت » .

وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان عنه عليه (٣) قال : « سألته من صلاة المسافر (١) ص ٢٩٠ (١) و (٣) الوسائل الباب ٦ من صلاة المسافر

عن التقصير قال اذاكنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فاتم واذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر ۽ واذا قدمت من سفرك فمثل ذلك ، .

وما رواه البرقى في المحاسن في الصحيح عن حماد بن عثمان عن رجل عن ا بي عبدالله علي (١) قال : و اذا سمع الأذان أتم المسافر ، .

وقال فى كـتاب الفقه الرضوى(٧) ،وان كان اكثر من بريد فالتقصير واجب اذا غاب عنك اذان مصرك ، وانكنت في شهر رمضان فخرجت من منزلك قبل طلوع الفجر الى السفر افطرت اذا غاب عنك اذان مصرك . .

وقد نقدم (٣) في رواية اسماق بن عمار المنقولة من كتاب العلل في المقام الثاني في بيان ما هو المختار من الاقوال في مسافة الاربعة الفراسخ قوله فيها د أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه ... الى آخره، من ما يؤذن بكون خفاء الاذان موجباً للترحص .

وما ذكرناه من التخيير في الترخص بين الأمرين المذكورين هو أحسم الأقوال في المسألة جمعاً بين اخبارها المذكورة ، وهو المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) سبما المتقدمين إلا انهم عبروا هنا بخفاء جدران البلد بمعنى إنه لا يجب عليه التقصير حتى يتوارى عنه جدران البلد الذي خرج منه أو يخني عليه اذانها . وقيل بخفائهها معاً ونقل عن المرتضى والشيخ في الحلاف ونسبه شيخنا الشهيد الثاني الىالمشهور بين المتأخرين . وقال على بن بابويه : اذا خرجت من منزلك فقصر الىأن تعود اليه . واعتبر الشيخ المفيد وسلار الاذان خاصة . وقال ابن ادريس الاعتماد عندى على الاذان المتوسط دون الجدران . وعن الصدوق في المقنع انه اعتبر خفاء الحبطان .

اقول: لا يخنى ان الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم المذكورة وقوله فيها: « لذا توارى من البيوت ، انما هو بمعنى اذا بعد المسافر بالضرب فىالارض علىوجه

<sup>(</sup>۱) الوسائل الباب به من صلاة المسافر . (۲) ص ۱۹ (۳) ص ۲۲۹

لا يراه أهل البيوت ، والمراد بالتوارى عن البيوت أى من أهل البيوت بتقدير مضاف كما في قوله عز وجل. واسأل القرية .... ، (١) أي أهل القرية . هذا هو ظاهر اللفظ بغير اشكال و به يقرب مقتضى هذا الخبر ونحوه من خبر خفاء الأذان فان تو ارى المسافر عن أهل البلد و خفاء الآذان متقاربان ولا يضر التفاوتاليسر ، فان مدار أمثال هذه الامور في الشرع على التقريب كما هوكذلك عرفا و نبادراً . وأما ما ذكره الأصحاب ــ من حمل الخبر على خفاء البيوت عن المسافر حملا لقوله و اذا تواري من البيوت ، على معنى توارى البيوت عنه ـ فمع كونه خلاف ظاهر اللفظ المذكور لا يخنى ما فيه من التفاوت الفاحش بين العلامتين المذكور تين ، فانه بعد أن يخني عليه سماع الاذان لا يخني عليه جدران البلد إلا بعد مسافة زائدة كما هو ظاهر لمن تأمل.

والسبب في اختلاف الأقوال هنا هو اختلاف الافهام في الجمع بين اخبار المسألة ، فبعضهم جمع بالتخيير كما ذكرناه إلا انه بناء على القول المشمور لا يخلو من اشكال كما عرفت ، و بعض كالمرتضى والشيخ في الخلاف ومن تبعهما جمعوا بين الخبرين بتقييدكل منهما بالآخر ، فيلزم ارتكاب التخصيص فىكل منهما ، وهو بعيد جداً بقرينة الاكتفاء باحدهما في كل من الخبرين فهو في قوة تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وأما من ذهب الى الاعتباد على الآذان المتوسط دون التوارى فلعله لتعدد رواياته وكونه أضبط لاعتباره الاذان المتوسط مع اختلاف البيوت والجدران في سرعة الحفاء وعدمها بحيث يرى بعضما من أزيد من فرسخ ، وللتفاوت الفاحش بين خفاء الأذان والجدران كما أشرنا اليه آنفاً . والحق هو ما ذكرناه من التخبير بناء على المعنى الذي فيمناه من الخبر.

وأما ما نقل عن الشبيخ على ن بابويه فقيل ان وجهه الاعتباد على ما رواه

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٨٢

ابنه الصدوق في الفقيه مرسلا (١) حيث قال : وقد روى عن الصادق عليه أنه قال : , اذا خرجت من منزلك فقصر الى ان تعود اليه ، قال في الذخيرة : ولو صحت كان الجمع بالتخيير قبل الوصول الى حد الحفاء متجهاً لـكن صحتها غير معلوم . انتهى .

اقول : ومثل هذه الرواية ما رواه الشيخ في الموثق عن على بن يقطين عن ابي الحسن عليه (٢) . في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله ؟ قال اذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر اذا خرج من منزله ... الخبر . .

ويمكن أن يكون مثلهما ايضاً ما رواه في المحاسن في الصحيح عن حماد بن عثمان عن رجل عن ابي عبدالله علي (٣) ، في الرجل يخرج مسافراً ؟ قال يقصر اذا خرج من البيوت ، بحمل البيوت على بيت المسافر ، مع امكان حملها على بيوت البلد ، والمراد من الخروج منها التوارى الممتبر في النزخص جمعاً بينها وبين روايات المسألة ولعله الأقرب .

هذا . ولا يخني عليك ان ما صرح به الشيخ المشار اليه هنا عين ما ذكره في كتاب الفقه الرضوى حيث قال علي (٤) : • وان خرجت من منزلك فقصر الى أن تعود اليه ، ومنه يعلم ان مستنده إنما هو السكستاب المذكور على الطريقة التي عرفتها في غير مقام من ما تقدم ونسيأتي ان شاء الله تعالى .

المذكورة عليه ، ولا وجه للجمع بينها وبين ما دل من الاخبار المتقدمة على اناطة التقصير بمحل الترخص إلا ما ذكره في الذخيرة من التخيير قبل وصول حدالخفاء إلا انه يخدشه لفظ الضرب في آية السفر لنزتب التقصير فيها على الضرب في

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧ من صلاة المسافر .

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ه بمن يصح منه الصوم

رسى الوسائل الباب به من صلاة المسافر

الارض الذي هو عبارة عن السير فيها ، وحينتذ فيكون ما دلت عليه هذه الآخبار مخالفاً لظاهر الآية ، واخبار الترخص بوصول حد الحفاء منطبقة عليها وموافقة لِمَا فترجم بذلك على هذه الآخبار ، ولا يبعد حمل هذه الآخبار على التقية كما احتمله بعض أصحابنا ايضاً و لعله الارجح و ان لم يعلم القائل منهم بذلك (١) وكيف كان فالقول الممتمد في المسألة ما قدمنا ذكره أولاً . والله العالم .

## تنبيهات

الاول ـ قال فالمدارك : وذكر الشارح أن المعتبر في رؤية الجدار صورته لا شبحه ومقتضي الرواية اعتبار التواري من البيوت ، والظاهر ان معناه وجود الحائل بينه وبينها وانكان قليلا وانه لا يضر رؤيتها بعد ذلك لصدق التوارىأولا وذكر الشهيدان ان البلد لو كانت في علو مفرط أو وهدة اعتبر فيها الاستواء تقديراً ويحتمل قوياً الاكتفاء بالتواري في المنخفض كيفكان لاطلاق الخبر . انتهى . هكذا في بعض نسخ الكتاب وفي بعضها : ومقتضى الرواية التواري من البيوت والظاهر ان معناه استتاره عنها بحيث لا يرى لمن كان في البلد وذكر الشهيدان ... الىآخر ما تقدم .

والظاهر ان النسخة الأولى هىالقديمة التي خرجب عنه أولا والثانية تضمنت العدول عن ما ذكره أولا , وقد وقع له مثل ذلك في مواضع من شرحه هذا كما في مسألة القراءة في صلاة الجمعة ، إلا أن قوله بعد ذكر ما نقله عن الشهيدين في العلو

<sup>(</sup>١) في المغنى ج ٧ ص ٧٥٩ عن سلمان بن موسى وعطاء انهما 'باحا القصر في البلد لمن نوى السفر ، وعن الحارث بن ابي ربيعة انه أراد سفراً فصلي في منزله ركمتين وفيهم الاسود بن يزبد وغير واحد من اصحاب عبدالله ، ورى عبيد بن جبير قال : كشت مع ابى بصرة الغفارى في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يحادز حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب . قلت ألست ترى البيوت ؟ قال الو بصرة أنرغب عن سنة رسول الله ، ص ، فاكل . رواه ابو داود .

المفرط والوهدة : و ويحتمل قوياً الاكتفاء بالتوارى فى المنخفض ، الما ينطبق على النسخة الأولى التى عدل عنها وهو قد أصلح هذا الموضع وغفل عن ذلك ، وبيان ذلك ان الظاهر ان ما اشتملت عليه هذه النسخة الاخيرة يرجع الى ما اخترناه فى معنى الرواية وان المراد منها خفاء المسافر عن أهل البلد لا خفاء البلد عن المسافر ، وحينئذ فقوله بعد نقله عن الشهيدين اعتبار الاستواء فى البلد بان لا تكرن فى علو مفرط ولا وهدة : و ويحتمل قوياً ... الى آخره ، إنما يتجه على النسخة القديمة ، اللهم إلا أن يريد بعبارته الاخيرة وقوله : و استتاره عنها بحيث لا يرى لمن كان فى البلد ، هو الاستتار كيف انفق ولو بوجود الحائل ، إلا انه لا يظهر حينئذ لهذا العدول عن العبارة الأولى كما لا يخفى .

وكيف كان فانه ينبغى أن يعلم ان المراد من قوله الميلا : ، اذا توارى ، إنما هو التوارى والحفاء بالضرب فى الأرض والسير فيها والبعد عن البلدكما دلت عليه الآية الشريفة لا التوارى كيف الخركما توهمه ، فانقوله عز وجل و واذا ضربتم فى الأرض ، الذى هو شرط التقصير إنما يتحقق بالسير فيها والبعد عن البلد ، وهى وان كانت بحملة فى قدر البعد إلا ان النصوص الواردة فى تحديد محل الترخص قد أوضحت اجمال الآية وان المراد الضرب الى هذا المقدار الذى دلت عليه النصوص المشار اليها ، وهذا هو المهنى الذى فهمه الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) من الخبر المذكور ، ولم يذهب الى هذا الوهم الذى توهمه أحد سواه ( قدس سره ) ومن الظاهر انهم ( عليهم السلام ) أرادوا بهذه الآخبار وضع قاعدة كاية وبيان ضابطة جلية يترتب عليها حكم التقصير والتمام ذهاباً وهو إما خفاء المسافر عن أهل البلدأ وخفاء الإذان عليه ، وأما وجود الحائل الذى قد يكون وقد لا يكون وقد يبعد وقد يقرب مع عدم الدليل عليه فلا يصلح لان يكون ضابطاً كلياً ولا قانوناً جلياً . و بالجلة فان ما ذكره ( قدس سره ) لا يخلو من مجازفة أو غفلة . والله العالم .

الثانى ـ قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بانه لا عبرة باعلام البلدكالمنارة والقلاع والقباب ، قالوا : ولا عبرة بسماع الاذان المفرط فى العلوكما انه لا عبرة بخفاء الاذان المفرط فى الانخفاض . اقول : والجميع من ما لا بأس به حملا للروايات المتقدمة على ما هو الغالب المعروف .

ثم انهم صرحوا ايضاً بان ما دات عليه الآخبار المتقدمة من خفاء البيوت وخفاء الاذان المراد به بيوت البلد واذانه بالنسبة الى القرية والبلد الصغيرة أو المتوسطة ، وأما لوكان البلدكبيرة متسعة ـ قالوا وهى التى اتسعت خطنها بحيث تخرج عن العادة ـ فانهم جعلوا لمكل محلة منها حكم نفسها بالنسبة الى تقدير مسافة الترخص التى هى عبارة عن خفاء الآذان والجدران عند السفر منها ، فقالوا ان الاعتبار فى خفاء الآذان والجدران الموجب للتقصير مبدأه من آخر خطة البلد إلا ان تكون متسعة على الوجه المذكور فالمعتبر جدران آخر المحلة ، وكذا أذان

ولم نظفر لهم فى هذا الفرق والتفصيل ولا فى اعتبار المحلة بدليل يعتمد عليه ولم يصرح أحد منهم بالدليل على ذلك وكأنه أمر مسلم بينهم ، بل ربما دلت ظو اهر الاخبار المتقدمة على رده نظراً الى اطلاقها أو عمومها .

ويعضد ذلك ايضاً موثقة غياث بن ابراهيم عنالصادق عن ابيه الباقر (عليهما السلام )(١) و انه كان يقصر الصلاة حين يخرج من السكوفة في أول صلاة تحضره،

والتقريب فيها. انه لا ريب ان السكوفة كانت من البلدان العظام المتسعة والخبردل على انه إنما يقصر الصلاة بعد الخروج منها ، والخروج منها وان كان بحسب ما يتراءى فى بادى النظر بحملا إلا انك بمعونة ما عرفت سابقاً من أن حدود البلد عبارة عن ما ينتهى الى على الترخص فالمراد بالخروج منها حينئذ هو الوصول الى ذلك المكان ، ولو كان الحكم كاذكروه من الاعتبار بالمحلة فى البلد المتسعة والحال ان هذه البلد كذلك

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب به من صلاة المسآفر .

لَمَا أَخْرِ التقصير الى الخروج منها ولما علق الحكم بها بل ينبغي ان يعلقه بالمحلة .

والتقريب فيه كما تقدم من أن المراد بدخول المصر الوصول الى أول حدوده وهو تجاوز محل الترخص داخلا ، فانه لماكانت حدود البلد منتهية الى المكان المشار اليه فبدخولها يصدق دخول المصركما هو ظاهر ، ومن الظاهر ان لفظ المصر انما يطلق على البلدان المتسعة دون القرى والبلدان الصغار ، ولذا قالوا للكوفة والبصرة المصرين كما وقع فى الاخبار وكلام أهل اللغة ، وكثيراً ما تراهم فى كلامهم سيما فى الب صلاة الجمعة يقابلون بين الامصار والقرى ، ولو كان الامركم يدعونه من الاعتبار بالمحلة فى البلد المتسعة لم يجعل هنا غاية النقصير ما ذكرناه بل غايته باعتبار الحلة وسماع اذانها أو رؤية جدرانها .

على ان اللازم من ما ذكروه هذا انه لو عزم على الاقامة فى البلد المتسعة فالواجب مراعاة المحلة ، بمعنى ان ما صرحوا به فى حكم من أقام عشرة فى بلد خاصة من انه لا يجوز له تجاوز محل الترخص منها وانه متى نوى ذلك فى أصل نية الاقامة بطلت نيته ـ يحرى فى المحلة ، فعلى هذا لا يجوز له الحروج الى سائر المحاليل الحارجة عن هذا المقدار بالنسبة الى محلته ، وهو مع كونه لم يصرحوا به فى تلك المسألة موجب للحرج فى منع المسافر المقيم من التردد فى البلداة ضاء حوائجه ومطالبه كما هو الفالب الذى عليه كافة الناس ، مع انه لم يظهر له أثر ولا خبر فى الاخبار سيا مع عموم البلوى به مضافا الى اصالة براءة الذمة منه .

وبالجلة فان ما صرحوا به هنا من هذا التفصيل لا يخلو من الاشكال كما عرفت . والله العالم .

الثالث ـ قد عرفت المكلام في حد الترخص حال الذهاب وما فيه من الحلاف

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣ من صلاة المسافر

يين الاصحاب وما هو المختار في الباب ، وقد اختلفوا ايضاً في حكم الآياب فظاهر القولين المشهورين المتقدمين \_ من اعتبار التخيير بين خفاء الاذان وخفاء الجدران كما هو المشهور بين المتقدمين أو اعتبارهما معاكما هو المشهور بين المتاخرين ـ هوكون ذلك في الذهاب والإياب، إلا أن المرتضى الذي هو أحد القائلين بالقول المشهور بين المتأخرين ذهب هنا الى ما ذهب اليه الشيخ على بن بابويه وابن الجنيد من القول بالتقصير الى المنزل ، وقد عرفت الاختلاف في الذهاب بين مذهب المرتضى والشمخ المذكور .

وذهب المحقق في الشرائع الى موافقة المتقدمين في الذهاب وهو الاكتفاء باحد الأمرين وخالفهم في الاياب فذهب الى وجوب التقصير حتى يسمع الاذان واختاره في المدارك عملا بصحيحة ابن سنان (١) .

قال في المدارك بمـــد نقل عبارة المحقق في ذلك : ما اختاره المصنف ( قدس سره ) في حكم العود أظهر الأقوال في المسألة لقوله يهيع في رواية ابنسنان المتقدمة (٧) و و اذا قدمت من سفرك فمثل ذلك ، و انما لم يكتف المصنف هنا باحد الأمرين كما اعتبره في الذهاب لانتفاء الدليل هنا على اعتبار رؤية الجدران.

والأظهر عندي بالنسبة الى الذهاب ما تقدم مرن التخيير عملا بالروايتين المتقدمتين وجمعاً بينهما بذلك ، وأما فىالإياب فهو ما ذهب اليه الشيخ على بن بابويه و من تبعه .

لنا على الأول ما عرفت وعلى الثانى الاخبار المتكاثرة التي قدمناها في التنبيه الذي في آخر المقام الثاني من مقامات الشرط الرابع (٣) فانها صحيحة متكاثرة متعاضدة الدلالة على ما قلناه.

والأصحاب ( رضوان الله عليهم ) لم يذكروا ما قدمنا ذكره كملا وإنما أوردوا بعض ذلك وأجابوا عن ما نقلوه منها .

<sup>(</sup>۳) ص ۲۲۲ (١) و(٢) ص ١٠٤ وه٠٤

فن ذلك ما أجاب به فى الروض حيث قال بعد تصريحه باختيار ما ذهب اليه المصنف من اعتبارهما معاً ذهاباً وإياباً كما قدمنا نقله عنهم : وخالف هنا جماعة حيث جعلوا نهاية التقصير دخول المنزل استناداً الى اخبار تدل على استمرار التقصير الى دخول المنزل ، ولا صراحة فيها بالمدعى فان ما دون الحفاء فى حكم المنزل . انتهى .

وهو راجع الى ما أجاب به العلامة فى المختلف ايضاً حيث قال بعد أن أورد صحيحة العيص وموثقة اسحاق بن عمار : المراد بهما الوصول الىموضع يسمع الاذان ويرى الجدران فان من وصل الى هذا الموضع يخرج عن حكم المسافر فيكون بمنزلة من يصل الى منزله . انتهى .

وفيه ان جملة من اخبار المسألة التي قدمناها قد صرحت بوجوب التقصير بعد دخول البلد وقصرت الاتمام على المنزل:

مثل قوله بهي في موثقة اسحاق بن عمار (١) التي ذكرها والرجل يكون مسافراً ثم يقدم فيدخل سوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصراً حتى يدخل أهله ؟ قال بل يكون مقصراً حتى يدخل أهله » .

وفى صحيحة معاوية بن عمار (٧) قال اليها ، ان أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم اتموا واذا لم يدخلوا منازلهم قصروا ، ونحوها صحيحة الحلبي (٣) .

والجميع كما ترى صريح فى وجوب التقصير فى البلد ما لم يدخل منزله فكيف يتم ما ذكروه من التأويل المذكور .

وصاحب المدارك ومثله الفاضل الخراسانى التجأوا فى الجمع بين هذه الاخبار وبين عجز صحيحة ابن سنان الى القول بالتخيير بمعنى انه بعد وصوله الى محل الترخص من سماع الآذان الذى هو مورد الرواية المذكورة فانه يتخير بين القصر

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل الباب ۷ من صلاة المسافر

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٣ من صلاة المسافر

والإتمام الى أن يدخل منزله .

وفيه ان ظواهر الآخبار المذكورة ظاهرة بل صريحة في وجوب التقصير ما لم يدخل منزله ولا سما موثقة ابن بكير المتقدمة ثمة ، والأظهر أن يقال ان غاية ما تدل عليه صحيحة ابن سنان المذكورة بمنطوقها هو وجوب التقصير في الرجوع الى أن يسمع الأذان ، ومفهومه انه متى سمع الأذان أتم ، والمعارضة انما حصلت بهذا المفهوم ، ولا ريب في ضعف معارضة المفهوم للمنطوق سما اذا تمدد هذا المنطوق في روايات عديدة صريحة صحيحة ، فيمكن اطراحها والقول بان الغرض من الرواية إنما تعلق بالمنطوق دون المفهوم وان المراد ار... المسافر يقصر الى هذه الغاية وان قصر بعدها ايضاً . هذا على تقدير رواية الصحيحة المذكورة بحذف صدرهاكما تقدمت الاشارة اليه ، وأما مع ثبوته فانها وان دلت على ما ذكروه ليكن لا يبقى وثوق به بعد معارضة الصحاح المذكورة . وربما حمل عجزها المذكور على التقية لان مذهب اكثر العامة كما ذهب اليه جملة من اصحابنا هو أن المسافر لا يزال مقصراً الى أن يصل الى الموضع الذى ابتدأ فيه بالقصر فيتم بعده (١) إلا أن بمضهم أيضاً احتمل حمل هذه الأخبار على التقية كما يظهر من صاحب الوسائل، والظاهر أن الأمر بالعكس انسب لما ذكرناه. وكيف كان فالأظهر

<sup>(</sup>١) في الفقه على المداهب الأربعة ج و ص ١٣٠ الى ٥٩٤ : عند الحنفية اذا عاد المسافر الى المكان الذي خرج مثه بعد قطع مسافة القصر فانه لا يتم إلا اذا عاد بالفعل فلا ببطل القصر بمجرد نية العود ولا بالشروع فيه . وعند الما لكية أذا سافر من بلد قاصداً قطع مسافة القصر ثم رجع الى بلدته الاصلية فانه يتم بمجرد دخولها ، وفي حال رجوعــــه وسيره ينظر فانكانت مسافة الرجوع مسافة قصر قصر وعند الشافعيةاذا رجع الى وطنه بعد ان سافر منه انتهى سفره بمجرد وصوله اليه سواء رجع اليه لحاجة أو لا ويقصر في حال رجوعه حتى يصل . وعند الحنابلة اذا رجع الى وطنه آلذى ابتدأ السفر منه أولا فان كانت المسأفة بين وطئه وبين المحل الذى نوى الرجوع اليه قدر مسأفة القصر قصر فى حال رجوعه.

عندي من الاخبار هو ما عرفت.

اذا عرفت ذلك فاعلم انه قد ظهر من ذكر هذه الشروط السبعة المذكورة هنا صابطتانكليتان ، وهو انه متى كملت هذه الشروط فلا يجوز الإيمام بحال إلافي مواضع قد دلت النصوص وكلام الأصحاب على استثنائها ، ومنها ـ جاهل الحمم مع استكاله الشرائط الموجبة للقصر على الآشهر الآظهر ، ومنها ـ الناسي وقد خرج الوقت ، ومنها ـ من كان في أحد المواطن الاربعة . والضابطة الثانية ان كل من لم يستكمل هذه الشروط فالواجب عليه التمام إلا في مواضع مستثناة ايضاً ، ومنها ـ من قصر جهلا مع فقد الشرائط على الاظهر ، ومنها ـ من جد به السير ومن أقام عشرة من المكارين ، فان مقتضي القاعدة المذكورة وجوب الاتمام عليهم لاختلال بعض الشروط وهو عدم كون السفر عمله إلا ان النصوص وردت بالتقصير لهم . وجميع هذه المسائل قد مضى بعضها وسيائي ان شاء الله تعالى تحقيق القول في ما لم يتقدم له ذكر . والله العالم بحقائق أحكامه .

## المطلب الثأنى فى الاحكام

والبحث يقع فيه في مسائل : الاولى ـ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه لو نوى اقامة عشرة أيام فصاعداً في موضع ثم بدا له الرجوع عن الاقامة فانه يقصر إلا أن يكون قد صلى فريضة بتمام فانه يجب عليه الاتمام حينئذ حتى يخرج من موضع الاقامة ويقصد المسافة ، قال في المدارك : هذا الحكم ثابت ياجماعنا .

والأصل في الحكم المذكور ما رواره الشيخ في الصحيح عن ابى ولاد الحناط(١) قال : وقلت لابى عبدالله عليها الى كنت نويت حين دخلت المدينة ان اقيم بها عشرة أيام فاتم الصلاة ثم بدا لى بعد أن لا أفيم بها فما ترى لى أتم أم اقصر ؟ فقال

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٨ من صلاة المسافر

ان كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتهام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها ، وان كنت حين دخلتها على نيتك المتمام ولم تصل فيها صلاة فريضة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فانت فى تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشراً واتم وان لم تنوالمقام عشراً فقصر ما بينك وبينشهر فاذا مضى لك شهر فاتم الصلاة، ولا ينافى ذلك ما رواه الشيخ والصدوق عن حمزة بن عبدالله الجعفرى (١) قال : « لما نفرت من منى نويت المقام بمكة فاتممت الصلاة حتى جاءنى خبر من المنزل فلم أجد بداً من المصير الى المنزل ولم ادر أتم أم أقصر وأبو الحسن بهي يوممنذ بمكة فاتيته وقصصت عليه القصة فقال ارجع الى التقصير » .

فان الوجه فيه ان المراد بالجواب انما هو الآمر بالتقصير بعد السفر والحروج فهو كناية عن الآمر له بالسفر بمعنى سافر وقصر ، إذ الظاهر ان مراد السائل انما هو الاستفهام عن من نوى الاقامة هل يجوز له ابطالها والحروج والقصرفيه أم لابد من الإتمام ولو فى الطريق الى أن يتم أيام الاقامة ؟ كما يتوهمه كثير بمن لم يقف على حكم المسألة فاجابه به بالاول وحينتذ فلا اشكال .

وتحقيق الكلام فى المقام يتوقف على بسطه فى مواضع : الأول ـ الظاهر من اطلاق قوله فى صحيحة ابى ولاد المذكورة وحتى بدا لك أن لا تقيم ، انه بمجرد العدول عن نية الاقامة قبل الصلاة على التمام سواءكان بقصد المسافة أو النزدد فى الاقامة وعدمها يلزم الرجوع الى التقصير ما لم ينو اقامة عشرة غير الأولى ، وهذا هو المعروف من مذهب الأصحاب لا نعلم فيه خلافا .

لكن يظهر من كلام الشهيد الثانى (قدس سره) وجود الخلاف فى ذلك وان مجرد العدول عن النية السابقة قبل الصلاة لا يقتضى التقصير ما لم يقصد مسافة ، لانه قال : ويحتمل اشتراط المسافة بعد ذلك لاطلاق النص والفتوى ان نية الاقامة تقطع السفر فيبطل حكم ما سبق كما لو وصل الى وطنه ، وبما قلناه

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٨ من صلاة المسافر

افتى الشهيد في البيان . انتهى . وهو كما ترى صريح في ما قلناه .

ورواية ابى ولاد المذكورة مطلقة كما ترى فى العدول عن نية الاقامة ، وحملها على قصد المسافة \_ بسبب احتمال ارادة الحروج الى الكوفة لان الراوىكوفى كما ذكره ( قدس سره ) فى شرح الإرشاد \_ بعيد جداً فالمقام لا يخلو عن اشكال . كذا أفاده والدى ( عطر الله مرقده ) فى حواشيه على كتاب الاستبصار وهو جيد وجيه .

والظاهر ان ما احتمله شيخنا الشهيد الثانى من اشتراط المسافة بعيد وفيه تقييد للنص المذكور من غير دليل، وتخيل ان السائل كوفى فيحتمل حمل الحبر على ارادته الحروج الى الكوفة خيال بعيد، ولو بنيت الاحكام الشرعية على مثل هذه الحيالات البعيدة والإحتمالات السخيفة لاتسع المجال وكثر القيل والقال وبطل الإستدلال إذ لا قول إلا وهو قابل للاحتمال وان بعد كا لا يخنى على ذوى الكمال. والإحتجاج باطلاف النص والفتوى بان نية الافامة تقطع السفر مسلم مع بقائها واستصحابها ، وهذا هو الذى دل عليه النص والفتوى وبه يبطل حكم ما سبق كا واستصحابها ، وهذا هو الذى دل عليه النص والفتوى وبه يبطل حكم ما سبق كا ذكره ، وأما مع العدول عن النية كما هو المفروض فان هذه الدعوى ممنوعة كما لا يخنى على المتأمل المنصف .

قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار بعد ايراد عبارة الفقه الرضوى التي هي في معنى الرواية المذكورة ما لفظه : وظاهر الاصحاب انه لا يشترط في الرجوع الى التقصير في صورة العدول عن نية الاقامة من غير صلاة كون الباقي مسافة ، وقواه الشهيد الثاني (قدس سره) واحتمل الإشتراط ، واطلاق هذه الرواية وغيرها يؤيد المشهور . انتهى .

و بما ذكر ناه فى المقام يظهر ضعف ما جنح اليه فى الدخيرة فى هذه المسألة من الميل الى هذا الإحتمال .

الثانى ـ لا اشكال فى الإنقطاع بالصلاة المقصورة اذا صلاها تماماً بعد نية الاقامة أما لو صلى غيرها من ما لم يكن مقصوراً كالصبح والمغرب بعد النية فهل يكني فىالانقطاع ووجوب استصحاب التمام الىأن يقصد المسافة؟ اشكال ولم أقف على مصرح بذلك مر الاصحاب (رصوان الله عليهم) نفياً واثباتاً ، والرواية لا تخلو من الإجمال لان قوله و بتمام ، في الموضعين محتمل لان يكون المراد وصليت فريضة مقصورة بتمام ، وحينتذ فلا يثبت الحكم بغير المقصورة اذا اتمها ، ويحتمل أن يكون المعنى صليت فريضة بعد قصد التمام فى المقصورات ، والظاهر بعده إذ لو كان بجرد صلاة الفريضة مقصورة أو غير مقصورة كافياً بنية التمام لم يكن للاتيان بهذا القيد وجه يعتد به ، لان نية الاقامة قد حصلت بالإستقلال ومر. \_ شأنها الانتقال من حكم المسافر الى حكم الحاضر بالنسبة الى الصلاة والصوم والشرط معها صلاة فريضة ، فلو لم يعتبر في تلك الفريضة أن تكون من الفرائض المقصورات التي هي عبارة عن ركمتين بان يأني بها أربعاً كما هو ظاهر العبارة بل يكني مثل الصبح والمغرب لم يكن لضم هذا القيد في الكلام وجه بل يكني أن يقول وصليت صلاة فريضة ، بقول مطلق ، لا سما مع الاتفاق على انه لا يشترط قصد القصر والإتمام ولا نيتهما في الإتيان بكل من المقصورة والتامة . ويعضد ما قلناه انه قد وقع ما يقرب من هذه العبارة مراداً بها ما قلناه في صحيحة ابى ولاد المتقدمة في الشرط الثالث من شروط التقصير حيث قال عليه : • فان عليك أن تقضى كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام ... الخبر . .

وبالجلة فالظاهر عندى قصر الحكم على الصلاة المقصورة وان يأتى بها تماماً دون غيرها من ما لم يدخله التقصير . والله العالم ..

الثالث ـ قد اختلف الاصحاب (رضوانالله عليهم) فى إلحاق الصوم الواجب بالصلاة الفريضة فى هذا المقام ، فقيل بالإلحاق بمجرد الشروع فى الصوم الواجب المشروط بالحضر . وهو اختيار العلامة فى جملة من كتبه لوجود أثر النية .

وقيل بذلك ايضاً لكن يجب تقييده بما اذا زالت الشمس قبل الرجوع عن نية الاقامة ، وهو اختيار شيخنا الشهيد الثانى فى الروض.

وقيل بعدم الإلحاق وقصر الحكم على الصلاة ، وهو اختيار جمع من الأصحاب : منهم ـ الشهيد والمحقق الشيخ على والسيد السند فى المدارك والفاضل الحراسانى فى الذخيرة .

وهو الظاهر لان الحكم فى النص وقع معلقاً على الصلاة وتعديته الى غيرها يحتاج الى دليل شرعى و إلاكان قياساً محضاً وهو لا يو افقاصول المذهب. ومقتضى النص المذكور وجوع التقصير بعد العدول عن نية الاقامة التى لم يصل بها أعم من أن يكون صام بتلك النية أو لم يصم زالت الشمس أم لم تزل فيكون الحكم ثابتاً فى جميع الصور المذكورة.

احتج شيخنا الشهيد الثانى فى الروض بانه لو فرض ان هذا الصائم سافر بعد الزوال فلا يخلو إما ان يجب عليه الإفطار أو اتمام الصوم ، لا سبيل الى الأول للاخبار الصحيحة الشاملة باطلاقها أوعمومها لهذا الفرد الدالة على وجوب المضى على الصوم:

كصحيحة الحلبي عن ابى عبدالله عليه (١) ، أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ؟ قال أن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وأن خرج بعد الزوال فليتم يومه ».

وصحيحة محمد بن مسلم عنه عليه (٢) و اذا سافر الرجل فى شهر رمضارب فرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، وغيزهما .

فيتعين الثانى وحينئذ فلا يخلو إما أن يحكم بانقطاع نية الاقامة بالرجوع عنها بعد الزوال وقبل الحروج أولا ، لا سبيل الى الأول لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفراً بغير نية الاقامة وهو غير جائز اجماعاً إلا ما استثنى من الصوم المنذور على وجه وما ماثله وليس هـــذا منه ، فيثبت الآخر وهو عدم انقطاع نية الاقامة بالرجوع عنها بعد الزوال سواء سافر حينئذ بالفعل أم لم يسافر ، إذ لا

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل الباب ، عن يصح منه الصوم

مدخل للسفر فى صحة الصوم وتحقق الاقامة بل حقه أن يحقق عدمها وقد عرفت عدم تأثيره فيها فاذا لم يسافر بتى على التمام الى أن يخرج الى المسافة وهو المطلوب. انتهى ملخصاً.

وفيه ما ذكره سبطه السيد السند (قدس سره) فى المدارك حيث قال بعدنقل ذلك عنه : ولقائل أن يقول لا نسلم وجوب إتمام الصوم والحال هذه ، وما أشار اليه (قدس سره) من الروايات المتضمنة لوجوب المضى فى الصوم غير صريحة فى ذلك بل ولا ظاهرة ، إذ المتبادر منها تعلق الحكم بمن سافر من موضع يلزم فيه الإتمام وهو غير متحقق هنا فاقه نفس النزاع ، سلمنا وجوب الإتمام لكن لا نسلم اقتضاء ذلك لعدم انقطاع نية الاقامة بالرجوع عنها فى هذه الحالة ، واستلزام ذلك لوقوع الصوم الواجب سفراً لا محبور فيه لوقوع بعضه فى حال الاقامة ، ولانه لا دليل على امتناع ذلك (فان قلت) انه يلزم من وجوب اتمام الصوم اتمام الصلاة لمكس نقيض قوله عليه (١): « اذا قصرت أفطرت » (قلت ) هذا بعد تسلم عمومه لمحسوص بمنطوق الرواية المتقدمة المتضمنة للعود الى القصر مع الرجوع عن نية الاقامة قبل إتمام الفريضة ، انتهى .

أقول: الظاهر ان الجواب الحق هو ما ذكره أولا من منع وجوب اتمام الصوم والحال هذه لما ذكره ، حيث ان المتبادر من الاخبار المشار اليها الخروج من بلد يجبعليه الإتمام فيها وفرضه فيها التمامكيلد وطنه أو بلد اقامته ثم انشأسفرا منها ، لأن هذا هو الفرد الغالب المتكثر الذي ينصرف اليه الإطلاق ، وقدعرفت في غير موضع من ما تقدم ان اطلاق الاحبار إنما يحمل على الافراد الشائعة المتكثرة الغالبة فانها هي التي يتبادر اليها الإطلاق ، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل فلا يدخل تحت الإطلاق ، مع انه محل البحث والنزاع وأول المسألة لانه بنية الاقامة ورجوعه عنها قبل الصلاة تماماً لا يمكن الجزم بكونه مقيها فيدخل تحت اطلاق الخبر ، وبمجرد سفره على هذه الحال لا يمكن الجزم بدخوله تحت اطلاق الطلاق الخبر ، وبمجرد سفره على هذه الحال لا يمكن الجزم بدخوله تحت اطلاق المسالة المناقة المناق ا

<sup>(</sup>١) في صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة ص ١٩٤٣

الآخبار المشار اليها .

و بالجلة فان ما ذكره (قدس سره) هنا جيد . واما ما ذكره بعد تسليم وجوب الإتمام ومنع اقتضاء ذلك لعدم انقطاع نية الاقامة بالرجوع عنها في هذه الحالة \_ من أن استلزام ذلك لوقوع الصوم الواجب سفراً لا محذور فيه لوقوع بعضه حال الإقامة \_ فالظاهر أنه لا يخلو من خدش وان تبعه عليه في الدخيرة ، فان الآخبار الدالة على تحريم الصوم في السفر شاملة باطلاقها وعمومها لما وقع بعضه في حال الإقامة أم لم يقع ، فقوله ، انه لا دليل على امتناع ذلك ، ممنوع فان الآخبار على امتناع ذلك ، ممنوع فان الآخبار على امتناع ذلك ، ويخرج ما ذكره \_ من عكس النقيض في قوله بهيها : « اذا قصرت على امتناع ذلك ، ويخرج ما ذكره \_ من عكس النقيض في قوله بهيها : « اذا قصرت أفطرت ، بمعني ان عدم جواز الافطار يقتضي عدم جواز التقصير \_ شاهداً . وما تكلفه من الجواب عنه لا يخلو من غموض كما لا يخني على من راجع كلام صاحب الذخيرة في هذا المقام .

الرابع ــ المفهوم من الحبر المتقدم ان وجوب الإتمام واستصحابه معلق بعد نية الاقامة على امور ثلاثة :

أحدها \_ الصلاة فلو لم يكن صلى ثم رجع عن نية الاقامة عاد الى التقصير سواءكان قد دخل وقت الصلاة أم لم يدخل خرج وقتها ولم يصل عمداً أو سهواً أم لا ، لان مناط الحكم الصلاة تماماً ولم يحصل ، ونقل عن العلامة فى التذكرة انه قطع بكون الترك كالصلاة نظراً الى استقرارها فى الذمة و تبعه المحقق الشيخ على واستشكل العلامة فى النهاية الحكم وكذا الشهيد فى الذكرى . ولو كان ترك الصلاة لعذر مسقط للقضاء كالجنون والاغماء فلا إشكال ولا خلاف فى كونه كمن لم يصل .

وثانيها ـكون الصلاة فريضة فلو رجع عن نية الاقامة بعد صلاة نافلة فان كانت من النوافل المشروعة فى السفر كنافلة المغرب فلا خلاف فى عدم تأثيرها وإلا فقولان أظهرهما عدم التأثير ايضاً لما عرفت من تعليق الحكم على الفريضة ، وهو مختار جماعة من الاصحاب ومنهم الشهيد في الذكرى ، ونقل عن العلامة في النهاية انه ذهب الى الإجتزاء بها ، واليه يميل كلام الشهيد الثانى في الروض حيث قال بعد نقل القول الأول عن الذكرى : ويحتمل قوياً الاجتزاء بها لانها من آثار الاقامة ، وما تقدم من الدليل على الاكتفاء بالصوم آت هنا وهو مختار المصنف في النهاية . انتهى . وفيه ما عرفت في إلحاقه الصوم وهو قياس على قياس غير خال من ظلمة الالتباس .

وثالثها ـكون الصلاة تماماً فلا تأثير لصلاة القصر ، وهل يشترط كون التمام بنية الاقامة أم يكنى مطلق التمام ولو سهواً ؟ فيه وجهان ، يحتمل الأول لان ذلك هو اكثر افراد الاقامة بل هو مقتضى ظاهر الرواية لأن السؤال فيها وقع عن من نوى الاقامة عشراً ، ويحتمل الثانى عملا باطلاق التمام . والأقرب الأول .

قالوا : وتظهر الفائدة فى مواضع : منها ــ ما لو صلى فرضاً تماماً ناسياً قبل نية الاقامة سواء خرج الوقت أم لا .

اقول: الظاهر ان الصلاة على هذه الكينفية لا تأثير لها اذ المفهوم من النص المتقدم هو نية الاقامة أولا ثم الصلاة تماماً بعد النية كما يشير اليه قوله يهيلا (١): وان شمت فانو المقام عشراً واتم وان لم تنو المقام عشراً فقصر، حيث رتب الصلاة على النية أولا.

قالوا: ومنها ـ ما لو صلى تماماً فى أماكن التخيير بعد النية لشرف البقعة ، أما لو نوى التمام لاجل الاقامة فلا اشكال فى التأثير ، ولوذ هل عن الوجه فنى اعتبارها وجهان ، من اطلاق الرواية حيث علق الحكم فيها على صلاة الفريضة تماماً مع ان الاقامة كانت بالمدينة فقد حصل الشرط ، ومن ان التمامكان سائغاً له بحكم البقعة فلم يؤثر .

اقول: لا يخني ان النصكما عرفت قد دل على نية الاقامة عشراً ثم الصلاة.

<sup>(</sup>١) في صحيح أبي ولاد المتقدم ص ١١٥

تماماً بتلك النية وهو أعم من أن يكون في مواضع التخيير أو غيرها ، وحينئذ فلا يجزئ مجرد الاتمام لشرف البقعة ، وكون الخبر هنا مورده المدينة وهي من المواضع المذكورة لا وجه له ، إذ الظاهر ان كلامه يبيج بمنزلة القاعدة الكلية في هذا المقام لا اختصاص له ببلد دون بلد وهو قد علق الحكم فيه على نية الاقامة ورتب الصلاة عليها . وبذلك يظهر أنه لو أتم جاهلا الوجه فأنه لا عبرة باتمامه ما لم تحصل نية الاقامة وقصدها ثم الصلاة بتلك النية والقصد كما هو مؤدى الخبر وكلام الاصحاب في الباب .

قالوا: ومنها .. ما لو نوى الاقامة عشراً فى اثناء الصلاة قصراً فاتمها شمرجع عن الاقامة بعد الفراغ فانه يحتمل حينتذ الاجتراء بهذه الصلاة لصدق التمام بعد النية ، ولان الزيادة انما حصلت بسببها فكانت من آثارها كما مر ، وعدمه لان ظاهر الرواية كون جميع الصلاة تماماً بعد النية وقبل الرجوع عنها ولم يحصل .

اقول: ظاهر جمع من الأصحاب هنا: منهم ـ الشيخ الشهيد فى الذكرى وشيخنا الشهيد الثانى فى الروض وشيخنا المجلسى فى البحار هو اختيار الوجه الأول ، وهو الأقرب لصدق الصلاة تماماً والمؤثر فى الحقيقة ليس إلا العدد الزائد عن الركعتين وقد حصل هنا.

وأما ما تعلقوا به للوجه الآخر .. من ان ظاهر الرواية كون جميع الصلاة تماماً بعد النية .. ففيه انه وان كان كذلك بالنسبة الى هذه الرواية إلا انه قد ورد ايصاً ما يدل على وجوب الإتمام بالنية في اثناء الصلاة :

كا في صحيحة على بن يقطين عن ابى الحسن علي (١) قال: « سألته عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الاقامة وهو في الصلاة ؟ قال يتم اذا بدت له الإقامة . .

ورواية، محمد بن سهل عن ابيه (٢) قال و سألت أبا الحسن بهي عن الرجل

<sup>(</sup>١) و(٧) الوسائل الباب ٢٠ من صلاة المسافر

يخرج فى سفر ثم تبدو له الاقامة وهو فى صلانه أيتم أم يقصر ؟ قال يتم اذا بدت له الاقامة ،.

وحينئذ فلا فرق فى استصحاب التمام ووجوب البقاء عليه بعد النية والصلاة تماماً بين أن تكونالنية متقدمة علىالصلاة أو فىاثناتهاكما دل عليه الخبرانالمذكوران

الخامس ـ المفهوم من الحبر المذكور ان المعتبر في قطع السفر واستصحاب التمام اتمام الصلاة بعد نية الاقامة ، فلو شرع في الصلاة بنية الاقامة ثم رجع عن الاقامة في اثنائها لم يكف ذلك في قطع السفر والخروج عن ما هو عليه وان كان بعد ركوع الثالثة .

وبه صرح فى المنتهى حيث قال : لو نوى المقام ثم قام فصلى ثم تغيرت نيته الى السفر فى الاثناء قبل يتم والوجه عندى انه يقصر لان الشرط وهو الصلاة على التمام لم يحصل . وقال الشيخ فى المبسوط لو نوى المقام عشراً ودخل فى الصلاة بنية التمام ثم عن له الخروج لم يجز له القصر الى ان يخرج مسافراً ، ونحوه ابن الجنيد حيث قال : لو كان مسافراً قد دخل فى الصلاة بنية القصر ثم نوى الاقامة أتم على ماكان صلاه ، وان كان مقيها فدخل فى صلاته بنية الإتمام ثم نوى السفر قبل الفراغ منها لم يكن له القصر . وقال ابن البراج : لو بدا له فى المقام وقد صلى منها ركعة أو ركعتين وجب التمام لانه دخلها بنية مقيم ، وصريح كلام هؤلاء هو وجوب الاتمام وان لم يتجاوز فرض القصر .

وفصل العلامة فى التذكرة والمختلف بانه انكان قد تجاوز فى صلاته فرض القصر بان صلى ثلاث ركعات تعين الاتمام وإلا جاز له القصر ، قال فى الذكرى : وفصل الفاضل بتجاوز محل القصر فلا يرجع وبعدم تجاوزه فيرجع ، لانه مع التجاوز يلزم من الرجوع ابطال العمل المنهى عنه ومع عدم التجاوز صدق انه لم يصل بتهام . انتهى .

وتردد المحقق فى المسألة نظراً الى افتتاح الصلاة وقد ورد فى الخبر (١) انها على ما افنتحت عليه ، والى عدم الاتيان بالشرط حقيقة .

وقال فى الذخيرة : وحكى عن المصنف وغيره الاكتفاء بها اذاكان الرجوع بعد ركوع الثالثة و انهم اختلفوا اذاكان الرجوع بعد القيام الى الثالثة . انتهى .

أقول: الظاهر من كلام من ذهب الى التفصيل ان الحد الذى به يتجاوز محل التقصير هو ركوع الثالثة كما قدمنا نقله عن العلامة فى المختلف والتذكرة ، وذلك لان ما قبل الركوع من الواجبات لا يكون موجباً للتجاوز لامكان جعله من قبيل زيادة الواجب سهوا وانما الاعتبار بالركن المبطل فعله عمداً وسهوا ، فما ذكره فى الذخيرة من الحكاية المذكورة لم أقف عليه ولا أعرف له وجهاً.

ثم اقول وبالله التوفيق: انه لا يخنى أن مقتضى الخبر المذكوركا اعترفوا به ان الشرط فى وجوب الإتمام والإستمرار عليه هو الإتيان بعد نية الاقامة بالصلاة التامة كاملة وأن تكون نية الاقامة مستمرة الى أن يفرغ منها ، فلو رجع عن نية الاقامة فى اثنائها فى أى جزء منها تجاوز محل القصر أو لم يتجاوز فالواجب عليه بمقتضى اختلال الشرط المذكور هو التقصير . والإعتباد فى وجوب الإتمام بمجرد الدخول فى الصلاة على خبر والصلاة على ما افتتحت عليه، لا يخلو من مجازفة لعدم ثبوت الخبر من طريقنا ، ومع تسليمه فتناوله لموضع النزاع وعمومه له ممنوع لدلالة الصحيحة المذكورة على وجوب التقصير فى الصورة المذكورة ، إذ مقتضاها لدلالة الصحيحة المذكورة على وجوب التقصير فى الصورة المذكورة ، إذ مقتضاها ذلك حيث دلت على ان الشرط فى وجوب النمام واستصحابه حصول صلاة كاملة بالنمام ولم تحصل وبفوات الشرط يفوت المشروط فيتعين القصر ، وحيئتذ فمع بالنمام ولم تحصل وبفوات الشرط يفوت المشروط فيتعين القصر ، وحيئتذ فمع

<sup>(</sup>۱) یمکن أن برید به حدیث معاویة بن عمار الوارد فی من قام الفریضة فظن انها نافلة سهوا و بالعکس المروی فی الوسائل فی الباب به من النیة من کتاب الصلاة وقد نقدم فی ج ب ص ۷۹۷ و بمضمو نه حدیثان آخران ، و به یظهر ما فی قوله ، قدس سره ، فی ما سیانی ، لعدم ثبوت الخبر من طریقنا ، وقد تعرض المسألة بمناسبة العدول فی ج ب ص ۲۰۹۰

ثبوت الخبر المذكور يجب تخصيصه بما ذكرناروتستثنى هذه الصورة من عمومه بذلك كما خرجوا عن عمومه في مواضع لا تحصى من الأحكام .

بقي الكلام في ما اذا حصل الرجوع. بعد تجاوز محل القصر بان صلى ثلاث ركعات ، والظاهر هنا الاعادة:لوقوع الزيادة المبطلة .

وأما ما احتج به القائل بالتفصيل كما ذكره في الذكري من لزوم ابطال العمل المنهى عنه فعليل ، لعدم دليل لهم على هذه الدعوى سوى ما ذكروه مرب ظاهر الآية (١) الذي قد قدح فيه غيروا حد منهم . ومع تسليمه فأنا نقول أن مقتضى ما قررنا من الدليل هو الحكم بالابطال ، لان الواجب في حال الرجوع عن نية الاقامة -قبل الاتمام بمقتضى الخبر المذكور هو البقاء على التقصير لعدم حصول شرط الإتمام وحينتذ فلا يكون من قبيل ما ذكروه . فان المتبادر من النهى عن ابطال العمل إنما هو ابطاله منغير سبب شرعي يقتضي الابطال، وما نحن فيه ليسكذلك كما عرفت حيث ان مقتضى الدليل هنا ابطاله لا ان المكلف يبطله من غير سبب يقتضى الإبطال كما هو ظاهر دليلهم . والله العالم .

المسألة الثانية ـ لو أتم مع استكمال الشروط المتقدمة فلا يخلو إما أن يكون عامداً أو جاهلا أو ناسياً ، وكذا لو كان فرضه التمام فقصر .

فهمنا مقامات أربعة : الأول ـ أن يتم عالماً عامداً ولا خلاف في وجوب الاعادة علمه وقتاً وخارجاً .

وعليه تدل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة في صدر المقصد (٢) لقوله yeg فيها بعد أن سأله الراويان المذكوران فقالًا ء قلتا فمن صلى في السفر أربعاً أيعيد · أم لا ؟ قال إن كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلي أربعاً أعاد وان لم يكن قر ئت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه . .

<sup>(</sup>١) . ولا تبطلوا اعمالكم . سورة محمد الآية ٣٣

<sup>797</sup> UP (Y)

ويعضدها صحيحة ليث المرادى عرب الصادق عليه (١) قال : واذا سافر الرجل في شهر رمضان افطر وان صامه بجهالة لم يقضه . .

واستدل عليه في المدارك ايضاً بما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (٢) قال « قلت لابي عبدالله علي صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ؟ قال أعد » .

وعندى في الاستدلال على هذا الحكم بهذه الرواية اشكال فان صدور الإثمام عالماً عامداً من مثل الحلمي الذي هو من الثقات الاجلاء المشهورين غير متصور ولا جائز ، ثم مع فرض ذلك عنه عمداً كيف يسأل عنـــه ؟ وقرينة السؤال مؤذنة بكون الترك إنماكان نسياناً أو جهلا والثاني ايضاً بعيد بالنسبة اليه ، وبه يظهر ان الأظهر حمل الحبر على النسيان وإلا فمتى كان عالماً بالوجوب وتعمد الإخلال بذلك فاى معنى لهذا السؤال؟ وبالجلة فان قدر الرجل المذكور أجل من أن يترك الواجب عليه عامداً عالماً و إلا لاخل بعدالته واحتاج الى معلومية توبته فكيف يعدون حديثه فى الصحيح من غير خلاف ؟ فالأظهر كما عرفت حمل الرواية وانكانت **بحلة على كون الاتمام وقعمنه نسياناً .** 

بق الكلام في دلالة الخبر على الاعادة مطلقاً على هذا التقدير وهو مذهب الشيخ كما سيأتى ذكره أن شاء ألله تعالى في المسألة ويأتى الكلام أن شاء ألله تعالى في الجمع بين أخيارها .

قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره ) في الروض ـ بعد الإستدلال على بطلان الصلاة مع الغمد بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ـ ما صورته : ويعلم من هذا ان الحروج من الصلاة عند من لا يوجب التسليم لا يتحقق بمجرد الفراغ من النشهد بل لابد معه من نية الخروج أو فعل ما به يحصل كالتسليم و إلا لصحت الصلاة هنا عند من لا يو جبالتسليم لوقوع الزيادةخارج الصلاة ، وقد تقدم في باب التسليم

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ب عن يصح منه الصوم .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ١٧ من صلاة المسافر

الاشارة الى ذلك. انتبى.

أقول: الظاهر من هذا الكلام ان الغرض منه الجواب عرب اشكال يرد في هذا المقام علىالقول بندبالتسليموهو انالرواية الصحيحة (١) قد دلت على بطلان صلاة من حكمه الركمتان قصراً لو صلاها أربعاً متعمداً ، وهذا على تقدير القول بوجوب التسليم ظاهر لانه قد زاد في الصلاة ركعتين حيث انه أنما يخرج من الصلاة بالتسليم ، وأَمَا على القول بكونه مندوبًا أو واجبًا خارجًا كما هو أحد الأقوال في المسألة ايضا فاناللازم هنا صحةالصلاة لانالصلاةقد تمت بالتشهد على الركعتين فهاتان الركعتان الاخيرتان وقعتا عارج الصلاة والصلاة صحيحة مع ان النص واتفاق الاصحاب على البطلان.

وحاصل جواب شيخنا المشار اليه انالقائل بندب التسليم إنما تتم الصلاةغنده بنية الحروج أو بالتسليم وان كان مستحبًا أو بفعل المنافى ، وُعلى هذا فتكون الركمتان الواقمتان بقصد التمام قد وقعتا قبل تمام الصلاة فتبطل الصلاة حينتذلذلك.

وفيه انه وان ذكروا ذلك تفصيا عنهذا الإشكال إلا ان ما ذكروه لا دليل عليه . وايضاً فانه لا يحسم مادة الاشكال بالنسبة الى القول بكونه واجباً خارجاً وانكان لم يتعرض اليه .

واجيب ايضاً عن الإشكال المذكور بان المبطل هنا قصد عدم الخروج فلا يلزم وجوب قصد الخروج أو الاتيان بالخرج .

والتحقيق في الجواب انما هو التفصيل في المقام بانه ان كانت صلاة الاربع الركمات هنا وقعت بقصد ارادة التمام من اول الامر فالصلاة باطلة ، وهذا هو الذى دلت عليه الرواية ووقع الانفاق عليه لحصول المخالفة ، لان الشارع أنما أوجب عليه ركعتين وهو قد قصَّد الى مخالفته بقصده الاربع من أول الآمر ، وانكان انما قصد الصلاة ركعتين كما هر المأمور به شرعاً ليكن حصلت الزيادة بعد الفراغ من الصلاة الواجبة فلا بطلان هنا إلا على تقدير القول بوجوب التسليم واما على تقدير القول باستحبابه أوكونه واجبا خارجاً فلا ، ومدعى البطلان عليه الدليل وليس فليس .

المقام الثانى ـ أن يتم جاهلاو الاشهر الاظهر الصحة كادلت عليه صحيحة زرارة و محمد انمسلم المتقدمة (١) لقوله يهيد وان لم يكن قر تتعليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه ، .

و نقل عن ابنالجنيد والىالصلاح انهما أوجبا الاعادة في الوقت ، وعن ظاهر ابن ابي عقيل الاعادة مطلقاً ، وهما ضعيفان مردودان بالخبر المذكور.

وربما احتب للقول بالاعادة في الوقت بصحيحة العيص عربي ابي عبدالله पुष्ट (٢) قال : د سألته عن رجل صلى وهو مسافر فاتم الصلاة ؟ قال ان كان فى وقت فلىمد و ان كان الوقت قد مضى فلا . .

وفيه انهامحمولة علىالناسيجمعاً بين الاخبار ، فانها واندلت باطلاقها على العامد والجاهل والناسي إلا انه قد قام الدليل في الأولين على خلاف ما دلت عليه فوجب تخصيصها بالناسي لعدم المعارض.

وحكى الشهيد في الذكري ان السيد الرضى سأل أخاه المرتضى ( رضى الله عنهما ) عن هذه المسألة فقال: الإجماع منعقد على ان من صلىصلاة لا يعلم أحكامها فهي غير بجزئة والجهل باعداد الركعات جهل باحكامها فلا تكون مجزئة ؟ وأجاب المرتضى ( رضى الله عنه ) بجواز تغير الحكم الشرعى بسبب الجمل وانكان الجاهل غير معذور .

اقول : قد اختلف كلام جملة من الأصحاب في توجيه كلام السيد ( رضي الله عنه ) فقال في الروض : وحاصل الجواب يرجع الى النص الدال على عذره والقول به متمين. انتهى.

وقيل ان الظاهر من كلام السيد (قدس سره) ان مراده ان الاحكام الشرعية تختلف باختلاف الاشخاص والاحوال فيجوز أن يكون حكم الجاهل

(٢) الوسائل الباب ١٧ من صلاة المسافر (۱) ص ۲۹۲ بالقصر وجوب الاتمام عليه وانكان مقصراً غير معذور بنزك التعلم ، وحينتذ فهو آت بالمأمور به في تلك الحال فيكون مجزتاً .

وقيل انه يمكن أن يكون مقصوده (قدس سره) انه قد يختلف الحكم من الشارع بالنسبة الى الجاهل المطلق والى الجاهل العالم فى الجلة كمن عرف ان للصلاة احكاماً تجب معرفتها ولم يعرفها فتصح تلك الصلاة من الأول منها دون الثانى وأن دعوى الإجماع على الاطلاق غير واضح.

وقال فى المدارك: وكأن المراد انه يجوز اختلاف الحكم الشرعى بسبب الجهل فيكون الجاهل مكلفاً بالقام والعالم مكلفاً بالقصر، واختلاف الحكم هذا على هذا الوجه لا يقتضى عذر الجاهل. انتهى. والظاهر أنه يرجع الى القول الثانى من الأقوال المنقولة.

اقول: قد نقل العلامة في كتاب المختلف عن السيد (رضى الله عنه) في الجوبة المسائل الرسية الجواب عن هذه المسألة بوجه أوضح من ما أجاب به أخاه (قدس الله روحيها) حيث قال له السائل: ما الوجه في ما تفتى به الطائفة من سقوط فرض القصاء عن من صلى من المقصر بن صلاة متمم بعد خروج الوقت اذا كان جاهلا بالحكم في ذلك مع علمنا بان الجهل باعداد الركعات لا يصح معه العلم بتفصيل احكامها ووجرهها ، إذ من البعيد أن يعلم بالتفصيل من جهل الجملة التي هي الأصل ، والإجماع على ان من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهى غير بجزئة وما لا يجزئ من الصلاة يجب قضاؤه ، فكيف تجوز الفتيا بسقوط القضاء عن من صلى صلاة لا تجزئه ؟ فاجاب بان الجهل وإن لم يعذر صلحبه وهو مذهوم جاز أن يتغير معه الحكم الشرعي و يكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل . انتهى .

وأنت خبير بان ما أوضحه هنا من الجواب وهو الذى عليه المعول كاشف عن نقاب الإجمال فى الجواب الأول ويرجع الى الإحتمال الثانى من الإحتمالات الئلاثة المتقدمة ، ومنه يظهر حينئذ ان مذهب السيد (قدس سره) ان تكليف الجاهل من حيث هو جاهل فى جميع الموارد ليسكتكليف العالم وان الحكم مع الجهل ليسكا لحكم مع العلم ، وفيه حينتذرد للاجماع المدعى فى المقام . وهو مطابق لما حققناه فى المسألة كما تقدم فى المقدمة الحامسة من مقدمات الكتاب. ولاخصوصية له بالصورة المذكورة كما فهمه شيخنا الشهيد الثانى فى ما قدمنا نقله عنه من كلامه فى الروض ليوافق ما ذهب اليه هو وغيره فى المسألة من عدم معذورية الجاهل إلا فى هذا الموضع ومسألة الجهر والإخفات.

ثم ان ما ذكره العلامة (قدس سره) في المختلف بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه من أن كلام السيد (رضى الله عنه) يدل بمفهومه على الاعادة في الوقت من حيث ان سؤال السائل تضمن تخصيص سقوط فرض القضاء بخروج الوقت ، وهو يدل بمفهومه على الاعادة في الوقت والسيد (قدس سره) لم ينكره من فظني انه بعيد إذ الظاهر ان مطمح نظر السيد (رحمه الله) انما هو الى الجواب عن أصل الإشكال من غير نظر الى الخصوصية المذكورة وصحة ما ذكره السائل أو بطلانه.

وقال فى المدارك فى هذا المقام: وهل المراد بالجاهل الجاهل بوجوب القصر من أصله أو مطلق الجاهل ليندرج فيه الجاهل ببعض أحكام السفر كمن لا يعلم انقطاع كثرة السفر باقامة العشرة؟ فيه وجهان منشأهما اختصاص النص المتضمن لمدم الاعادة (١) بالاول، والاشتراك فى العذر المسوغ اذلك وهو الجهل. انتهى.

اقول: ظاهركلامه (قدس سره) التوقف هنا ومثله نقل عن العلامة في النهاية. وأنت خبير بانه لا يخنى ما فيه على الفطن النبيه ، وذلك لأرب المشهور في كلام الأصحاب من غير أن يداخله الشك والإرتياب هو أن الجاهل بالاحكام الشرعية عندهم غير معذور إلا في مسألتي الجهر والإحفات والجهل بوجوب القصر كما هو مورد الصحيحة المتقدمة فانها هي مستندهم في الاستثناء من القاعدة المذكورة، وأما ما عدا هذين الفردين من مطلق الجاهل باحكام القصر فهو عندهم غير معذور لدخوله

فى مطلق الجاهل الذى اتفقوا على عدم معذوريته . وتعليله ـ احتمال مطلق الجاهل بالقصر بالإشتراك فى العذر المسوغ لذلك وهو الجهل ـ آت فى الجهل بالأحكام الشرعية مطلقاً من أحكام السفر وغيره صلاة كانت أو غيرها وهم لا يقولون به . وبالجلة فان مراده بالجاهل هنا إنما هو الفرد الآول من غير اشكال ولا يصح ان يحمل كلامهم على الفرد الثانى .

وكأن منشأ هذا التردد هو ان المسألة التي استثنوها من قاعدة عدم معذورية الجاهل هل هي عبارة عن الجاهل بوجوب القصر من أصله أو مطلق الجاهل بالقصر في كل موضع يجب فيه القصر ككثير السفر متى أقام عشرة ونحوه ؟

وفيه ان الظاهر من كلامهم إنما هو الأول الذى هو مورد النصكا لا يخنى ، وأما الجاهل فى غير هذه الصورة من صور التمام فيرجع الى معذورية جاهل الحكم وعدمها والمشهور العدم ، وبالمعذورية هنا صرح المحقق الاردبيلي (قدس سره) فى شرح الارشاد . والله العالم .

المقام الثالث - أن يتم ناسياً والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب الاعادة في الوقت خاصة ، ونقل عن الشيخ على بن بابويه والشيخ في المبسوط انه يعيد مطلقاً ، وعن الصدوق في المقنع انه يعيد أن ذكر في ومه وان مضى اليوم فلا أعادة .

واستدل من قال بالقول المشهور برواية ابى بصير عن ابى عبدالله الله (١) قال : « سألته عن الرجل ينسى فيصلى فى السفر اربع ركعات ؟ قال ان ذكر فىذلك اليوم فليعد وان لم يذكر حتى يمضى ذلك اليوم فلا اعادة عليه » .

واعترض فى المدارك على الاستدلال بهذه الرواية بعد الطعن فى السند بانها بحلة المتن ، لان اليوم ان كان المراد به بياض النهار كان حكم العشاء غير مذكور فى الرواية ، وان كان المراد به بياض النهار و اللية المستقبلة كان ما تضمنه مخالفاً المشهور

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٧ من صلاة المسافر

وأجاب فى الذخيرة بان المراد باليوم بياض النهار وان حكم العشاء غــــير مستفاد من الرواية ، انما المستفاد منها حكم الظهرين وينسحب الحكم فى العشاء بمعونة دعوى عدم القائل بالفصل ، لـكن فى اثباته اشكال . انتهى .

اقول: ويحتمل ان اليوم وان لم يدخل تحته إلا الظهران إلا انه خرج مخرج التمثيل وجعل كناية عن خروج الوقت. والآفرب عندى ان التعبير باليوم فى الرواية المذكورة إنما خرج مخرج التجوز عبارة عن الوقت. فكأنه قال ان ذكر فى ذلك الوقت فلا أعادة. وبه تنطبق ذلك الوقت فلا أعادة. وبه تنطبق الرواية المذكورة على المدعى، وشيوع التجوز فى أمثال ذلك أظهر من أن ينكر. وبه يظهر انما ذكره فى المقنع راجع الى ما ذكرناه، وما اطالوا به من الإعتراضات فى المقام لا طائل تحته بعد ما عرفت.

ويدل على القول المذكور ايضاً صحيحة الهيص المتقدمة (١) والتقريب فيها ما عرفت من انها وان كانت أعم من أن يكون الإتمام عمداً أو جهلا أو نسياناً إلا انك قد عرفت خروج العامد بوجوب الاعادة عليه مطلقاً فلا يدخل تحت همذا التفصيل ، وخروج الجاهل بقيام الآدلة على عدم وجوب الاعادة عليه مطلقاً ، فيتحتم حلها على الناسي البتة . ومع الاغماض عن ذلك يكنى في الاستدلال بها هنا مجرد دخول الناسي تحت العموم فتكون دالة عليه بطريق العموم ، وبالتقريب الآول تكون دلالتها بطريق الخصوص .

وقال عليه في كتاب الفقه الرضوى (٧) و وان كنت صليت في السفر صلاة تامة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة ، وان ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شيء عليك ، وان أتممتها بجمالة فليس عليك في ما مضى شيء ولا اعادة عليك إلا ان . تكون قد سممت بالحديث ، .

والتقريب في هذا الـكلام هو ظهور تخصيص التفصيل ـ وانكانت العبارة

بحملة .. بصورة النسيان ، لأنه ذكر بعد ذلك حكم الجاهلوالمامد وانه لا اعادة على الاول بل على الثاني.

وهذه الآخبار اذا ضمت بعضها الى بعض لا يبتى مجال للشك فى الحكمالمذكور. وأما ما نقل عن الشيخ على بن بابويه والشيخ في المبسوط فلم نقف له على مستند ، قيل : ولعلمستندهما القطع بتحقق الزيادة مع قصور كل من روايتي العيص وابي بصير المذكورتين بالطعن الذي تقدم ذكره . وفيه ان هذا الطعن الذي قد عرفت الجواب عنه إنما يجرى على مذاق المتأخرين سما صحيحة العيص ، فات دلالتها على حكم الناسي وانه كما تضمنته من ما لا إشكال فيه إنما الكلام في حملها عليه خاصة وعدم إحتمالغيره كما وجهناه وبيناه وبه تكون مختصة به ، أو شمولها لغيره فعل كل تقدر فيي دالة عليه.

قال في الذكرى : ويتخرج على القول بان من زاد خامسة في الصلاة وكان قد قعد مقدار التشهد تسلم له الصلاة صحة الصلاة هذا لأن التشهد حائل بين ذلك وبين الزمادة.

واستحسنه الشهيد الثانى في روض الجنان وقال : انه كان ينبغي لمثبت تلك المسألةالقول بها هنا ولا يمكنالتخلص منذلك إلا باحد أمور : إما الغاء ذلك الحكم كما ذهب اليه اكثر الاصحاب ، أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة كما هو مورد النص فلا يتعدى الى الثلاثية والثنائية فلا تتحقق المعارضة هنا ، أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غيركما ورد به النص هناك ولا يتعدى الى الزائد كما عداه بعض الاصحاب ، أو القول بان ذلك في غير المسافر جمعاً ببن الاخبار لكن يبقي فيه سؤال الفرق مع اتحاد المحل. انتهى.

وقال في المدارك بعد نقل كلام جده المذكور : واقول انه لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما قررناه في تلك المسألة ضعف هذه الطرق كلها وانها غير مخلصة من هذا الإشكال ، والذي يقتضيه النظر ان النسيان والزيادة ان حصلا بعد الفراغ من التشهدكانت هذه المسألة جزئية من جزئيات من زاد في صلاته ركعة فصاعداً بعد التشهد نسياناً ، وقد بينا ان الاصح ان ذلك غير مبطل الصلاة مطلقاً لاستحباب التسليم ، وان حصل النسيان قبل ذلك بحيث أوقع الصلاة أو بعضها على وجه التمام اتجه القول بالإعادة في الوقت دون خارجه كما اختاره الاكثر لما تقدم . انتهى .

أقول وبالله التوفيق : انه لا يخفي عليك ان مبنى هذه المسألة التي نحن فيها ـ وتقسيمها الى الأقسام الثلاثة منكون الصلاة تماماً التي أوقعها المسافر إما عن عمد فتبطل أو جهل فتصح أو نسيان فالتفصيل المتقدم ــ إنما هو على كون المصلى قد قصد من أول الدخول في الصلاة الى الاتمام , ولهذا حكم بالابطال مع العمد للوجه الذي بيناه سابقاً وجملناه وجه الفرق بينه و بين ما اذا قصد الزيادة بعد الدخول في الصلاة بنية القصر ثم زاد بعد تمام صلاته المقصورة فحكنا بصحة الصلاة لذلك وحكم بالصحة مع الجهل للمعذورية ، وحينتذ فما ذكره الشهيد (قدس سره ) من التخريج ـ ووافقه عليه فىالروضوزعم انه لا مخرج منه إلا باحدى تلك الوجوه ــ لا أعرف له وجها للفرق بين هذه المسألة التي نحن فيها وبين تلك المسألة ، فان مبنى تلك المسألة على ان المصلى إنما دخل في الصلاة قاصداً الى الإتيان بما هو المفروض عليه شرعاً من الاربع كما هو مورد نص تلك المسألة أو أقل كما هو قول من ألحق بالرباعية غيرها ، غاية الامر أنه بعد أن أكل ما هو الواجب عليه عرض له السهو فزاد ركعة ، وقد عرفت الخلاف ممة بان هذه الزيادة بعد الجلوس بمقدار التشهد ولما يتشهد أو بعد التشهد بالفعل كما اخترناه وحققناه ثمة ، فالفرق بين المسألتين ظاهر بالنظر الى مبدأ الدخول فىالصلاة كما عرفت ، وا لنسيان الذى بني عليه التفصيل في هذه المسألة ووردت به الآخبار إنما هو من أول الدخول فىالصلاة بان نسى ان فرضه القصر وصلى تماماً بزعم ان فرضه التمام نسياناً ، والنسيان الذي فى تلك المسألة انما هو بعد الإتيان بما هو فرضه شرعاً واصل القصد انما توجه الى فرض مشروع إلا انه عرض له النسيان بعد تمامه فزاد تلك الركعة فالنسيان انما

تعلق بتلك الركعة المزادة ، ووجه الفرق ظاهر بين بحمد الله سبحانه ، فيتمين الوقوف فى كل مسألة منهما على ما حكم به فيها وعدم تداخل المسألتين ولا إلحاق أحداهما بالاخرى ، فتخريج هذه المسألة على تلك والحاقها بها حتى انه يتجه على من قال بالصحة فى تلك المسألة القول بها هناكما يشير اليه كلام الشهيدين (روح الله روحيهما) هنا ـ لا وجه له كما عرفت . هذا هو التحقيق عندى فى المقام والله سبحانه واولياؤه العالمون بحقائق الأحكام .

المقام الرابع ـ لو قصر من فرضه التمام فان كار عالماً عامداً فلا ربب فى وجوب الاعادة ، ولو كانجاهلا فالمشهور وجوب الاعادة لعدم تحقق الامتثال وعدم معذورية الجاهل عندهم إلا فى الموضعين المشهورين .

وقد وقع الخلاف فى صورة ما لو قصر بعد نية الإقامة الموجبة للتمام جاهلا فظاهر المشهور وجوب الاعادة كما هو فى غير هذه الصورة من صور الجهل، ونقل عن الشيخ نجيب الدين فى الجامع العدم.

والقول بها متجه لعدم المعارض بل وجود المزيد لها من الآخبار الدالة على معذورية الجاهل فى مواضع عديدة تقدم تفصيلها فى مقدمات الكتاب.

بل يمكن القول بمعذورية الجاهل في هذا المقام مطلقاً كما اختاره بعض مشايخنا المحققين من متأخرى المتأخرين حيث قال في شرح له على كتاب المفاتيح: ثم أن المظاهر من الأخباركون الجاهل معذوراً في هذا المقام مطلقاً اعنى في جميع ما يتعلق بالقصر والإتمام في السفر حتى القصر في مواضع التمام والتمام في بعض مواضع القصر وان كان عالماً باصل القصر كما هو مفاد ظاهر عبارة المصنف وفتوى نجيب الدين

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ١٧ منصلاة المسافر.

في جامعه ، خلافا للمشهور فانهم خصوا الحكم بالجاهل بوجوب التقصير من أصله. ثم أطال الكلام في ذلك الى أن قال : فر الآخبار ما رواه الشيخ بسند صحيح والصدوق في العقيه باسانيد صحاح كلها عن محمد بن اسحاق الثقة عن ابى الحسن بالهلا (۱) قال : «سألته عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلى المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ؟ قال ليس عليها قضاء . أو ليس عليها اعادة ، على اختلاف الروايات . ثم أورد رواية منصور بن حازم المنقولة ثم أيد ذلك باطلاق صحيحتى عيص وليث المرادى عن الصادق بهالة لم يقضه ، ثم قال : « اذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وان صامه بجهالة لم يقضه ، ثم قال : هذا مع عدم وجود المعارض الصريح من الآخبار بالكلية ، فلا حاجة الى ارتكاب تكلف حل صحيحة محمد بن اسحاق على الشذوذ كا بالكلية ، فلا حاجة الى ارتكاب تكلف حل صحيحة محمد بن اسحاق على الشذوذ كا فعل الشيخ مع اعتباد الصدوق عليها ، وكذا ارتكاب حلها على الاستفهام الإنكارى أو على كون المراد نافلة المغرب وأمثال ذلك من الخيالات الضعيفة . انتهى . وهو جيد لكن الظاهر الرجوع الى التفصيل الذى قدمناه في المقدمة التي في معذورية الجاهل من مقدمات الكتاب .

وبالجملة فان الجاهل فى الصورة التى هى مورد صحيحة منصور المذكورة من ما لا شك فى الحكم بمعذوريته المرواية المذكورة .

وأما الناسي للاقامة فقيل بالحاقه بالجاهل لها وانه لا اعاذة عليه وهو خروج عن موضع النص المذكور ، والظاهر هو وجوب الاعادة .

ويدل عليه ما ذكره الرضا يهيلا فى كتاب الفقه الرضوى (٣) حيث قال : ووان قصرت فى قريتك ناسياً ثم ذكرت وأنت فى وقتها أو غير وقتها فعليك قضاء ما فانك منها » .

<sup>(</sup>۱) الوسائل الباب ۱۷ من صلاة المسافر. والمسؤول فى الاستبصارج ۹ ص ۲۲۰ « ابو عبدالله ع » وفى الفقيه ج ۲ ص ۲۸۷ « ابو الحسن الرصاع » · (۷) الوسائل الباب ۲ بمن يصح منه الصوم (۷) ص ۱۹

وفيه دلالة على ان التقصير نسياناً فى موضع يجب الإتمام فيه موجبالاعادة وتتاً وخارجاً كما هو ظاهر فتوى الاصحاب . والله العالم .

المسألة الثالثة \_ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم صلاة المسافي في المواضع الأربع \_ \_ ة المشهورة ، فالمشهور التخيير بين القصر والإنمام مع أفضلية الإنمام ، ولم ينقل الخلاف هنا إلا عن الصدوق والمرتضى وابن الجنيد ، اما الصدوق فانه ذهب كما هو مذهب المخالفين الى مساواة هذه المواضع الأربعة لغيرها من البلدان التي يتحقق السفر اليها في وجوب التقصير ما لم ينقطع سفره باحد القواطع المتقدمة إلا انه جعل الأفضل له نية المقام فيها والصلاة تماما ، وسيأتي نقل كلامه في ذلك أن شاء الله تعالى . وأما المرتضى وابن الجنيد فظاهر كلاميهما المنع من التقصير في هذه المواضع الأربعة وألحقا بها في ذلك ايضاً المشاهد المشرفة والضرائح المنورة . والظاهر عندى من الأقوال هو ما عليه الأكثر من علمائيا الابدال كما استفاضت به اخبار الآل عليهم صلوات ذى الجلال .

وها أنا أذكر ما وصل الى من الآخبار المتعلقة بهذه المسألة من ما فى الكتب المشهورة وغيرها مذيلا لها بما يكشف عن معانيها نقاب الابهام ويجلو عن مضامينها غشاوة الابهام لما ذهب اليه اولئك الاعلام بتحقيق شاف لم يسبق اليه سابق وبيان واف للنصوص المصومية مطابق وموافق فاقول وبالله سبحانه التوفيق والاعانة لادراك المآمول:

الأول ـ ما رواه الشيخ فى الصحيح عن حماد بن عيسى (١) وكذا رواه الصدوق عنه فى الحصال (٢) و ابن قولو يه فى المزار بالإسناد المذكور (٣) قال : « قال ابو عبدالله عنه غزون علم الله الإتمام فى أربعة مواطن : حرم الله وحرم رسول الله على الله وحرم المؤمنين المهلا وحرم الحسين بن على المله . .

الثاني ـ ما رواه في الصحيح عن مسمع عن ابي ابراهيم علي (٤) قال : وكان

<sup>(</sup>۱) و(۲) و (۳) و ۱۶) الوسائلِالباب ۲۵ منصلاة المسافر

أبى يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول ان الاتمام فيهها من الامر المذخور، الثالث \_ عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه (١) قال : « أن من الآمر المذخور الاتمام في الحرمين » .

الرابع ـ ما رواه فى الفقيه عن الصادق يهي مرسلا (٢) قال : ومن الأمر المذخور إتمام الصلاة فى أربعة مواطن : مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحائر الحسين يهي ، وروى هذه الرواية ابن قولويه فى كتاب كامل الزيارات بسند صحيح عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله يهي (٣) .

اقول: انت خبير بما في هذه الاخبار من وضوح الدلالة على القول المشهور وهو المؤيد المنصور، والتقريب فيها أن كون الإنمام فيها من الآمر المذخور ومن مخزون علم الله إنما يتجه على القول المذكور من أفضلية التمام بمجرد الوصول اليها من غير توقف على فية الإقامة ، ولو خص ذلك بماكان عن فية الاقامة لم تتجه المزية لهذه المواضع على غيرها حتى يدعى انه من مخزون علم الله وانه من الآمر المذخور ، فإن المسافر حيثها أقام وجب عليه التمام فالاتمام دائر مدار الاقامة في هذه أو غيرها ، ومن الظاهر ان هذه المزية إنما تتوجه على ترتب الاتمام على بحرد وصولها ودخولها لمزيد مشرفها .

وفى الآخبار المذكورة اشارة الى حمل ما خالف هذه الآخبار على التقية أو الاتقاء ، وان الاتمام في هذه المواضع من الاسرار المختصة باهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم التابعين لهم والناسجين على منوالهم ، وهو خاص بهم لم يوفق له سواهم من اعدائهم المخالفين ، وانه من ما ادخره الله تعالى لهم وصار مخزوناً عن غيرهم حيث لم يوفقوا له ولم يطلعهم الله تعالى عليه كما ورد نظيره فى الصلاة بعد العصر (٤).

وبالجلة فانها في الدلالة على المراد من ما لا يعتريها وصمة الإيراد ، وبه يظهر

<sup>(</sup>١) و (٧) و (٣) الوسائل الباب ٧٠ من صلاة المسافر.

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ٣٨ من مواقيت الصلاة

لك ما في كلام الصدوق في الفقيه ونحوه في كتاب الخصال من تقييد هذه الآخبار بالإقامة عشرة ، وكأنه زعم بذلك الجمع بين اخبار المسألة ، وسيأتى بعد تمام نقل الاخبار ان شاء الله تمالى التعرض لسكلامه وبيان ما في نقضه وابرامه .

الحامس ـ صحيحة على بن مهزيار (١) قال : «كتبت الى ابى جعفر الثاني يهيه إن الرواية قد اختلفت عرب آبائك (عليهم السلام) في الإتمام والتقصير في الحرمين ، فمنها أن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة ، ومنها أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام ، ولم أزل على الإتمام فيهما الى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا فان فقها. أصحابنا أشاروا على بالتقصير اذاكنت لا انوى مقام عشرة أيام فصرت الى التقصير ، وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك ؟ فكتب الى بخطه ١٩٢٢ : قدعلت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فانا أحب لك اذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما الصلاة . فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : انى كتبت اليك بكذا واجبتني بكذا ؟ فقال نعم . فقلت فاي شي تعني بالحرمين ؟ فقال مكةو المدينة ..

السادس .. رواية عثمان بن عيسى (٢) قال : « سألت أبا عبدالله عليه عن اتمام الصلاة والصيام في الحرمين؟ فقال أثمها ولو صلاة وأحدة ، .

السابع \_ صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج (٣) قال : • سألت أبا عبدالله عليه عن التمام بمكة والمدينة ؟ قال أتم وان لم نصل فيهما إلا صلاة واحدة . .

الثامن .. رواية فائد الحناط المروية في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه عن انى الحسن الماضي عليه (٤) قال : • سألته عن الصلاة في الحرمين؟ قال أتم ولو مردت به مارا ، .

أقول : وهذه الاخباركما ترى ناصة على الاتمام في الحرمين من حيث خصوصية المكان ، ولا مجال فيها لاحتمال التقييد بنية الاقامة بوجه كما يدعيه الصدوق (قدس سره) ومن قال بمقالته .

<sup>(</sup>١) و(٧) و(٧) و(٤) الوسائل الباب ٥٠ من صلاة المسافر . والمسؤول في الحديث دې، ابوالحسن دع،

والمفهوم من صحيحة على من مهزيار المذكورة ان الحلاف في هذه المسألة كان في ذلك الوقت ايضاً ، بل ظاهرها أن التقصير ربماكان أشهر يومثذ حيث نقل عن فقها. أصحابنا يومثذ انهم أمروه بالتقصير ما لم ينو مقام عشرة أيام .

و يؤيده ما رواه جعفر بن محمد بن قولويه في كتاب كامل الزيارات (١) عن ابيه عن سعد بن عبدالله قال : • سألت ايوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد : مكه والمدينة والكوفة وقبر الحسين بهيد الاربعة والذي روى فيها؟ فقال انا اقصر وكان صفوان يقصر وابن ابى عمير وجميع أصحابنا يقصرون . .

وأجاب شيخنا المجلسي ( عطر الله مرقده ) في كتاب البحار عن خبر أيوب ابن نوح المذكور بانه لا ينافىالتخيير فانهم اختاروا هذا الفرد. وعندى في هـــــذا الجواب نظر لانه وان سلم انه لا ينافى التخيير كما ذكره لكنه ينافى أفضلية الإتمام التي دلت عليها أخبار التمام ورغبت فيها وحثت عليها وصرحت بانه من المذخور والمخزون في علم الله سبحانه ، ومن البعيد كل البعيد أن يرغب عنه هؤ لا. الأفاضل مع ثبوت هذه الفضيلة بل جميع اصحابناكما نقله أيوب بن نوح.

والذي يظهر لي أن هذا الخبر ونحوه من الآخبار الآتية الدالة على التقصير في هذه الاماكن[نما خرجت ناصة على تحتم التقصير وتعينه مع عدم نية الاقامة وانه لا يسوغ الإتمام إلا بنية الاقامة ، فما أجاب به أصحاب القول المشهور عن اخبار القصر \_ من انها لا تنافي بينها و بين أخبار القام بحملها على اختيار أحد الفردين كما ذكره شيخنا المشار اليه هنا ـ ليس في محله .

ويرشدك الى ذلك حكاية على بن مهزيار فانها تعطى ان الإختلاف واقع في تلك الآيام وان اختلاف الرواية عنهم (عليهم السلام) إنما هو في تعين القصر وتحتمه في هذه المواضع كغيرها من سائر البلدان ، إذ لوكان التخيير ثابتاً يومئذ بالتقصير مع عدمنية الاقامة بل لاأقل ان يقولوا له أنت مخير ولما ضاق ذرعاً بذلك

<sup>(</sup>١) مستدك الوسائل الباب ١٨ من صلاة المسافر

لانه اذاكان الحكم بالتخيير متفقاً عليه عندهم ومعلوما لديهم والآخبار عندهم مجتمعة عليه وان لم تثبت افضلية التمام فما وجه ضيقه بذلك وكتابته اليه بيه ؟ بل الحق الصريح الذى لا يحتاج الى تكلف ولا تصحيح هو ما ذكر ماه من أن روايات التقصير انما خرجت ناصة على تعين القصر إلا مع نية الاقامة وهو الذى فهمه منها أصحابنا فى ذلك الوقت ولذا عكفوا على التقصير ، وهو السبب الذى ضاق به على بن مهزيار حيث أنه قد روى له سابقاً قبل حجته المشار اليها من الاخبار ما يدل على أفضلية التمام وقد كان يتم لذلك حتى صدر في حجه ذلك ، فاشار عليه الاصحاب بالتقصير الموجب لبطلان ما عمل عليه سابقاً فضاق بذلك صدراً من حيث رغبته في الإتمام لتحصيل تلك الفضيلة التي وردت في أخبار الإتمام وهؤلاء منعوه من ذلك وافهموه انه غير مشروع إلا مع نية الاقامة فكتب لهذه الحيرة الى الامام بيه .

وحينئذ فمع تعارض الآخبار على هذا الوجه وعدم امكان ما ذكروه من الجمع فى المقام فلابد من النظر فى ما يترجح به أخبار الطرفين ليصير العمل عليه فى البين ، وحينئذ فلقائل أن يقول ان صحيحة على بن مهزيار المذكورة قد اشتملت على سؤاله بهيج عن ذينك القولين وعرض اخبار الطرفين وهو بهيج قد أمر مع ذلك بالتمام فلا مندوحة عن الحكم بمقتضاها والعمل بفتواها . نعم يبقى السكلام فى وجه تحمل عليه أخبار القصر وأظهر الوجوه فيها الحمل على التقية كما تقدمت الاشارة اليه ذيل الآخبار الاربعة المتقدمة فى صدر البحث لاختصاص الاتمام فى هذه البقاع بمذهب الامامية ، وسيأتى مزبد بسط السكلام فى المقام بعد ذكر الآخبار اليها ان شاء الله تعالى .

التاسع ـ صحيحة مسمع عن ابى عبدالله علي (١) قال قال لى : و اذا دخلت مكة فاتم يوم تدخل . .

العاشر ـ رواية عمر بن رياح (٢) قال : وقلت لأبي الحسن علي أقدم مكة

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل الباب ٢٥ من صلاة المسافر

أتم أو اقصر ؟ قال اتم . قلت وأمر على المدينة فاتم الصلاة أو أقصر ؟ قال أتم . .

أقول: وهذان الخبران ظاهرا الدلالة على الإتمام ايضاً بمجرد الوصول كما يشير اليه قوله في الرواية الأولى ، اذا دخلت مكة فاتم ، ومن الظاهر ان الدخول للحج وهو أعم من أن يكون يوم الخروج منها للحج أو قبله بما لا يسع مقام عشرة أو يسع ، ويشير اليه فىالرواية الثانية . امرعلىالمدينة ، بل ربما يدعىكونه كالصريح . فى عدم الاقامة ، إذ المراد بالمرور هو اتخاذها طريقاً من غير توقف و لا اقامة بنيها ونحوها في ذلك رواية فائد الحناط المتقدمة .

الحادى عشر ـ صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج (١) قال : ، قلت لاى الحسن يهير أن هشاماً روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس؟ قال لاكنت أنا ومنمضيمن آبائي اذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس.

أقول: هذا الخبر لا يخلو من الإجمال الموجب لتعدد الاحتمال، وأظهر ما ينبغي أن يحمل عليه هو أنه لما كان مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) واتباعهم فكانوا أذا رأوا أحداً منهم يتم في الحرمين بدون الإقامة سيما مكة التي إنما يحصل القدوم فيها قبل التروية بقليل كانوا اذا أرادوا التمام لتحصيل شرف البقعة استتروا خوفا من التشنيع عليهم بالإتمام الذي هو خلاف مذهبهم لعدم علمهم بافضلية الإتمام لشرف مذه البقاع ، حيث انهم حجب عنهم كما تقدمت الاشارة اليه فى الاخبار الاربعة الأولة ، فلاجل دفع هذه المفسدة كانوا يستترون بذلك .

الثانى عشر \_ رواية ابراهيم بن شيبة (٢) قال : «كتبت الى ابى جعفر ﷺ اسأله عن اتمام الصلاة في الحرمين فكتب الى كان رسول الله عليه العاد عبد اكثار الصلاة فى الحرمين فاكثر فيهما وأتم . .

الثالث عشر \_ رواية على بن يقطين (٣) قال : • سألت أبا أبراهيم المهلا عن التقصير بمكة فقال اتم وليس بواجب إلا انى أحب لك مثل الذى أحب لنفسى . .

 <sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) الوسائل الباب ٢٥ من صلاة المسافر

الرابع عشر ـ رواية سماعة بنمهران رواها شيخنا المجلسي في كتاب البحار(١) نقلا من كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي عن العبد الصالح يبيد قال قال لي و الم الصلاة في الحرمين مكة والمدينة ، .

الخامس عشر ــ رواية عمرو بن مرزوق (٢) قال : • سألت أبا الحسن عليها عن الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه قال أتم الصلاة فيها . .

أقول: التقريب في هذه الروايات وأمثالها انه من الظاهر البين الظهور ان وجوب القصر على المسافر مع عدم نية الاقامة ووجوب الاتمام عليه مع نيتها كان أمرآ معلوماً عند أصحاب الآئمة ( عليهم السلام ) في تلك الازمان ، بل ربما يدعى انه من ضروريات الدين بين او لئك الاعيان ، وان ذلك حكم عام في جميع البلدان لا اختصاص له بمكان دون مكان ، وهو صريح الادلة الواردة بذلك كما لا يخنى على ذوى الافهام والاذهان ، وحينئذ فلوكان الاتمام فيهذه الاخبار مقيداً باقامة العشرة كما يدعيه الصدوق ومن قال بمقالته لـكان لا وجه لتكرار هذه الاسئلة في هذه الاخبار العديدة عن الإتمام أو التقصير في هذه المواضع المخصوصة ولا سيما الحرمين لزيادة التردد لها على غيرهما لوضوح امر المسألة كما ذكرنا ، فالحق ان هذه الاسئلة ما خرجت من هؤلاء السائلين في خصوصية هذه المواضع إلا من حيث انهم سمعوا ان لها خصوصية زائدة على غيرها وحكما مختصاً بها دون ما سواها وهو رجحان الاتمام فيها و ان لم يكن بنية الأقامة خلاف ما يعهدونه من مسألة القصر ، والأئمة (صلوات الله عليهم) قد أجابوا عن هذه الاسئلة تارة بالأمر بالإتمام وتارة بالتخيير وتارة بالتقصير ، وبذلك ارداد الإشكال الموجب لكثرة السؤال والسمى فتحقيق الحال وكشف ذلك الداء العصال ، وينبهك على ذلك صحيحة على بن مهزيار المتقدمة ورواية على بن حديد الآتية (٣) ان شاء الله تعالى ـ

<sup>(</sup>۱) ج ۱۸ الصلاة ص ۹۹۰

 <sup>(</sup>۲) الوسائل الباب ۲۰ من صلاة المسافر

السادس عشر ــ رواية عمران بن حمران (١) قال : • قلت لابى الحسن عليه القسر في المسجد الحرام أو اتم؟قال ان قصرت فذاك وان اتممت فهو خير وزيادة الحير خير • .

السابع عشر ـ رواية الحسين بن المختار عن ابى ابراهيم علي (٢) قال : • قلت له انا اذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر ؟ قال ان قصرت فذاك وان أتممت فهو خير تزداد . .

الثامن عشر .. صحيحة على بن يقطين عن ابى الحسن علي (٣) ، في الصلاة بمكة ؟ قال من شاء أتم ومن شاء قصر » .

فان قيل : ان هذه الاخبار انما دات على التخيير في الحرمين وأما حرم الحسين على والسكوفة فلا دلالة فيها عليهها .

قلنا: لا ريب في صحة ما ذكرت إلا ان الظاهر ان مستند التخيير في هذين الموضعين انما هو الجمع بين ما دل على الاتمام وبين ما دل على التقصير من الأخبار الآتية ان شاء الله تعالى في الملحقات، لان اخبار التمام ظاهرها تعين الإتمام وفرجوبه وتلك الاخبار صريحة في جواز التقصير فلابد في الجمع بينها من حمل اخبار التمام عنى التخيير مع افضليته جماً بين الجميع.

التاسع عشر \_ رواية ابى بصير عن ابى عبدالله عليه (٤) قال: « سممته يقول تتم الصلاة فى اربعة مواطن: فى المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه المسجد الحرام ومسجد السكوفة وحرم الحسين عليه » -

العشرون ـ رواية عبدالحميد خادم اسماعيل بنجعفر عن ابى عبدالله عليه (٥)قال: ومسجد المسلاة في اربعة مواطن: المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه المالة ومسجد المساود المسجد المساود المسجد المساود ال

(١) و(٢) و(١) و(٤) و(٥) الوسائل الباب ٢٥ من صلاة المسافر

المكوفة وحرم الحسين إليا ٠٠

الحادى والعشرون ـ رواية ابراهيم بن ابى البلاد عن رجل من اصحابنا يقال له حسين عن ابى عبدالله عليه (١) قال : « تتم الصلاة فى ثلاثة مواطن : فى المسجد الحرام ومسجد الرسول بيلانها وعند قبر الحسين عليه ».

الثانى و العشرون ـ رواية زياد القندى (٣) قال والحسن يهل يا زياد احب لك ما احب لنفسى واكره لك ما اكره لنفسى اتم الصلاة فى الحرمين و بالسكوفة وعند قبر الحسين يهل ، والتقريب في هذه الآخبار ما تقدم .

الثالث والعشرون ـ رواية ابى شبل (٣) قال : • قلت لابى عبدالله عليه ازور قبر الحسين عليه ؟ قال نعم زر الطيب واتم الصلاة فيه . قلت فان بعض اصحابنا يرون التقصير فيه ؟ قال انما يفعل ذلك الضعفة ، .

اقول: قال شيخنا المجلسى (عطر الله مرقده) في كتاب البحار: اما قوله والما يفعل ذلك الضعفة ، فيحتمل ان يكون المراد به الضعفة في الدين الجاهلين بالاحكام او من له ضعف لا يمكنه الاتمام او يشق عليه فيختار الاسهل وان كان مرجوحاً ، والوجه الاخسير يؤيد ما اخترناه وهو اظهر ، والاول لا ينافيه إذ يمكن ان يكون الضعف في الدين باعتبار اختيار المرجوح ، انتهى .

اقول: وعلى كل من هذه الاحتمالات لا سيما الأول فهو مناف لما تقدم نقله من كتاب كامل الزيارات عن ايوب بن نوح من اختياره مع من نقل عنه ثمة التقصير، وكذا ما تضمنته صحيحة على بن مهزيار من امر فقهاء اصحابنا يومئذ على بن مهزيار بذلك ، وكأن شيخنا المشاد اليه غفل عن ذلك وما في توجيهه المذكور لهذا الحبر من الإشكال في المقام بمخالفة اولئك الاعلام الذين لا يمكن نسبة هذه الوجوه اليهم كما لا يخني على ذوى الافهام ، اللهم إلا ان يحمل الحبر المذكور على من علم بالحكم في هذه المسألة وان الافعنل المتمام مع هذا يصلي قصراً فانه

<sup>(</sup>١) و (٧) و (٣) الوسائل الباب ٢٥ من صلاة المسافر

لا يكون إلا عن احد الوجهين المذكورين ، واما اولئك الاجلاء فانه بسبب ورود اخبار التقصير عليهم و ترجحها لديهم لم يحصل لهم العلم بالحكم المذكور ، ومن شمذهب الصدوق ( قدس سره ) فى المسألة الى وجوب التقصير ايضاً .

الرأبع والعشرون ـ صحيحة معاوية بن وهب (١) قال: «سألت أبا عبدالله الميالية عن التقصير في الحرمين والتمام؟ قال لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام . فقلت ان اصحابنا رووا عنك انك أمرتهم بالتمام؟ فقال ان اصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم و يخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فامرتهم بالتمام ، .

الخامس والعشرون ـ رواية محمد بن أبراهيم الحضيني (٢) قال: واستأمرت أبا جعفر عليه في الإتمام والتقصير قال أذا دخلت الحرمين فأنو عشرة أيام واتم الصلاة . فقلت له أنى أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ؟ قال أنو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة .

اقول: لا يخلو ظاهر هذا الحبر من الإشكال حيث ان ظاهر. الآتمام بمجرد نية العشرة وان علم انه لا يقم العشرة .

واجيب عنه بالتزام ذلُّك وانه من خصائص هذا المكانكا ذكره الشيخ ومن تبعه . وبعده ظاهر .

والاظهر عندى في الجواب هو انه لماكان الإختلاف في التقصير في هذا المكان يومئذ موجوداً كما حققناه آنفاً استأمره السائل في ذلك وسأله عن الحمكم المذكور فامره بالإتمام بعد نية الاقامة فرجع السائل واخبره وانه ربما قدم في مدة لا يمكن فيها الاقامة لصيق الوقت عن الحج ، ويظهر من مراجعته ان مراده ان يرخص له في التمام من غير نية اقامة كما وقع في حديث على بن جديد الآثر (٣) من قوله وكان محتى ان يأمرني بالاتمام ، فاجابه يهيه بان الاتمام لا يكون إلا بعد نية الاقامة وكان محتى ان يأمرني بالاتمام ، فاجابه يهيه بان الاتمام لا يكون إلا بعد نية الاقامة وكان محتى ان يأمرني بالاتمام ، فاجابه عليه بان الاتمام لا يكون إلا بعد نية الاقامة وكان محتى المنافقة ال

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل الباب ٢٠ من صلاة المسافر (٣) ص ٤٤٨

وحاصله بيان تعليق الإتمام على نية الاقامة لا ان مراده عليه الأمر بالاقامة والاتمام على تلك الحالكا فهموه . و بالجلة فهذه العبارة مثل قوله المجلِّ في حديث على بن حديد ولا يكون الاتمام إلا أن تجمع على اقامة عشرة أيام، إلا ان هذه بحملة في ذلك وحملها على ما ذكرناه لابعد فيه .

السادس والعشرون ـ صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع (١) قال : • سألت الرضا يهيد عن الصلاة بمكة والمدينة بتقصير أو أتمام ؟ فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشرة ، .

السابع والعشرون ـ رواية على بن حديد (٢) قال : • سألت الرضا ﷺ فقلت ان اصحابنا اختلفوا في الحرمين فبمضهم يقصر وبعضهم يتم و أنا بمن يتم ، على رواية قد رواها أصحابنا في التمام؟ وذكرت عبدالله بن جندب وأنه كان يتم قال رحم الله ابن جندب. ثم قال لى لا يكون الإتمام إلا ان تجمع على اقامة عشرة أيام وصل النوافل ما شئت . قال ابن حديد وكان محبتى أن يأمرنى بالاتمام . .

الثامن والعشرون ـ صحيحة معاوية بن عمار (٣) قال : • سألت أبا عبدالله عن رجل قدم مكة فاقام على احرامه ؟ قال فليقصر الصلاة ما دام محرماً ..

التاسع والعشرون ـ صحيحة معاوية بن وهب المروية في كتاب العلل (٤) قال : • قلت لابي عبدالله عليه مكه والمدينة كسائر البلدان ؟ قال نعم . قلت روىعنك بعض اصحابنا انك قلت لهم أتموا بالمدينة لحنس ؟ فقال ان اصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته ، .

الثلاثون ـ رواية عمار بن موسى المروية في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه (٥) قال : . سألت ابا عبدالله يهيد عن الصلاة في الحائر قال ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير ولا تصل النوافل . .

<sup>(</sup>١) و(٧) و(٣) و(٤) الوسائل الباب ٧٥ من صلاة المسافر

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ٢٦ من صلاة المسافر

اقول : هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة ، وانت خبير بان هذه الآخبار السبعة الاخيرة من الادلة الدالة على ما ذهب اليه الصدوق ومن قال بمقالته .

قال (قدس سره) فى كتاب الفقيه بعد ذكر الرواية الرابعة ما هذا لفظه : قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله) يعنى بذلك أن يعزم على مقام عشرة أيام فى هذه المواطن حتى يتم ، وتصديق ذلك ما رواه محمد بناسماعيل بن بزيع... ثم ساق. الرواية وهى الخامسة والعشرون (١) .

وقال فى كتاب الخصال بعد نقل صحيحة حماد بن عيسى وهى الأولى ما لفظه: يعنى أن ينوى الانسان فى حرمهم (عليهم السلام) مقام عشرة أيام ويتم ولا ينوى دون مقام عشرة أيام فيقصر ، وليس ما يقوله غير أهل الاستبصار بشى " انه يتم فى هذه المواضع على كل حال . انتهى .

أقول: قد عرفت من ما حققناه سابقاً ان اخبار التقصير انما خرجت ناصة على التقصير كما ذهب اليه (قدس سره) وتأويل الاصحاب لها بما قدمنا نقله عنهم بعيد غاية البعد عن مضامين اكثرها وقرائن أحوالها بل غير مستقيم كما لا يخنى على من أعطى التأمل حقه في ما قدمناه.

وانما يبق الكلام معه فى تأويل اخبار النمام بما ذكره ، وفيه أولا ــ انه لا يخفى ان الآخبار التى استند اليها فى وجوب التقصير موردها انما هو الحرمان خاصة فالمعارضة انما وقعت فى اخبار الحرمين ومدءاه وجوب التقصير فى المواضع الاربعة مع ان اخبار النمام التى وردت فى الحرمين الآخرين لا معارض لها ، ولم نقف فى الآخبار على خبر عمار وهو الثلاثون من الآخبار على خبر عمار دلالته فى الحائر المخبار المتقدمة بالنسبة الى الحائر الحسينى ، وهو ـ مع انحصار دلالته فى الحائر مع بقاء اخبار الكوفة بلا معارض بالكلية ، واشتماله على خلاف ما صرح به الاصحاب واستفاضت به الآخبار كما سيأتى ان شاء الله تعالى من المنع من صلاة

<sup>(</sup>۱) بل می السادسة والعشرون

النوافل ـ مردود بضعفه وندوره وعدم قيامه بمعارضة نلك الآخبار الصحيحة الصريحة في الاتمام في الحائر الشريف ، مضافاً الى ما عرفته في روايات عمار من تفرده بالغرائب في اخباره والشواذكما طعن عليه في الوافي في غير موضع بذلك .

وكمفكان فالمكوفة كما عرفت لامعارض لاخبار التمام فيها بالكلية فبأىجهة يخرج عن أخبار التمام فيها ، فإن استند الى اخبار القصر المطلقة فهو مردود بأن مقتضى القاعدة تقييد اطلاقها بهذه الآخبار فلا يتم الاستناد اليها كما لا يخني على ذوي الافكار.

وثانياً \_ ان تأويله هذا وان أمكن في بعض الاخبار المجملة كالخبرين المذكورين فى كلامه إلا انه لا يتم فى جملة منهاكا خبار . يتم ولو صلاة واحدة ، (١) وقوله في آخر ، ولومررت بهماراً، (٢) ونحوهما من ما قدمنا بيانهوشددنا أركانه . وحينئذ فما ذكره ( قدس سره ) لا يصلح لأن يكون حاسماً لمادة الإشكال في جميع اخبار المسألة .

وثالثاً ـ ما تقدم من التقريب ذيل الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.

ويالجلة فان الحق الذي لا شك فيه ولا مرية تعتريه ان هذه الآخبارالواردة في هذه المسألة متصادمة لا يمكن حمل بمضما على بمض لا بما ذكره ( قدس سره ) من تأويل روايات التمام بنية اقامة العشرة ولا ما ذكره الأصحاب من تأويلروايات القصر بكونه أحد فردي المخير .

وتوضيحه زيادة على ما تقدم ان المفهوم من صحيحة على بن مهزيار ورواية على بنحديد ان المراد من القصر في ما ورد به من الأخبار انما هو ماكان عزيمة كسائر المواضع إلا مع نية الاقامة ، وان المراد من الاتمام في ما ورد به من الاخبار انما هو ما لم يكن عن نية اقامة ، إذ لو كان المراد من احبار القصر انما هو ما تأولوها به من الحمل على اختيار أحد فردى الواجب المخير ــ وان التخيير حكم مشهور في تلك

<sup>(</sup>١) د(٢) ص ٤٤٠

المواضع كما يقولون به ومن اخبار التمام التقييد بنية الاقامة كما يقول الصدوق معان ذلك حكم عام فى جميع الاماكن ـ لكان لا معنى للخلاف بين اصحابنا الذين فى وقتهم (عليهم السلام) حتى ان بعضهم يختار القصر وينهى عن التمام وبعضاً بالعكس ، ولما ضاق على بن مهزيار بذلك ولما قال على بن حديد و وكان عبتى ان يأمرنى بالاتمام، أما على الأول فلانه مخير واختيار أحد فردى الواجب المخير لا يوجب اختلافا ولا ينسب صاحبه الى المخالفة ، مع ان الاتمام أفضل وارجح فكيف يعدل عنه الى المفضول والمرجوح ؟ وأما على الثانى فلان الاتمام بنية الاقامة لا ينافى القصر مع عدم النية المذكورة حتى ينسب من يختار أحدهما الى خالفة من يختار الآخر ، ولكان عدم النية المذكورة حتى ينسب من يختار أحدهما الى خالفة من يختار الآخر ، ولكان المعنى لقول على بن حديد ، وكان محبتى أن يأمرنى بالإتمام ، كما لا يخنى على ذوى البصائر والافهام .

وحينئذ فلابد من النظر فى المرجحات لأخبار أحد الطرفين ليكون العمل عليه فى البين، والظاهر ان الترجيح فى أخبار الاتمام لوجوه:

الأول ـ صحيحة على بن مهريار بالتقريب الذى تقدم فى ذيلها وهو عرض الاختلاف يومئذ على الامام يهيه وامره بالإنمام .

فان قيل: ان رواية على بن حديد قد تضمنت ايضاً عرضالقولين على الرضا على ومع ذلك منع من الاتمام إلا مع اقامة عشرة أيام .

قلت: يمكن الجواب عن ذلك بعد الاغماض عن عدم معارضة رواية على بن حديد لصحيحة على بن مهزيار من حيث السند بان يقال انه قد ورد عنهم (عليهم السلام) انه اذا أنى حديث عن اولهم وحديث عن آخرهم او عنواحد منهم ثم انى عنه بعد ذلك ما ينافيه انه يؤخذ بالاخير في الموضعين:

روى ذلك ثقة الاسلام فى الكافى عرب المعلى بن خنيس (١) قال : « قلت ﴿ لا بِي عبدالله عِنْهِ إِلَا اللهِ عالمَ اللهِ عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله الله عبدالله عبداله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ۽ من صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به .

خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فان بلغكم عن الحي فخذوا بقوله . .

وروى فى حديث آخر عنه عليه (١) « انه قال لبعض أصحابه : أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتنى من قابل فحدثتك بخلافه بايهماكنت تأخذ؟ قال فلت كنت آخذ بالاخير . فقال لى رحمك الله » .

ويؤيد ذلك ترحم الرضا على عبدالله بن جندب فى رواية على بن حديد بعد أن نقل عنه انه يتم ، وفيه أشعار بكونه على الحق فى ذلك وان الامر بالتقصير هنا آنما هو لمصلحة .

الثانى ـ ان اخبار القصر فى هذه المواضع أقرب الى موافقة العامة واخبار التخيير لا توافقهم ، وذلك لان التخيير هنا من خواص مذهب الشيعة اذ العامة بين معين للقصر مطلقاً و بين مخير مطلقاً مع أفضلية التقصير (٢) مع كون المعلوم عندهم من مذهب الشيعة هو وجوب القصر عزيمة على المسافر ، وحينئذ فكل ما ورد من ما يدل على تحتم القصر وعدم جواز التخيير فى هذه الاماكن يتمين حمله على التقية لما تقرر عنهم (عليهم السلام) من القواعد التى من جملتها عرض الاخبار فى مقام الاختلاف على مذهب العامة والاخذ بخلافه (٣) وروايات التمام فى هذه المواضع مخالفة لمذهب العامة فيتحتم الاخذ بها .

الثالث ـ انه معالعمل باخبار التمام كما اخترناه واختاره جمهور أصحابنا يمكن حمل أخبار التقصير على التقية كما ذكرنا ، ولو عملنا على أخبار القصر لزم طرح أخبار التمام رأساً مع استفاضتها وكثرتها وصحة اكثرها وصراحتها وذلك لعدم قبولها لما ذكره الصدوق من الحمل المتقدم نقله كما أوضحناه ، وفي طرحها ـ مع ما عرفت مضافاً الى قول الطائفة بها سلفاً وخلفاً إلا الشاذ النادر ـ من الشناعة ما لا يخني .

<sup>(</sup>١) و(٣) الوسائل الباب ۽ من صفات القاضي وما يجوز ان يقضي به .

<sup>(</sup>۲) المغنى ج ۲ ص ۲۶۷ الى ۷۷۰ والام ج ۱ ص ۱۵۹ والمبنب ج ۱ ص ۱۰۱ وبدائع الصنائع ج ۱ ص ۹٫۹ وبدایة الجتهد ج ۱ ص ۲۰۰۲

فان قبل : أنه يمكن حمل اخبار الاتمام على التقية لقول العامة بالاتمام كما تقدم قلنا : فيه أنه وأن قال العامة بالإتمام في مطلق السفر في الجملة وأن كان مرجوحاً إلا أنه لا يتمشى في أخبار هذه الاماكن :

أما أولا \_ فلتصريح جملة منها بانالعلة فى الإتمام إنما هو تحصيل الثواب بكثرة الصلاة فى هذه الاماكن وافه من المخزون والمذخور ونحو ذلك من ما يدل على ان العلة فى الإتمام إنما هو شرف هذه البقاع ، ولو كانت العلة فى الإتمام إنما هى التقية لما كان لخروج هذا الكلام وجه بالسكلية .

وأما ثانياً \_ فلما عرفت آنفاً من أن كثرة الاسئلة عن هذه البقاع بانه هل يصلى فيها تماماً أو قصراً \_ مع معلومية وجوب القصر على المسافر ووجوب التمام على نلوى الاقامة ووجوب العمل بالتقية كيف اقتضته ، بل ربما صارت هذه المسائل من ضروريات مذهب أهل البيت (عليهم السلام) \_ من ما لا وجه له ، وأى وجه اشكال وخفاء فيه حتى تكثر فيه السؤ الات عنه ؟ وأى خصوصية لتعلق هذه الاسئلة بهذه الاماكن وهي كغيرها من ما يجب على المسافر فيه التقصير والإتمام على ناوى بهذه الامام بما اقتضته التقية . وبذلك يظهر أن الآمر بالتمام إنما وقع من حيث شرف هذه البقاع .

وأما ثالثاً فلما عرفت في صحيحة على بن مهزيار من عمله على التمام مدة مديدة لما روى له فيه ثم عدوله الى التقصير لما افتوه به ووقوعه بسبب ذلك فى الصيق و الحيرة حتى كتب الى الامام يهيه ، وأى حيرة وضيق فى الاتمام اذا نوى الاقامة أو اقتصته التقية ؟ بل صريح اشارة الفقهاء عليه بالتقصير يومئذ ان اتمامه لم يكن عن نية اقلمة ولا تقية كما لا يخنى على أدنى فهم . ونحو ذلك ما تضمنته رواية على بن حديد .

و بالجملة فالحاذق البصير بل من له أدنى روية وفكر يسير لا يخنى عليه ان العلة في الإتمام في هذه الاخبار إنما هو شرف البقعة والوصول الى محل الزلني والرفعة . فان قيل: المفهوم من صحيحة معاوية بن وهب وهي الرابعة والعشرون النب

الآمر بالإتمام إنما وقع تقية وكذلكصحيحته الاخيرة وهي التاسعة والعشرون.

قلت: لا يخنى ان هانين الروايتين من جملة الروايات الدالة على وجوب التقصير حتماكما في سائر المواضع ، وقد تقدم البحث فيهما فى المقام الأول من الشرط الرابع من شروط التقصير (١) .

وبيانه زيادة على ما تقدم انه لما أجابه الامام يهيه في الصحيحة الأولى بانه لا يتم في الحرمين حتى يجمع على مقام عشرة أيام اعترضه السائل بان اصحابنا قد رووا عنك انك أمرتهم بالتمام في ذينك الموضعين وان لم يقيموا عشرة أجاب يهيه بانى لم آمرهم بالتمام في هذه الصورة من حيث شرف البقعة الموجب للتمام في جملة الايام وانما أمرتهم بذلك لمصلحة اخرى وهو دفع الضرر عنهم بماكانوا يفعلونه يومئذ ، حيث انهم مع عدم اقامة العشرة كانوا يقصرون فيخرجون من المسجد والناس يستقبلونهم داخلين للصلاة وهذا مر ما يوجب الضرر عليهم فامرتهم بالإتمام وان لم يقيموا عشرة لدفع ذلك عنهم ، ومنه يعلم ان الإتمام هنا غير الإتمام المدعى في أصل المسألة لان هذا خاص بهؤلاء المذكورين لهذه العلة وذلك الإتمام الذي في أصل المسألة عام .

قال الشيخ (رحمه الله) بعد نقل الخبر الأول من هذين الخبرين وكلام فى البين ما لفظه : ويكون قوله بيه لمل كان يخرج عند الصلاة من المسجد ولا يصلى مع الناس أمراً على الوجوب ولا يجوز تركه لمن كان هذا سبيله لان فيه دفعاً للتقية واغراء بالنفس وتشنيعاً على المذهب . انتهى . ومرجعه الى ان الإتمام المأمور به فى أصل المسألة تخييرى وانه أفضل الفردين وهذا الاتمام المذكور فى هذين الخبرين حتى لا يجوز تركه لما ذكره (قدس سره) .

فان قلت : ان حمل الإتمام على التقية في هذين الحبرين ينافي ما ذكرتم من حمل التقصير على التقية ومن جملة ما دل على ذلك صدر الحبرين المذكورين .

قلت: لا مانع من أن تكون العلة فى التقصير فى هذه المواضع هو التقية وانه قد يتبدل الحكم بوجود عارض وأمر آخركا فى هاتين الروايتين من الحروج من المسجد على هذه الحال ، وحينئذ فيكون الاتمام هنا مخصوصاً بهؤلاء الذين كانوا يفعلون ذلك ، ومن الظاهر أن التقية هنا أشد لان خروجهم عند دخول المخالفين ربماكان موجباً لهم الحروج عن الدين فى اعتقاد أولئك المعاندين فلذا أمرهم بيهي بالإتمام الذى هو أقل مفسدة ، ولا يخنى أن اجوبتهم (عليهم السلام) تدور مدار المصالح التي تقتضيها الحال ، فلا إشكال فى هذا المجال كما لا يخنى على ذوى الكمال .

ثم ان من جملة من رجح ما رجحناه واختار ما اخترناه من حمل اخبار القصر في هذه المسألة على التقية جملة من مشايخنا المحققين من متأخرى المتأخرين: منهم ــ شيخنا المجلسي في البحار ونقله فيه ايضاً عن الفاضل العلامة المحقق المولى عبدالله الشوشترى، واختاره ايضاً المحدث الكاشاني في الوافي والشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في الوسائل، ولسكن أحداً منهم لم يعط المسألة حقها من التحقيق كما أوضحناه بحمد الله سبحانه مانح التوفيق، ولا تجد لامثال هذه التحقيقات ذكراً في غير كتبنا وزبرنا، وقد سبحانه الحمد والمنة بذلك. والله العالم بحقائق احكامه ونوابه القائمون بمعالم حلاله وحرامه.

## تنبيهات

الأول ـ فى تحقيق المكان الذى يستحب فيه الإتمام من هذه المواضع الأربعة والكلام هنا يقع فى مواضع ثلاثة :

الأول \_ فى الحرمين الشريفين ، وقد اختلف كلام الأصحاب هنا فى انه البلد فى كل منها أو المسجد كذلك أو الحرم ؟ المشهور الأول ، وذهب ابن ادريس الى الثانى فحص الحكم بالمسجدين وهو مختار العلامة فى المختلف والشهيدين فى اللمعة وشرحها والروض ، وظاهر كلام الشيخ فى التهذيب الثالث حيث قال : ويستحب إثمام الصلاة فى الحرمين فان فيه فعنلا كثيراً . ثم قال ومن حصل بعرفات فلا يجوز

له الإتمام على حال . انتهى . وبه يظهر ما فى كلام بعض مشايخنا المعاصرين من انكار القول بذلك حيث قال : ولم نظفر على قائل مصرح بالشمول لجميع حرم الله ورسوله والهابين فضلا عن غيرهما . والظاهر انه نشأ من غفلة عرب ملاحظة العبارة المذكورة .

ومن الظاهر ان الأصل في الخلاف المذكور اختلاف الأخبار الواردة في المقام ، فان جملة من الأخبار المتقدمة منها ما تضمن التعبير عن ذلك بالحرمين كالرواية الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة والثامنة والحادية عشرة والثانية عشرة والثانية والعشرين والصحيح منها أربع روايات ، ومنها ما تضمن التعبير بمكة والمدينة كالرواية الرابعة والسابعة والتاسعة والعاشرة والثالثة عشرة والسابعة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين (٣) وكلها ضعيفة السند وحيئذ فانعملنا باخبار الحرمين ـ وهي اكثر الأخبار كاعرفت وهو ظاهرالتهذيب في ما قدمنا من عبارته ـكان محل الاتمام فيها أعم من البلدين .

وظاهر الأصحاب انهم حملوا الحرمين فى تلك الآخبار على البلدين وهو غير بعيد ، ويؤيده ما ورد عن الصادق على (٤) انه قال « مكة حرم الله وحرم رسوله يحليه الهومنين على بن ابى طالب ( عليه السلام ) والمدينة حرم الله وحرم رسوله يحليه الهوفة حرم الله وحرم رسوله يحليه الهوفة حرم الله وحرم دسوله يحليه الهوفة حرم الله وحرم دسوله عليه إن ابى طالب ( عليه السلام ) » .

وما رواه الشيخ في الامالى بسند موثق عنعاصم بن عبدالواحد وهو مهمل(٥) قال : • سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : مكة حرم الله والمدينة حرم محمد

<sup>(</sup>a) والحامسة عشرة (ع) والثامنة عشرة وهي الصحيحة الثالثة

<sup>(</sup>٣) والحادية والعشرين (٤) الوسائل الباب ٤٤ من احكام المساجد .

<sup>(</sup>٥) البحادج ٧١ ص ٣٠

والكوفة حرم على بن ابى طالب (عليه السلام) ان علياً حرم من الكوفة ما حرم ابراهيم من مكة وما حرم محمد والهيئين من المدينة ، .

ويعضد ذلك ايضاً قوله فى آخر صحيحة على بن مهزيار وهى الرواية الحامسة « أى شى تعنى بالحرمين ؟ فقال مكة والمدينة . .

وقد أفصح بيهي هنا بذلك ، وبه يظهرقوة القول المشهور وانه المؤيدالمنصور وقوفاً في ما خالف أخبار القصر العامة على القدر المتيقن من هذه الآخبار .

وأما القول بالاقتصار على المسجدين كما ذهب اليه جمع بمن قدمنا ذكر هوغيرهم فعللوه بكون الحكم على خلاف الآصل والخروج عن العهدة بالقصر حاصل اجماعاً، إذ غاية الحدكم بالإتمام التخيير فالقصر في البلدين مجزى اجماعاً على التقديرين بخلاف الإتمام.

قال العلامة فى المختلف بعد اختيار قول ابن ادريس: لنا ـ ان الأصل وجوب القصر فيصار الى خلافه فى موضع الوفاق .

اقول: فيه مع الإغماض عن المناقشة فى بعض هذه المقدمات أنه أن كأن التخصيص بالمسجدين على جهة الأولوية والإحتياط فلا بأس، وأن كأن على جهة الترجيح والاختيار والحكم بعدم أجزاء ما خرج عنها كما هو صريح كلام أبن أدريس فأن اللازم أطراح بملك الاخبار ألجمة المتكاثرة مع كثرتها وصحة جملة منها وصراحتها والإعتباد عليها في أصل المسألة وضعف سند ما دل على اعتبار المسجدين باصطلاحهم كما قدمنا ذكره، مع أن قاعدتهم سيما شيخنا الشهيد الثاني ومن يحذو حذوه رد الآخبار الموثقة فعنلا عن الضعيفة.

وأما ما أجاب به العلامة فى المختلف ـ حيث قال بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه: احتجوا بما تقدم من الروايات الدالة على الإتمام فى الحرمين، والجواب بالحل على نفس المسجدين جماً بين الآدلة ـ

ففيه أولا \_ مع الاغماض عن المناقشة ببعد هذا الإطلاق ال المخالفة غير

منحصرة فى أخبار الحرمين بل مثلما فى أخبار البلدين بلفظ مكة والمدينة ، واطلاق هذين اللفظين على المسجدين أبعد .

وثانياً \_ ان صحيحة على بن مهزيار تضمنت سؤال الامام عليه عن الحرمين الذين أمر بالاتمام فيهما فاجاب بمكة والمدينة ولوكان ما يدعونه حقاً لاجاب عليه المسجدين دون البلدين.

وبالجلة فالظاهر ان التخصيص بالمسجدين فى تلك الروايات انما خرجت لمزيد الشرف وان الغالب والمتمارف هو الصلاة فى المسجد .

ومن ما يؤيد الحمل على البلد زيادة على ما تقدم لكن بالنسبة الى مكة ما ورد فى بعض اخبار الإعتكاف من أن البلدكاما فى حكم المسجد :

مثل ما فى صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق الجيل (١) قال : « المعتكمف بمكة يصلى فى أى بيوتها شاء سواء عليه فى المسجد صلى أو فى بيوتها ، .

وفى بعضها (٢) ، ولا يصلى المعتكف فى بيت غير المسجد الذى اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء لانهاكاما حرم الله ، .

ثم انه على تقدير قصر الحكم على المسجد فهل المعتبر فى المسجد الحرام المسجد القديم الذى كان فى زمن النبى بيمان المسجد المسجد الموجود الآن؟ اشكال قد تقدم بيانه فى مسألة كراهة النوم فى المسجد فى المقدمة السادسة فى المكان (٣).

وأما مسجد الرسول بيه الله فالظاهر اختصاص الحكم بماكان فى زمنه بيله الله و وأما مسجد الرسول بيله والله والما وقع على خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتنقن .

ويعضد ذلك اضافته اليه ﷺ في الاخبار فيخص بماكان في زمانه إذ

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٨ من الاعتكاف.

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ٨ من الاعتكاف ، وهو حديث عبدالله بطريق الشيخ

<sup>(</sup>٣) ج ٧ ص ٢٩٥

لا يضاف اليه ما فعله غيره بعده خصوصاً ما أحدثه الثانى من غصب بعض الدور وجعلها فى المسجدكما صرحت به الاخبار (١).

وقد ورد فى تحديده من الآخبار صحيحة محمد بن مسلم (٢) قال : • سألته عن حد مسجد الرسول بي قال الاسطوانة التى عند رأس القبر الى الاسطوانةين من وراء المنبر عن يمين القبلة ، وكان من وراء المنبر طريق بمر فيه الشاة ويمر فيسه الرجل منحرفا ، وكان ساحة المسجد من البلاط الى الصحن ، ونحوها صحيحة الى بصير المرادى (٣) .

وثانيها ـ في الكوفة وقد اختلف ايضاً في محل الإتمام هنا هل هو مختص بالمسجد أو يعم البلد؟ فنقل جمع من متأخرى اصحابنا (رضوان الله عليهم) عن الشيخ (قدس سره) انه قال: اذا ثبت الحكم في الحرمين من غير اختصاص بالمسجد يكون الحكم كذلك في الكوفة لعدم القائل بالفصل . ونقل الشهيد في الدروس عن المحقق انه حكم في كتاب له في السفر بالتخيير في البلدان الاربعة حتى الحائر ، ورجح المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد عموم الإتمام في الكوفة ، وصرح جمع من المتأخرين باختصاص الحكم بالمسجد ، قال في المعتبر : ينبغي تنزيل حرم امير المؤمنين على مسجد الكوفة خاصة أخذا بالمتيقن ، انتهى .

وظاهر الشيخ فالمبسوط تعدية الحكم الىالغرى أيضاً حيث قال : ويستحب الإتمام فى أربعة مواطن فى السفر : بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر (على ساكنه أفضل التحية والسلام) وقد روى الاتمام فى حرم الله وحرم الرسول المناه وحرم المواية يجوز وحرم المواية المواية يجوز

<sup>(</sup>۱) وفاء الوفاء للسمبودى ج ١ ص ٣٤٧ إلا انه لم يذكر الفصب بل انه كارت بنحو الاشتراء والاسترضاء .

<sup>(</sup>٣) و(٣) الوسائل الباب ٥٨ من أحكام المساجد

<sup>(</sup>ع) في حديث حاد ص ١٣٨

الإتمام خاربهمسجد الكوفة وبالنجف. انتهى .

وقال شيخنا المجلسي ( عطر الله مرقده ) بعد نقل ذلك عنه : وكأنه نظر الى ان حرم امير المؤمنين عليه ما صار محترماً بسببه واحترام الغرى به اكثر من غيره . ولا يخلو من وجه ويومى اليه بعض الآخبار ، ثم قال (قدس سره) والأحوط في غير المسجد القصر . أنتهي .

فاما الأخبار الواردة هنا فان بعضها تضمن التعبير بحرم أمير المؤمنين على وهي الرواية الأولى وبعضاً تضمن التعبير بالكوفة وهي الرواية الثانية والعشرون وبعضاً بالمسجد وهي الرواية الرابعة والتاسعة عشرة والعشرون.

وقد طمن بعض المتأخرين في الرواية الواردة بحرم امير المؤمنين عليه بان فيها اجمالًا لعدم معلومية الحرم ثمة ، ثم نقل عن المعتبر كما أسلفنا تنزيله على المسجد .

وأنت خبير من ما أسلفنا من الرواية بن الدالتين على أن الكوفة حرم امير المؤمنين عليه ونحوهما غيرهما انه لا مجال للطعن بهذا الإجمال لتفسير الحرم في تلك الأخبار مالكوفة .

وحينئذ فيمكن القول بان موضع الإتمام هو البلد وتحمل رواية الحرم على ذلك ، وتحمل رواية المسجد على ما ذكرنا سابقاً من حيث مزيد الشرف واعتياد العبادة فيه . ويحتمل التخصيص بالمسجد لكثرة الروايات الواردة به وتخصيص الحرم به كما ذكره في المعتبر . ولعل الأول أقرب وان كان الثاني أحوط .

ثم انه على تقدير الصلاة في المسجد خصوصاً أو احتياطاً فهل يختص الحسكم بالموجود الآن أو المسجد القديم لما دات عليه جملة من الاخبار من حصول التغيير فيه عن ما كان عليه سابقاً ؟ اشكال .

ومن الآخبار الدالة على ما قلناه من نقصان هذا المسجد عن المسجد القديم ما رواه العياشي في تفسيره عن المفضل بن عمر (١) قال دكنت مع ابي عبدالله عليها

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل الباب ٢٥ من احكام المساجد

بالكوفة أيام قدم على ابى العباس فلما انتهينا الى الكناسة نظر عن يساره ثم قال يا مفضل ههنا صلب عمى زيد ( رحمه الله ) ثم مضى حتى أتى طاق الرواسين وهو آخر السراجين فنزل فقال لى انزل فان هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأول الذي خطه آدم يهيع واما اكره أن أدخله راكباً . فقلت له فنغيره عنخطته ؟ فقال أما أول ذلك فالطوفان في زمن نوح عليه ثم غيره أصحاب كسرى والنعان بن المنذر ثم غيره زياد بن ابي سفيان . فقلت له جعلت فداك وكانت الكوفة ومسجدها في زمن نوح؟ فقال نعم يا مفضل ... الحديث ، .

وما رواه في الكافي بسنده فيه عن امير المؤمنين بيهلا (١) , أنه كان يقوم على باب المسجد ثم يرى بسهم فيقع في موضع التمارين فيقول ذلك من المسجد وكان يقول قد نقص من أساس المسجد مثل ما نقص في تربيعه ، .

وما رواه شیخنا المجلسي ( رحمه الله ) فی کتاب البحار (۲) نقلا من کتاب المزار الكبير بسنده فيه الى على على في في حديث يتضمن فضل مسجد الكوقة قال في آخره و ولقد نقص منه اثنا عشر الف ذراع ، .

وما رواه فيالبكتاب المذكور ايضاً (٣) عن حذيفة في حديث قال فيه • ولقد نقص من ذرعه من الأساس الاول اثنا عشر الف ذراع ، وان البركة منه على اثني عشر ميلا من أي الجواب جثته ، .

وما رواه في الكافي عنوهيب بن حفص عنابي بصيرعن ابي عبدالله علي (٤) قال : «انالقائم اذا قام رد البيت الحرام الىاساسه ومسجد الرسول ﷺ الى اساسه ومسجد السكوفة الىاساسه . وقال ابو بصير الى موضع التمارين من المسجد.

وحينئذ فعلى تقدير القول بالاقتصار على المسجد عل يكون الحكم في ما خرج عن المسجد الآن من ما علم دخوله في هذه الحدود المذكورة في هذه الروايات

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ع، من احكام المساجد، وهوحديث الى بصير رقم. ٧ ، (٤) الفروع ج ١ ص ١٣ ٣. باب النوادر (۲) و(۲) ج ۲۲ ص ۸۸

حكم هذا المسجد ؟ اشكال من دلالة هذه الآخبار على كونه من المسجد ، ومن احتمال بناء حمل اللفظ الوارد عنهم (عليهم السلام) على المعبود المعروف يومئذ بين كافة الناس ، ولو اريد ما زاد على ذلك لكان ينبغى بيان الحال حذراً من الاجمال الحاصل من تأخير البيان .

ويؤيد ذلك جعل البيوت فى زمانه علي بحنب المسجد الموجود الآن كما هو الموجود الآن من آثار بيت امير المؤمنين علي ومن الظاهر ايصاً بيوت الناس فى ذلك الوقت والاسواق ونحوها فانهاكلها واقعة فى تلك الحدود المستلزم البتة لوقوع النكاح فيها والبول والتغوط وازالة النجاسات ونحو ذلك من ما يجب اجتنابه فى المساجد.

ولم أقف لاحد من اصحابنا (رضوان الله عليهم) على كلام للتفصى عن هذا الإشكال ، وقد نقل لى بعض من أثق به من الاخوان حين قشرفت في الاعوام السابقة بذلك المسكان ان بعض العلماء المعاصرين المجاورين في النجف الأشرف كان يمنع من ضرب الخلاء في تلك الصحراء من ما يدخل في تلك الحدود ، وحكى لى بعض الاخوان ايضاً عن بعض علماء ذلك الزمان تخصيص النقصان من المسجد بالجهة التي فيها باب الفيل دون سائر الجهات ، قال وهو الذي يلى موضع التمارين.

وكيفكان فالأحوط الإقتصار على هذا المسجد الموجود الآن. وقد تقدم السكلام فى هذا المقام ايضاً فى التذنيب الملحق بالحتام الذى فى المساجد من آخر المقدمة السادسه فى المكان (١) والله سبحانه العالم.

وثالثها \_ فى الحائر المقدس (على مشرفه أفضل التحية والسلام) وقد اختلف ايضاً فيه كلام أصحابنا (رضوان الله عليهم) وقد تقدم النقل عن المحقق فى كتابه المشار اليه آنفاً انه جعل البلدمحلا للتهام، والمشهور بين أصحابنا الاختصاص بالحائر وأما الروايات الواردة هنا . فنها ما هو بلفظ الحائر وهى الرواية الرابعة .

ومنها ما هو بلفظ الحرم وهى الرواية الآولى والتاسعة عشرة والعشرون. ومنها ما هو بلفظ ، عند القبر ، وهى الرواية الحادية والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون.

و نقل عن المحقق فى الكتاب المشار اليه آنفاً انه استند فى ما ذهب اليه هنا من الاتمام فى بحموع البلدالى الآخبار الواردة بلفظ حرم الحسين عليه قال : وقدر بخمسة فراسخ وأربعة فراسخ والكل حرم وان تفاوتت فى الفضيلة . انتهى .

وننى عنه البعد شيخنا المجلسى (رحمه الله) فى البحار (١) ثم نقل شطراً من الأخبار الوازدة فى تقدير الحرم وفى بعضها فرسخ فى فرسخ من أربع جوا نبالقبر وفى بعض آخر خمسة فراسخ من أربعة جوانبه ، ونقل فى جلد المزار من البحار (٢) رواية تتضمن انه فرسخ من كل جانب ، ولكن الكل مشترك فى ضعف السند . ثم انه (قدس سره) قال : والأحوط إيقاع الصلاة فى الحائر واذا أوقعها فى غيره فيختار القصر .

أقول: والأقرب عندى هو القول المشهور وحمل الحرم فى تلك الروايات على الحائر باعتبار انه أخص أفراد الحرم وأشرفها، وتؤيده الروايات الدالة على انه عند القبر، فإن اطلاق العندية على البلد لا يخلو من البعد وأما على الحائر فهو قريب وان كان المتبادر من ذلك هو ماكان تحت القبة الشريفة خاصة إلا ان ادخال الحائر تحت هذا اللفظ فى مقام الجمع بين الإخبار غير بعيد ولا مستنكر مثل ادخال البلد ويؤيده ما ورد فى بعض الاخبار عن ابى عبدالله يهيه (٣) انه قال وقبر الحسين

ويؤيده ما ورد فى بعض الاخبار عن ابى عبدالله اليه (٣) انه قال و قبر الحسين عشرون ذراعاً فى عشرين ذراعاً مكسراً روضة من رياض الجنة منه معراج الملائكة الى السهاء ... الحديث » .

واظهر فى ذلك تأييداً ان وجوب القصر ثابت على المسافر بيقين ولا يرتفع إلا بدليل ثابت مثله ، وذلك فى المشهد الشريف وهو الحائر المقدس ثابت بما ذكرنا (١) ج ١٨ الصلاة ص ٧٠٣ (٧) و(٣) البحارج ٢٧ ص١٣٩٥ و ١٤ باب الحائر وفضله من الآدلة لاجتماع صدق الآلفاظ الثلاثة عليه ، وأما فى غيره من أماكن البلد فلا لان المناط حينئذ إنما هو محض احتمالكون المراد بالحرم هنا مطلق حرمه عليه واحتمال حمل الحائر على ما وراء سور المشهد واحتمال التجوز فى دعنده بما يشمل البلد ، وكل هذه الإحتمالات ولا سيما الاخير فى غاية البعد والحروج عن الظاهر المتبادر ، فالحروج عن يقين وجوب القصر بهذه الإحتمالات لا يخلو من مجازفة ظاهرة

وأما تحديد الحائر الشريف فقال ابن ادريس انه ما دار سور المشهد والمسجد عليه دون ما دار سور البلد عليه ، لان ذلك هو الحائر حقيقة لان الحائر في لسان العرب الموضع المطأن الذي يحار فيه الماء ، وقد ذكر شيخنا الشهيد ان في هـنا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل (لعنه الله) باطلاقه على قبر الحسين يهيه ليعفيه فكان لا يبلغه . انتهى .

وقال شيخنا المجلسى (قدس سره) في كتاب البحار بعد نقل كلام ابن ادريس المذكور: واقول ذهب بعضهم الى ان الحائر بجموع الصحن المقدس وبعضهم الى انه القبة السامية وبعضهم الى انه الروضة المقدسة وما أحاط بها من العارات المقدسة من الرواق والمقتل والخزانة وغيرها ، والاظهر عندى انه بجموع الصحن القديم لا ما تجدد منه في الدولة الصفوية (شيد الله اركانهم) والذي ظهر لى من القرائن وسمعته من مشايخ تلك البلاد الشريفة انه لم يتغير الصحن من جهة القبلة ولا مربحهة اليمين ولا من جهة الشمال بل إنما زيد من خلاف جهة القبلة ، وكل ما انخفض من الصحن وما دخل فيه من العارات فهو الصحن القديم وما ارتفع منه فهو خارج عنه ، ولعلهم انما تركوه كذلك ليتمايز القديم من الجديد . والتعليل المنقول عن ابن ادريس (قدس سره) ينطبق على هذا وفي شموله لحجرات الصحن من الجابات الثلاثة اشكال . انتهى كلام شيخنا المذكور .

اقول: وقد اخبرنى من أثق به من علماء تلك البلد وسكنة ذلك المكان منذ مدة من الزمان لما تشرفت بتقبيل تلك الاعتاب وفاوضته في كلام شيخنا المذكور

ونقله التغيير فى الصحن فى دبر القبلة فقال ان سبب ذلك ان هـــــذا المسجد الجامع الموجود الآن فى ظهر القبة السامية لم يكن قبل وانما أحدث فى ما يقرب من ماتمى سنة ولما أحدثوه اخروا جدار الصحن من تلك الجهة لتتسع مثل باقى جهاته .

ثم ان ما اختاره شيخنا المتقدم ذكره ـ من تحديد الحائر الشريف وافه عبارة عن الصحن لا خصوص القبة السامية أو هي وما اتصل بها من العادات ـ يعدل عليه بعض اخبار الزيارات كما في رواية صفوان الطويلة (١) ونحوها من الأخبار الدالة على سعة ما بين دخول الحائر ووصول القبر بحيث يزيد على الروضة والعادات المتصلة بها .

التنبيه الثانى ـ قد تقدم النقل عن المرتضى وابن الجنيد (رضى الله عنهما) انهما ذهبا الى وجوب التمام فى هذه المواضع الأربعة وألحقا بها المشاهد المشرفة . مكذا نقله الأصحاب عنهما .

والذى وقفت عليه من كلاميهما ما نقله عنهما فى المختلف ، فنقل عن السيد فى الجمل انه قال : لا يقصر فى مكة ومسجد النبى به الله الله قال : لا يقصر فى مكة ومسجد النبى به الله السلام ) . و نقل عن ابن الجنيد انه قال : والمسجد الحرام لا يقصر فيه احد لان الله جعله سواء العاكف فيه والباد (٢) .

وهاتان العبارتان قاصرتان عن افادة ما نقل عنهما سيا عبارة ابن الجنيد المختصة بالمسجد الحرام ، أللهم إلا أن يكون قد وقفوا لهما على كلام غير هذا ، مع ان المحقق فى المعتبر والعلامة فى المختلف نقلا عن السيد القول بالقول المشهور ، ويمكن حمل النهى فى كلاميهها هنا على النهى عن تحتمه رداً على مثل الصدوق القائل بتحتم القصر ، فانهم كثيراً ما يجرون فى التعبير على وفق الفاظ النصوص وان كانوا يفهمون ارف المراد بها خلاف ظاهرها كما هو فى كلام الشيخ والصدوق شائع وكيف كان فهو على ظاهره مطروح غير معمول عليه . واما تعدية الحكم الى سائر

<sup>(</sup>١) البحارج ٢٧ ص ١٥٨ (٧) في قوله تعالى في سورة الحج الآية ٧٠

المشاهد المشرفة فقال في الذكرى: إذا لم نقف لهما على مأخذ في ذلك والقياس عندنا باطل الثالث \_ ظاهر اصحابنا (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف ان التخيير في هذه المواضع مخصوص بالصلاة دون الصوم لحلو الآخبار الواردة في المسألة من التعرض له ، بل اشعار بعض الروايات المتقدمة وهي الرواية السادسة بالعدم ، حيث مثل فيها عن اتمام الصلاة والصيام في الحرمين فأجاب الميلا عن الصلاة عناصة واضرب عن الصيام والظاهر انه لعدم جريان الحكم فيه . وما ربما يوجد في بعض النسخ بلفظ ضمير التثنية فالظاهر انه غلط من النساخ بل الأظهر ما في اكثر النسخ المعتمدة بضمير الافراد الراجع الى الصلاة خاصة كما يؤيده قوله الميلا : ولو صلاة واحدة ، .

ومن أظهر ما يدل على ذلك صحيحة أحمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى (١) قال : « سألت أبا الحسن يهيه عن الصيام بمكة والمدينة ونحن فى سفر فقال أفريضة ؟ فقلت لا ولكنه تطوع كا يتطوع بالصلاة . قال فقال تقول اليوم وغدا ؟ فقلت نعم . فقال لا تصم ، والتقريب فيها أن المنع عن التطوع مستلزم للمنع عن الواجب بطريق أولى .

وما ربما يتوهم من جواز ذلك \_ استناداً الى صحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبدالله عليه (٢) قال : • قلت دخلت بلداً أول يوم من شهر ر• ضان ولست أريد أن اقيم عشراً ؟ قال قصر وافطر . قلت فانى مكشت كذلك أقول غداً اوبعد غد فافطر الشهر كله واقصر ؟ قال نعم هما واحد اذا قصرت أفطرت واذا افطرت قصرت، وبهذا المضمون روايات اخر تقتضى جواز الصيام مع الاتمام \_

فقد أجاب عنه شيخنا المجلسي في البحار بانه يمكن أن يكون المراد به القصر على الحتم كما هو الغالب. انتهى. وهو جيد لما عرفت في غير مقام من ما تقدم ان

١١) الوسائل الباب ١٧ عن يصح منه الصوم

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ١٥ من صلاة المسافر

الاحكام المودعة فى الاخبار انما تبنى على الافراد المتكررة المتكثرة فانها هى التى ينصرف اليها الاطلاق وتتبادر الى الفهم.

ويحتمل ايضاً تخصيص الخبر المذكور بغير ما نحر. فيه كا وقع تخصيصه في مواضع اخر ايضاً : منها ـ ما سياتي ان شاء الله تعالى في كتاب الصيام في من سافر بعد الظهر بدون تبييت النية على الخلاف الآتي انشاء الله تعالى، وحيئئذ فلا بد من حمله على ان ذلك من حيث اقتضاء السفر فلا ينافيه ما لو حصل احياناً التخلف لعارض ومن جهة اخرى كما نحن فيه ، إذ خروج القصر عن كونه عزيمة في هذه المواطن إيما هو من جهة خصوصية فيها اقتضت ذلك بالآدلة القاطمة . هذا مع ان ما نحن فيه دائر بين كون الصيام افضل من الافطار وبين كونه حراماً بخلاف الافطار فانه دائر بين كونه واجباً حتمياً أو تخييرياً ، ومقتضى القواعـــد المقلية والنقلية في ما اذا دار الفعل ببن الإستحباب والتحريم هو ترك ذلك الفعل ، وأما الافطار هنا فهو موجب للخروج عن العهدة على كل من التقديرين . والله العالم .

الرابع ـ قد صرح جملة من الأصحاب ـ منهم الشهيد في الذكرى والمحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد والفاضل الحراساني في الذخيرة وشيخنا المجلسي في البحار والمحدث الكاشاني في المفاتيح ـ بجواز فعل النافلة الساقطة في السفر في هذه الاماكن سواء اختار القصر أو الاتمام للتحريض والترغيب في كثرة الصلاة فيها كما تقدم في الرواية الخامسة والرواية الثانية عشرة.

ومن ما يدل على ذلك مع اختيار القصر جملة من الآخبار رواها ابن قولويه في كتاب كامل الزيارات: منها ما رواه بسنده عن على بن ابى حمزة (١) قال: مسألت العبد الصالح يهيه عن زيارة قبر الحسين يهيه فقال ما أحب لك تركه. فقلت وما ترى فى الصلاة عنده وأنا مقصر؟ قال صل فى المسجد الحرام ما شئت تطوعاً وفى مسجد الرسول بيه المسال شئت تطوعاً وعند قبر الحسين يهيه فانى أحب ذلك. قال

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٩ من صلاة المسافر

وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين عليه ومشاهد النبي وَهَالِينَا وَالْحَرْمِينَ تطوعاً ونحن نقصر ؟ فقال نعم ما قدرت عليه » .

وما رواه فىالىكتاب المذكور بسنده عن ابن ابى عمير عن ابى الحسن على (١) قال : «سألته عن التطوع عند قبر الحسين علي و بمكة والمدينة وأنا مقصر ؟ قال تطوع عنده وأنت مقصر ما شئت وفى المسجد الحرام وفى مسجد الرسول على المدينة وفى مشاهد النبي المناهد النبي المنابع فانه خير » .

وما رواه عن اسحاق بن عمار (٢) قال : وقلت لابى الحسن يبهيز اتنفل في الحرمين وعند قبر الحسين يبهيز وانا اقصر ؟ قال نعم ما قدرت عليه . .

وجه الدلالة انه اذا جاز التنفل مع القصر فمع الاتمام أولى.

اقول: لقائل ان يقول انه لا ريب في صراحة الاخبار الدالة على سقوط النافلة الراتبة النهارية في السفر وهو حكم اتفاقى نصاً وفتوى ، وهذه الاخبار غاية ما تدل عليه الحث على التطوع وكثرة الصلاة ، وهو وانكان أعم من الراتبة وغيرها لكن عارضها في الراتبة ما عرفت فيجب قصرها على غير الراتبة .

وبالجلة فان الاحوط ترك الراتبة النهارية مع اختيار القصر لعدم صراحة هذه الاخبار مع غض الطرف عن النظر في أسانيدها في جوازها على التعيين وعدم تبادرها من حاق ألفاظها على اليقين . ودخولها في مطلق التطوع معارض بما دل عنى سقوطها على الخصوص والتعيين مع قصر فرائعنها ووجوب تقديم الخاص في العمل .

نعممع اختيار الإتمام الظاهر انه لا إشكال فيجواز الإتيان بها , ويشير الى ذلك رواية ابى يحيى الحناط (٣) قال : , سألت أبا عبدالله يلهلا عن صلاة النافلة بالنهار فىالسفر ؟ فقال يا بنى لو صلحت النافلة فىالسفر تمت الفريضة . .

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل الباب ٢٧ من صلاة المسافر

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٧٦ من اعداد الفرائض ونوافلها

وربما أيد الحل هنا على غير الراتبة عد مشاهد النبى ﷺ من تلك المواضع في استحباب كثرة التطوع في حال السفر مع الصلاة قصراً مع انها ليست داخلة في شيء من المواضع الاربعة .

و بالجلة فدليل سقوطها مع التقصير صحيح صريح متفق عليه فلا يخرج عن مقتصاه إلا بدليل مثله ، سيما انا لم نعثر على مصرح بهذا الحكم من المتقدمين .

إلا انه يمكن أن يقال ايضاً ان سقوط الراتبة المذكورة انما ثبت مع تعين التقصير وتحتمه وحينتذ فمع عدمه تبقى أدلتها الدالة على استحبابها مطلقاً وتوظيفها سالمة من المعارض ، وحينئذ فيمكن القول بجوازها اعتماداً على تلك الادلة دون هذه ، والإحتياط لا يخنى. والله العالم.

الخامس ـ قد صرح جملة من الأصحاب : منهم ـ المحقق في المعتبر وغيره بانه لا يعتبر في الصلاة الواقعة في هذه الاماكن التعرض لنية القصر والإتمام ، واستحسنه جماعة بمن تأخر عنه : منهم ـ السيد السند في المدارك وشيخنا المجلسي في البحار وغيرهما في غيرهما ، والمفهوم من كلام شيخنا الشهيد في الدروس والبيان وجوب التعرض لذلك في النية ، لكن صرح في البيان بانه لا يخرج بذلك عن التخيير والمشهور خلافه .

والظاهر ان رادم بالتعرض لنية القصر والإتمام أخذ ذلك في قيود النية المشهور تصويرها في كتبهم بقول المصلى مثلا ، اصلى فرض كذا ... الى آخره ، التي هي عبارة عن السكلام النفسي والتصوير الفكرى ، وإلا فلا ريب انه لابد من اعتبار ذلك بل لا يمكن بدؤنه لضرورة عدم انفكاك أفعال العقلاء عند توجه النفس الى شي منها عن القيود المميزة ، ولهذا قيل لو كالهنا الله العمل بغير نية لسكان تكليفاً بما لا يطاق ، وهذه هي النية العقيقية كا تقدم تحقيقه في غير مقام من مباحث النية .

والظاهر ان مرادهم ايضاً بعدم تعيين أحدهما بالنسبة اليه انه لو نوى الاتمام

مثلا جاز له الرجوع الى القصر ما لم يتجاوز محل العدول ولا يتعين عليه المضى على الإيمام ، وكذا لو نوى القصر جاز له العدول الى التمام ما لم يسلم على الركعتين مستصحباً للنية الآولى، وإلا فلو كان المراد الإنيان بايها كيف انفق كما يفهم من ظاهر العبارة لاشكل ذلك في ما لو دخل بنية الإيمام ثم سلم على الركعتين ساهياً أو دخل بنية القصر ثم صلى الركعتين الاخيرتين ساهياً ، فإن الحكم بالصحة بناء على انه عنير في الإتيان بهيا وقد أتى باحدهما مشكل ، لأن الظاهر أن المكلف وأن كان مخيراً بين الفردين إلا أنه باختياره أحدهما وقصده الامتثال به من غير عدول عنه في محل العدول يتمين في حقه وتترتب عليه أحكامه من الابطال بزيادة ما تكون في محل العدول يتمين في حقه وتترتب عليه أحكامه من الابطال بزيادة ما تكون زيادته مبطلة و نقصان ما نقصانه مبطل ، وإلا لزم الحكم بالصحة بناء على استحباب النسليم في ما لو صلى بنية التمام ثلاث ركعات ثم سلم على الثالثة ساهيا ، فإنه قد أوجد الصلاة المقصورة في ضمن هذه الثلاث ركعات والحال هذه بعد اتمام الركعتين او فعل ما يبطلهها بعد ذلك فإنه تكون صلاته صحيحة باعتبار اشتمالها المخيرتين أو فعل ما يبطلهها بعد ذلك فإنه تكون صلاته صحيحة باعتبار اشتمالها على الصدة المقصورة في الجلة ، والحكم بالصحة في أمثال ذلك خارج عن مقتضى القواعد والاصول المقررة .

. وبذلك يظهر لك ما فى كلام المحقق الاردبيلي فى شرح الإرشاد حيث قال : الظاهر انه لو نوى القصر ثم تممها نسياناً او عمداً مع النقل تصح الصلاة وبالعكس. انتهى.

والظاهر ان مراده بالمكس ما لو نوى التمام ثم سلم على الركعتين الأولتين ساهياً او احدث بعد التشهد او فعل غيره من المبطلات فانه تكون صلاته صحيحة. ومرجع كلامه الى اجزاء الإتيان باحد الفردين واقعاً وان لم يكن مقصوداً ولامراداً له حال دخوله فى الصلاة الى الفراغ منها ، وبطلانه اظهر من ان يذكر فان العبادات تابعة للقصود والنيات ولسكل من افرادها احكام خاصة مبنية على ذلك كما لا يخنى

على من تأمل القواعد المستفادة من الأخبار وكلام الأصحاب في هذا الباب. والته العالم

السادس ـ قد اورد بعض الاصحاب اشكالا في هذا المقام وما شاكله من كل موضع حكم فيه بالتخيير بين واجبين مع ارجحية احدهما ، كالحكم بالتخيير بين الظهر التسبيح والفائحة في الاخير تين مع الحكم بافضلية التسبيح ، والتخيير بين الظهر والجمعة مع افضلية الجمعة ، والحكم بالتخيير في الاستنجاء بين الماء والاحجار مع عدم التعدى وافضلية الماء ونحو ذلك ، وقد تقدم السكلام في بيان الاشكال المذكور والجواب عنه والبحث في ذلك في الفصل الثامن في حكم الاخير تين من الباب الثاني (١) وفي بحث النية في الوضوء من كتاب الطهارة وغيرهما فليرجع اليه من احب الوقوف عليه .

السابع .. قد صرح جملة من متأخرى المتأخرين : منهم .. المحقق الاردبيلي والفاصل الحراسانى وشيخنا المجلسى بان الظاهر بقاء التخيير في فوائت هذه الامكنة فيتخير في قضائها بين الإتمام والقصر وأن وقع القضاء في خارجها لعموم ، من فائته صلاة فليقضها كما فائته ، (٢) ثم احتملوا تمين القصر احتمالا وجعله بعضهم احوط أما لو اراد أن يقضى فيها ما فات في خارجها فظاهر هم عدم التخيير للخبر المذكور .

الثامن ــ قال في المنتهى : من عليه صلاة فائتة هل يستحب له الاتمام في هذه المواطن ؟ الاقرب نعم عملا بالعموم ، وكان والدى (قدس سره) يمنع من ذلك لقوله بجالها (٣) ، لا صلاة لمن عليه صلاة ، ولان من عليه فريضة لا يجوز له فعل النافلة . انتهى .

وقد نقل هذا القول عن والد العلامة جماعة وردوه بالضعف ، وهو كذلك بناء على ما هو المشهور بين المتأخرين من جواز المواسعة فى القضاء ، وأما على

<sup>(</sup>١) ج ٨ ص ٨٢٤

<sup>(</sup>٧) تقدم في التعليقة ٧ ص٣٧ والتعليقة ١ ص ٧٦ ما يتعلق بالمقام

 <sup>(</sup>۳) مستدرك الوسائل الباب ۶۶ من مو اقيت الصلاة

كلام جمهور المتقدمين من القول بالمضايقة كما تقدم تحقيقه فى محله فانه لا يشرع له الإتيان بالحاضرة مطلقاً إلا فى آخر وقتها فى أى مكانكان .

وكيف كان فهذا القول لا يظهر له وجه على كل من القولين ، فان ظاهره جواز الصلاة قصراً وانما منع من الركعتين الاخيرتين حيث انها نافلة ومستحبة وهى غير مشروعة لمن عليه فريضة واجبة . وفيه ان عموم الاخبار الدالة على التخيير دال على الصحة فى ما نحن فيه ، مع انا نمنع ما ذكره من الاستحباب بل هاتان الركعتان باختيار الاتمام يكون من قبيل الواجب . وبالجلة فالظاهر ان كلامه لا وجه له يعتمد عليه .

التاسع ـ لو صاق الوقت إلا عن أربع ركمات فقيل بوجوب القصر لتقع الصلاتان في الوقت ، واستظهره السيد السند في المدارك والفاصل الخراساني في الدخيرة ، وقيل يجوز الاتيان بالعصر تماماً في الوقت لاختصاصها بمقدار الاربع ركعات من آخر الوقت وقضاء الظهر . والظاهر ضعفه فان اختصاص هذا المقدار بها إنما في لم كذلك . وقيل يجوز الإتمام في العصر لعموم « من أدرك » (١) يعني انه يصلي الظهر قصراً أولا ثم يصلي العصر تماماً وان وقع بمصنها خارج الوقت لعموم الخبر المذكور . وضعفه في المدارك بانه وان تحقق بذلك ادراك الصلاة إلا انه لا يجوز تعمده اختياراً لاقتصائه تأخير الصلاة عن وقتها المعين لها شرعاً . انتهى . والله العالم .

المسألة الرابعة \_ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو دخل عليه الوقت في الحضر ثم سافر قبل الصلاة حتى تجاوز محل الترخص، فقيل بوجوب الاتمام عليه مطلقاً اعتباراً بحال الوجوب ، ونقل ذلك عن جمع من الاصحاب : منهم \_ ابن ابى عقيل والصدوق في المقنع واختاره العلامة في جملة من كتبه وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، ونقل في الروض ان القول بالاتمام في هــــذه المسألة

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣٠ من مواقيت الصلاة

والمسألة الآنية هو المشهور بين المتأخرين، ثم نقل بقية الأقوال التي في المسألتين مما وقال بعد ذلك: والمسألة من أشكل الابواب. وظاهره التوقف في الحكم هنا. وقيل بوجوب التقصير اعتباراً بحال الاداء ونقل عن الشيخ المفيد و ابن ادريس والسيد المرتضى في المصباح والشيخ على بن الحسين بن بابويه وجمع من الأصحاب: منهم سالم

المرتضى فى المصباح والشيخ على بن الحسين بن بابويه وجمع من الاصحاب : منهم المحقق وهو اختيار جمع من أفاضل متأخرى المتأخرين ، وقيل بالنفصيل بين سعة الوقت وعدمها فان وسعالتمام وجب وإلا صلى قصراً ، ونسب هذا القول الى الشيخ في النهاية وموضع من المبسوط وهو اختيار الصدوق في الفقيه ، وقيل بالتخبير

و نقل عن الشيخ في الخلاف . هذا ما وقفت عليه من الأقوال في المسألة .

والأصل فى اختلاف هذه الأقوال اختلاف اخبار المسألة واختلاف الافهام فى المقام ، وها أنا أسوق لك ما وصل الى من روايات المسألة مذيلا لـكل منها بما يتعلق به من البحث والكلام لينجلى بذلك عنها غشاوة الابهام فاقول :

الأول ـ ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم (١) قال : • سألت أبا عبدالله بهيد عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو فى الطريق قال يصلى ركعتين ، وأن خرج الى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل اربعاً ..

أقول: وهذا الخبر أقوى ما استدل به العلامة فى المختلف على القول الاول إلا أنه قابل للتأويل كما ذكره جملة من المتأخرين من امكان حمل قوله: « الرجل يدخل من سفره ، على معنى أنه يريد الدخول وحينئذ فصلاة الركعتين أنما هى فى السفر ، وقوله: « وأن خرج إلى سفره » أى أراد الحروج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعاً يعنى فى الحضر ، وهو قريب لان مثل هذا التجوز شائع فى الآيات والاخبار ومنه قوله عز وجل: « أذا قنم الى الصلاة ، (٢) وقوله: « فاذا قرأت القرآن ... ، (٣) ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٠ من صلاة المسافر .

 <sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٨
 (٣) سورة المائدة الآية ٨

الثانى ـ رواية بشير النبال (١) قال : « خرجت مع ابى عبدالله الله حتى أتينا الشجرة فقال لى ابو عبدالله الله يا نبال قلت لبيك قال انه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر ان يصلى أربعاً غيرى وغيرك ، وذلك انه قد دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج ، .

اقول: وهذه الرواية ظاهرة الدلالة على القول الأول، وردها المتأخرون بضعف السند وعدم قوة معارضتها لما يأتى من الأخبار الدالة على التقصير في الصورة المذكورة وما ذكره في الوسائل من حملها على انها صليا في المدينة بعيد جداً كما لا يخني.

الثالث \_ صحيحة اسماعيل بن جابر (٢) قال : • قلت لابى عبدالله علي يدخل على وقت الصلاة وانا فى السفر فلا اصلى حتى أدخل أهلى ؟ قال صل وأثم الصلاة قلت فدخل على وقت الصلاة وأنا فى أهلى أريد السفر فلا أصلى حتى أخرج ؟ فقال فصل وقصر ، فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله بجالها ...

اقول: وهذه الرواية صحيحة ظاهرة الدلالة على القول الثانى وهو وجوب التقصير والاعتبار بحال الاداء فى الموضعين مؤكداً ذلك بالقسم على أن خلاف ذلك باى نوع كانخلاف ما أمر به رسول الله تطابقاتها ومن ثم قال فى المعتبر: وهذه الرواية أشهر وأظهر فى العمل.

الرابع \_ صحيحة محمد بن مسلم (٣) قال : • قلت لابى عبدالله عليه ...الى أن قال قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ؟ فقال أذا خرجت فصل ركمتين، والتقر يب فيها كما في سابقتها .

وأيد هذا القول زيادة على دلالة هاتين الصحيحتين انه فى هذا الوقت مسافر فيتناوله ما دل بعمومه أو اطلاقه على وجوب التقصير على المسافر ، ويزيده تأييدا ايضاً الآخبار الدالة على وجوب التقصير على المسافر اذا بلنغ محل الترخص ، فان

<sup>(</sup>١) و(٧) و (٣) الوسائل الباب ٧٧ من صلاة المسافر

اطلاقها شامل لما نحن فيه .

إلا ان هنا شيئاً قل من تنبه له وهو ان من قال بو جوب الإتمام فى هذه المسألة يشترط مضى وقت الصلاة كاملة الشرائط فى الحضر ليحصل استقرارها فى الدمسة فيجب الإتيان بها عليه تماماً ، وظاهرهم ان محل الحلاف فى المسألة مقصور موقوف على هذه الصورة فلو سافر قبل مضى الوقت المشار اليه لم يكن من محل الحلاف فى شى " بل الواجب هو التقصير ، ولهذا ان بعض الاصحاب احتمل فى صحيحتى محمد بن اسماعيل و محمد بن مسلم المذكور تين حمل الآمر بالتقصير على الحروج من البلد بعد دخول الوقت وقبل مضى الوقت المشار اليه وجمل هذا وجه جمع بين اخبار القولين المذكورين ، و به يشكل استدلال القائلين بالقول الثانى بهاتين الروايتين .

الحامس ـ رواية الوشاء (١) قال : وسمعت الرضا عليه يقول اذا زالت الشمس وأنت قريد السفر فاتم فاذا خرجت بعد الزوال قصر العصر » .

اقول: هذا الخبر يحتمل حمله على أن يكون الاتمام فيه بعد الخروج فيكون من أدلة القول الآول ، ويحتمل أن يكون الإتمام في المصر فلا دلالة فيه . وأما تقصير العصر فهو في السفر البتة لكن إنكان مع صلاة الظهر في المصر فيمكن ان يستدل به ايضاً للقول الثاني وهو الاعتبار بحال الاداء وانكان مع صلاة الظهر في السفر في شكل ذلك كما لا يخني ، ولعل الآمر بتقصير العصر هنا من ما يعين الحمل على الاحتمال الثاني . وكيف كان فالظاهر انه لا يمكن الاستناد الى هذا الخبر في شي من أقوال المسالة لما عرفت من تشابه واجماله .

السادس ـ موثقة عمار الساباطى عن ابى عبدالله عليه (٢) قال : • سئل عن الرجل اذا زالت الشمس وهو فى منزله ثم يخرج فى سفر ؟ قال يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلى الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى . وسئل

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢٦ من صلاة المساقر

<sup>(</sup>٣) الوسائل الباب ٣٧ من اعداد الفرائض و نو الفلها .

فان خرج بعد ما حضرت الآولى ؟ قال يصلى الآولى أربع ركعات ثم يصلى بعدالنو افل ثمانى ركعات لآنه خرج من منزله بعد ما حضرت الاولى ، فاذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهى ركعتان لانه خرج فى السفر قبل أن تحضر العصر ، .

أقول: ظاهر هذا الحبر انه مع الحروج بعد مضى وقت النافلة خاصة وهو الدراع يبدأ بالنافلة لدخول وقتها فى الحضر ويصلى الظهر بتقصير لعدم دخول وقتها ثمة وانما دخل بعد السفر ، وظاهره ان الوقت الموجب للاتيان بها فى السفر تماما انما هو وقت الفضيلة فاذا مضى عليه وقت الفضيلة فى الحضر حتى سافر صلى تماما دون وقت النافلة ، والمفهوم من كلام الأصحاب فى هذا المقام كما تقدمت الإشارة اليه ان الوقت المذكور انما هو من الزوال ، بمعنى انه لو زالت الشمس ومضى وقت الصلاة بشروطها بحيث استقرت فى الدمة ثم سافر فهل يصلى فى السفر تماماً أو قصراً ؟ القولان المتقدمان ، وأما استحباب النافلة فى السفر بعد مضى وقتها فى الحضر فقد ذكره الاصحاب ابيناً لكن الظاهر ان المراد مضى وقت النافلة والفريضة معاً .

ثم ان ظاهر قوله: • وسئل فان خرج بعد ما حضرت الاولى ... الى آخره ، انه متى خرج بعد مضى وقت النافلة والفريضة معا انه يبدأ بالفريضة أولا فيصليها تماماً حيث ان وقتها دخل عليه فى الحضر ، والآمر باتمام الفريضة هنا دال على القول الآول وهو اعتبار حال الوجوب فتكون الرواية المذكورة من أدلته . إلا ان الامر بتأخير النافلة هنا عن الفريضة لا أعرف له وجهاً وجيهاً ولعله من التهافت الذى يقع فى روايات عمار .

واحتمل فى الذخيرة الجمع بين روايات القصر والاتمام بهذه الموثقة حيث قال: ويمكن الجمع بوجه آخر وهو أن يقال اذا خرج بعد دخول وقت الفضيلة يتم وان كأن بعدد خول وقت الإجزاء يقصر وعلى هذا تحمل صحيحة اسماعيل ، فالمراد بالوقت فى أحد الخبرين وقت الفضيلة وفى الآخر وقت الإجزاء ، ويشهد لهذا التأويل موثقة

عمار المذكورة ، لكنى لا أعرف أحداً من الاصحاب ذكر هذا التفصيل والمسألة عندى محل اشكال . انتهى .

اقول: بل ظاهر كلامهم كما قدمنا الإشارة اليه انما هو خلافه ، حيث انهم جعلوا على الحلاف في القولين المذكورين انما هو مضى ما يسع الفريضة بشروطها من الزوال في الحضر فاذا مضى هـــذا الوقت وسافر ولم يصل فهل يصلي في السفر تماماً أو قصراً ؟ لان المدار على استقرار الفريضة في الذمة في الحضر وعدمه ، ولا ريب انه بمضى قدر الاربع الركعات بشروطها من الزوال يستقر الفرض في الذمة اتفاقاً سواء كان بمن يصلي النافلة أم لا .

و بالجملة فان الاعتباد على هذه الرواية \_ مع ما عرفت من التهافت فيهاكما او ضحناه\_ لا يخلو من الإشكال .

السابع ما نقله ابن ادريس فى مستطرفات السرائر من كتاب جميل عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (١) انه قال : « فى رجل مسافر نسى الظهر والعصر فى السفر حتى دخل أهله ؟ قال يصلى أربع ركعات . وقال لمن نسى الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج ؟ قال يصلى اربع ركعات فى سفره . وقال اذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التى دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات فى سفره .

افول: وهذا الخبر صحيح السند وظاهره الاتمام فى الدخول والحزوج إلا انه لا يخلو من نوع اجمال ، وتفصيل ما اشتمل عليه أن يقال انه قد اشتمل على صور ثلاث: (احداها) ـ قوله ، فى رجل مسافر ... الح، وهو محتمل لآنه قد نسى الظهر والعصر حتى خرج وقتها وانه يصلى فى أهله أربع ركمات قضاء وعلى هذا يكون خارجاً عن ما نحن فيه ، ويحتمل ولعله الآقرب انه نسيها فى السفر مع بقاء الوقت الى دخول أهله وانه يصلى أربعاً ، وفيه دلالة على ما ياتى فى المسألة

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٧١ من صلاة المسافر

الآتية من القول باعتبار الاداءكما دل عليه صدر صحيحة اسماعيل بن جابر المتقدمة . (الثانية) ـ قوله ، وقال لمن نسى الظهر والعصر... ، وفيه الاحتمالان المتقدمان ، وعلى تقدير الثانى منها وهو أن تكون صلاته الاربع فى السفر اداء يكون الخبر دالا على القول الاول فى هذه المسألة وهو الاعتبار بحال الوجوب (الثالثة) ـ قوله ، وقال اذا دخل على الرجل ... الخ ، والاقربانه تعميم بعد تخصيص أوان الاول على القضاء كما عرفت وهذا على الاداء ، وعلى ايهماكان فنى هـذه الصورة دلالة على القول المذكور وهو الاعتبار بحال الوجوب فيكون الخبر المذكور من ادلته .

الثامن ـ ما نقله شيخنا المجلسي في كتاب البحار (١) من كتاب محمد بن المثنى الحضر مي انه روى فيه عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال : « قلت لابي عبدالله يهيه اذا خرج الرجل مسافراً وقد دخل وقت الصلاة كم يصلي ؟ قال أربعاً . قال قلت فان دخل وقت الصلاة وهو في السفر ؟ قال يصلي ركعتين قبل أدبعاً . قله وان دخل المصر فليصل اربعاً » .

أقول: وصدر هذا الخبر ايضاً يدل على القول الأول بظاهره وان احتمل تأويله بما تقدم فى الحبر الأول من حمل الحروج على ارادة الحروج فتكون صلاة الأربع فى البلد.

التاسع ما ذكره بيه فكيتاب الفقه الرضوى (٢) حيث قال : وان خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ولم تصل حتى خرجت فعليك التقصير ، وان دخل عليك وقت الصلاة وألت فى السفر ولم تصل حتى تدخل أملك فعليك التمام .

وظاهر هذه الرواية يساوق صحيحة اسماعيل بن جابر فى الدلالة على الاعتبار بحال الاداء فى الموضعين المذكورين ، إلا انها ايضاً قابلة للاحتمال الذى قدمناه فى الصحيحة المشار اليها بان دخل وقت الصلاة قبل مضى وقت يسع الانيان بها بشر اتعلها

هذا ما حضرنى من الزوايات المتملقة بكل منالقولين وأما باقى اخبار المسألة فتأتى فى مطاوى البحث فى هذه المسألة وفى المسألة الآتية ان شاء الله تعالى .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان هذه الآخبار التي تلوناها انما تصادمت في القول الآول والثانى ، وقد عرفت ما في ترجيح أحد القولين على الآخر من الاشكال لتطرق البحث الىكل من روايات الطرفين والإحتمال، وبه يشكل الترجيح في هذا الجمال فالإحتماط فيها لازم عندي على كل حال.

وأما القولالثالث فالظاهر ان مستنده الجمع بين الآخباركما ذكر والشيخ فكتابى الآخبار ، حيث جمع بينها بحمل ما دل على التمام على سعة الوقت والقصر على ضيقه .

واستدل على هذا الجمع بما رواه عن اسحاق بن عمار فى الموثق (١) قال : «سمعت ابا الحسن عليم يتعول فى الرجل يقدم من سفره فى وقت الصلاة فقال ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر ، .

وفيه أولا \_ ان الجمع بين الآخبار لا ينحصر في ما ذكره لجوازه بوجوه اخركا تقدم نقل بمضها .

وثانياً \_ ما ذكره السيد السند فى المدارك حيث قال \_ بعد نقل ما قدمناه عن الشيخ من الجمع المذكور واستدلاله عليه بالخبر المشار اليه \_ ما لفظه : وهذه الرواية مع ضعف سندها انما تدل على التفصيل فى صورة القدوم من السفر فى اثناء الوقت لا فى صورة الخروج الى السفر .

وثالثاً .. ما سيأتى ان شاء الله تعالى فى المسألة الآتية فى معنى الموثقة المذكورة وانها ليست على ما فهمه منها وان لم يهتد اليه ( قدس سره ) فى هذا المقام .

و أما القول الرابع فالظاهر أيضاً ان مستنده هو الجمع بين الاخبار ، ويردعليه ما تقدم من عدم انحصار الجمع في الوجه المذكور ،

وماً استند اليه في هذا ألجمع من صحيحة منصور بن حازم (٢) قال : وسمعت

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائلالباب ٢٧ من صلاة المسافر

أبا عبدالله بيه يهيل يقول اذاكان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله أسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر وان شاء أتم والاتمام أحب الى.

وفيه اولا ـ ان مورد الرواية انما هو الدخول من السفر فليست من محل البحث في شيء.

وثانياً ـ احتمال أن يكون المراد منها انه ان شاء صلى فى السفر قصراً وان شاء صبر حتى يدخل أهله ويصلى تماماً وهو الافضل ، وحينتذ ففيها دلالة على ترجيح التأخير الى دخول المنزل والصلاة تماماً .

وثالثاً \_ ما ذكره بعض مشايخنا من احتمال الحمل على التقية . لانه مذهب بعض العامة (١).

ورابعاً ـ عدم قبول بعض الاخبار لهذا الحمل مثل صحيحة اسماعيل بن جابر المشتملة على الحلف: بأنه أن لم يفعل ما تضمنته فقد خالف رسول الله عليهها وقوله عليه في رواية النبال و لم يجب، المشعر بوجوب ذلك عليهما ، والمتبادر من الوجوب هو الحتمى كما لا يخنى .

وبذلك يظهر لك بقاء المسألة فى قالب الاشكال الموجب للاحتياط على كل حال . والله العالم .

المسألة الخامسة ـ اختلف الاصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو دخل عليه الوقت في السفر ولم يصل حتى دخل بلده او بيته ، فالمشمور بين المتأخرين انه

(١) لم نجد الفرع فى ما وقفنا عليه من كتبهم والذى حرر فى كتبهم السفر بعد دخول الوقت فقال فى المغنى ج ٧ ص ٧٨٧: اذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فيه روايتان: له قصرها وهو قول مالك والاوزاعى والشافعى وأصحاب الرأى لانه سافر قبل خروج وقتها فاشبه ما لو سافر قبل وجوبها ، والرواية الثانية ليس له قصرها لانها وجبت عليه فى الممتر فلزمه اتمامها . ويمكن استفادة التخبير فرصورة الرجوع الى أهله قبل خروج الوقت من الرواية الاولى عنه بل من الثانية ايضاً بناء على ما هو المشهور عنه من التخيير للمسافر بين القصر والاتمام مطلقاً كما فى المغنى ج ٧ ص ٧٩٧ .

يتم فى بلده او منزله اعتباراً بحال الاداء ، وقال فى المختلف ذهب اليه المفيد (قدس سره) بناء على اصله من ان الاعتبار بحال الاداء لاحال الوجوب ، وهو قول الشيخ على بن بابويه بناء على هذا الاصل وكذا ابن ادريس . انتهى . اقول : وهو الظاهر هنا من الاخبار على وجه لا يعتريه الشك والإنكار . وقبل بالتفصيل فيتم مع السعة ويقصر مع الضيق وهو مذهب الشيخ فى النهاية وكتابى الاخبار ، وقبل بالتخيير ونقل عن الشيخ ايضاً وابن الجنيد ، وحكى الشهيدان قولا بالتقصير مطلقاً .

والذى يدل على القول الآول وهو الذى عليه المعول صحيحة اسماعيل بن جابر المتقدمة (١) وهي صريحة غير قابلة للتأويل بوجه .

وصحيحة العيص بن القاسم (٢) قال : « سألت أبا عبدالله يهي عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة فى السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها؟ قال يصليها أربعاً وقال لا يزال يقصر حتى يدخل بيته ، وهى صريحة كذلك .

و يدل عليه ايضاً ما قدمناه فى المسألة السابقة من عبارة كتاب الفقه الرصوى ايضاً وما سيأتى من صحيحة محمد بن مسلم.

واستدل على القول الثانى بموثقة عمار المتقدمة (٣) والسيد السند في المدارك في المسألة السابقة انما أجاب عنها بضمم السند وعدم دلالتها على ما ادعاه الشيخ في تلك المسألة . وظاهر كلامه انه لو صم سندها لتم الاستدلال بها هنا .

وأنت خبير بان الطعن بضعف السند لا يقوم حجة على الشيخ ونحوه من المتقدمين عن لا أثر لهذا الإصطلاح عندهم كما قدمناه فى غير موضع ، والاظهر فى الجواب عنها إنما هو ما قدمنا الاشارة اليه من ان المعنى فى الموثقة المذكورة ليس ما ذكره بل الظاهر ان المراد منها انما هو أن من دخل عليه وقت الصلاة وقت قدومه من السفر فان كان لا يخاف فوت الوقت بوصوله الى منزله تركها حتى يدخل وصلاها تماماً فى بلده أو منزله ، وان كان يخاف فوته بذلك صلى قصراً فى السفر قبل دخوله .

<sup>(</sup>١) و (٣) ص ٤٧٤ و ٧٠ و (٧) الونناتل الباب ٧١ من صلاة المسافر

والتفريمات. وخالفه جماعــة في وجوب القصر بالذهاب الى عرفات في الصورة المفروضة وهوعدم الاقامة بعد العود الى محل الاقامة كما سيأتى بيانه ان شاء الله تعالى

وبذلك يظهر أن المسألة بجميع ما فيها من التفاريع والشقوق والاحكام الآتية إنما استخرجها المجتهدون بانظارهم وكل أفتى بما وصلاليه علمه وفهمه ، وهى خالية من النصكا عرفت ومر أجل ذلك فللبحث في تفاصيلها بجال ، والجزم بالفتوى في بعض شقوقها غير خلي من شوب الإشكال .

وتفصيل الحال بما يتضح به هذا الاجمال ان يقال ان الحارج من موضع الاقامة بعد نية الاقامة والصلاة تماماً سواءكان في ضمن العشرة أو بعد تمامها لا مخلو أمره من أن يكون مريداً للعود الى موضع الاقامة ام لا ، وعلى الاول فاما أن يكون بعد عوده قاصداً المقام عشرة أيام أم لا ، وعلى الثانى من الثانى فاما أن يكون قاصداً للمفارقة أو ذاهلا أو متردداً ، وحينتذ فههنا صور خمس :

الأولى ـ ان يعزم على المفارقة وعدم العود الى موضع الإقامة ، وظاهر الأصحاب المتعرضين للبحث في هذه المسألة الاتفاق على التقصير وانما اختلفوا في انه يقصر بمجرد الخروج من البلد وان لم يتجاوز محل الترخص لصدق السفر عليه والضرب في الارض واختصاص توقفه على مجاوزة محل الترخص بموضع الوفاق وهو بلد المسافر أو يتوقف على محل الترخص ومجاوزة الحدود لصيرورة موضع الاقامة بالنسبة اليه بعد الاقامة والصلاة تماءاً في حكم البلد ، وكلامهم كما ترى هنا على اطلاقه غير واضح لدلالة صحيحة ابى ولاد (١) على انه متى نوى الاقامة وصلى تماماً فانه لا يقصر حتى يقصد المسافة ، والمفروض في المسألة ان المقصود أقل من المسافة فوجوب التقصير لا وجه له وهو أظهر من أن يحتاج الى مزيد بيان .

وألحق بعض الاصحاب بهذه الصورة ما لو تردد الحارج على الوجه المذكور في العود وعدمه ، وما لو ذهل عن القصد الى المفارقة أو العود بنية اقامة عشرة أو لا معها ، وهو في الإشكال مثل سابقه لعدم تحقق القصد الى المسافة في الجميع

الذي هو شرط العود الى القصر .

الثانية ـ أن يعزم على العود الى موضع اقامته والاقامة عشرة مستأفة ، وهذا من ما لا خلاف ولا اشكال فى كونه يتم ذاهباً وآيباً وفى موضع قصده ، ووجهه ان فرضه النمام سابقاً ولم يحصل له ما يوجب الخروج عنه فيجب استصحابه والعمل عليه الى أن يتحقق المخرج .

الثالثة ـ أن يعزم على العود بدون اقامة عشرة بل إما مع اقامة ما دونها أو بدون اقامة بالمرة ـ

وقد عرفت من ما تقدم منكلام الشيخ وجوب القصر فى خروجه منموضع الاقامة ويستمر عليه فى ذهابه وفى مقصده وعوده ومحل اقامته وبه قال العلامة وجماعة ، وقد تقدم تعليل الشيخ لذلك.

وعلله جماعة بانه قد خرج من محل الاقامة وليس فى نيته اقامة اخرى فيعود اليه حكمالسفر. وهذا الإستدلال كما ترى يقتضى ضم الرجوع الى ما مضى من الدهاب ويأتى فيه القولان المتقدمان فى التقصير بمجرد الخروج من البلد أو اشتراط محل الترخص.

وذهب الشيخ وجملة من المتأخرين ـكالمحقق الشيخ على والشهيد والظاهر أنه المشهور وبه صرح جملة مرب متأخرى المتأخرين ايضاً ـ الى وجوب التمام فى الذهاب والمقصد والقصر فى الرجوع .

واحتجوا على الأول بانه إنما يخرج عن حكم الإقامة ووجوب التمام بالقصد الى المسافة وهى منتفية فى الدهاب ، لان المفروض الحروج الى ما دون المسافة . وعلى الثانى بانه حال رجوعه قاصد المسافة حيث انه قاصد الى بلده فى الجملة إما الآن أو بعد مروره و توقفه فى بلد إقامته أياماً دون العشرة والبلد الذى كان مقيا فيه ساوى غيره بالنسبة اليه .

وأنت خبير بأن وجوب الإتمام في الذهاب كما أذعوه مبنى على عــــــدم ضم

الذهاب الى الإياب ، وإلا فهذا التعليل آت فى الذهاب أيضاً لزوال حكم الإقامة ببلوغ محل الرياب ، وحيئتذ فان ثبت ببلوغ محل الترخص وتحقق قصد المسافة على الوجه السابق ، وحيئتذ فان ثبت ما ادعوه من الاجماع على عدم جواز ضم أحدهما الى الآخر إلا فى قصد الاربعة مع الرجوع ايومه أو لليلته وإلا فالقول الاول أظهر .

ثم أنت خبير بما فى ثبوت الاحكام الشرعية بمثل هذه الاجماعات من الإشكالوانكانما ذكروه من الامثلة لهذه المسألة لا يخلومن آييد إلا أنه لايقطع مادة الإشكال ، ولهذا إن الفاصل الخراساني صاحب الذخيرة والكفاية رجموجوب القصر بالخروج عن محل الاقامة كما هو قول العلامة والشيخ .

وقد اضطربكلام شيخنا الشهيد (قدس سره) في هذه الصورة في ما اذا عزم على العود الى موضع الاقامة من غير قصد إقامة جديدة ، فقطع في البيان بعوده الى القصر في بالخروج كذهب الشيخ في المبسوط والعلامة ، وذهب في الدروس الى القصر في العود كما نقلناه عنه ، إلا أن عبارته فيه لا تخلو من إشكال ، حيث قال في الصورة المذكورة : إن فيه وجهين أقربهما القصر في الذهاب ومقتضى ذلك التمام بالوصول الى المقصد . وظاهره وجوب القصر في المقصد وإن أقام أياماً إذ لا يدخل ذلك في الذهاب الذي أوجب فيه التمام ، وهذا يخالف ما ذكره أصحاب هذا القول فانهم يخصون القصر بوقت الرجوع وأما موضع القصد فانه تابع للذهاب في وجوب الإيمام فيه .

هذا ، ولا يخنى عليك ما فى كلامهم فى هذه الصورة أيضاً من أنه لا يخلو من نوع إجمال حيث رتبوا القصر على عدم قصد الاقامة بقول مطلق ، وينبغى تقييده أيضاً بما اذا كان من مبدأ عوده الى منتهى المقصد مسافة لأن وجوب القصر معلق على قصد المسافة .

وقيده شيخنا الشهيد الثانى فى رسالته أيضاً بما إذاكان بلد الاقامة التى يرجع اليها فى سمت منتهى القصد فالعود اليها مستلزم لقصد ذلك المقصد، أما لو كارب

مخالفاً له فالمتجه التمام بناء على أن المسافة المعتبرة فى القصر لا تكون ملفقة مر. الذهاب والإياب إلا فى قصد الاربعة كما تقدم . وفيه ما عرفت آنفاً .

والمشهور فى كلام الاصحاب الذين وقفت على كلامهم فى هذه الصورة هو ما قدمناه أولا من القولين .

ويظهر من العلامة (قدس سره) في أجوبة مسائل السيد السعيد مهنا بن سنان المدنى اختيار قول ثالث وهو وجوب الاتمام في الذهاب والإياب والمقصد وبلد الاقامة بعد الرجوع اليها حتى يخرج منها قاصداً للسفر ويصل الى محل الترخص فيجب عليه القصر حينتذ تنزيلا لبلد إقامته منزلة بلد الوطن ، فيصير اعتبار قصد للسافة إنما هو من بلد الإقامة لا ما قبله من الذهاب أو الرجوع . وهو من حيث الإعتبار لا يخلو من وجه .

الرابعة ـ أن يعزم على العود ويتردد في إقامة العشرة وعدمها ، وقد ذكر المحقق الشيخ على أن فيه وجهين : أحدهما ـ الإتمام مطلقاً لانتفاء المقتضى للتقصير وهو عزم المسافة ، قال وأصحهما الإتمام في الدهاب والتقصير في العود ، لأن حكم الاقامة يزول بمفارقة البلد وإنما يعود اليها باقامة أخرى ولم تحصل لمنافاته التردد . انتهى .

وفيه أن النص الصحيح في المسألة دل على أنه بنية الإقامة في بلد والصلاة تماماً يجب استصحاب التمام حتى يقصد المسافة وهذا متردد ليس قاصداً للمسافة .

وما علل به التقصير فى العود من أن حكم بلد الاقامة يزول بالمفارقة وارد عليه فى صورة الذهاب الذى أوجب فيه التمام فينبغى أن يجب القصر بناء على هذا التعليل.

ولا يمكن الجواب هنا بما تقدم من أن الذهاب لا يضم الى الإياب في حصول المسافة ، لآن وجوبه هنا لم يملل بقصد المسافة إذ لا قصد للمسافة فى الصورة المذكورة وإنما على بمفارقة بلد الاقامة ومفارقة البلد حاصلة على كلتا الحالتين ، وهو إنما صار الى التمام فى الذهاب من حيث استصحاب حكم الاقامة السابقة الموجبة للنهام

حتى يحصل المقتضى للقصر وهذا بعينه آت في حال العود .

وبالجلة فكلامه (قدس سره) لا أعرف له وجه استقامة يدفع عنه تطرق الإيراد ، وظاهر كلامه جعلهذه الصورة من قبيل الصورة الثالثة في مجي الوجهين المتقدمين ، والفرق ظاهر فان قصد المسافة في تلك الصورة ظاهر كما عرفت دون هذه ، والانسب بالقواعد في هــــذه الصورة هو الوجه الاول الذي ذكره وهو الإنمام مطلقاً عملا يظاهر النص المشار اليه . والله العالم .

الخامسة ـ الصورة بحالها وان يكون ذاهلا عن الاقامة وعدمها بحيث يكون عادم القصد الى شيء من الامور المتقدمة ، وحكمها ما ذكرنا في سابقتها من الإتمام مطلقاً ، أما لوكان في أول خروجه عزم على وجه من الوجوه وإنما حصل له الذهول أخيراً عمل على ذلك المرم المتقدم .

وحيث قد اتضح لك ما فى المسألة من الشقوق والخلاف وتعليل كل منهم ما ذهب اليه بما ظهر من الدليل لديه مع ما عرفت من خلو المسألة من النصوص على العموم والخصوص فالواجب الرجوع الى الإحتياط فى ما بعد تطبيقه على النص المشار اليه أعنى صحيحة ابى ولاد (١) من المواضع التي أشرنا اليها. والله العالم.

## فائدة

يستحب جبر المقصورات بالتسبيحات الأدبع المشهورة في دبرها لما رواه سليمان بن حفص المروزي (٢) قال : • قال الفقيه العسكرى يهيع يجب على المسافر أن يقول في دبركل صلاة يقصر فيها : سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (ثلاثين مرة) لتمام الصلاة ، ولفظ الوجوب في الحبر محتمل للمبالغة في الاستحباب أو المعنى اللغوى .

أللهم اجر تقصيرنا يعفوك وإحسانك وعاملنا بجودك ورضوانك . هذا آخر

<sup>(</sup>۱) ص ۱۹۵

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ٧٤ من صلاة المسافر

الكلام فى هذا المجلد وهو المجلد الرابع (١) من كتاب الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة وهو آخر كتاب الصلاة ، ويتلوه ان شاء الله تعالى المجلد الحامس فى كتاب الزكاة والصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته ، والحمد لله سبحانه على توفيقه للاتمام والفوز بسعادة الإختتام ، وصلى الله على محمد وآله بدور التمام ومصابيح الظلام .

وكتب مؤلفه الحقير الجانى بيمناه الدائرة اعطاه الله كتابه بها فى الآخرة الفقير الى ربه الكريم يوسف بن احمد بن ابراهيم البحرانى عنى الله تعالى عنهوعن والديه فى الارض المقدسة كربلاء المعلى بجوار سيد الشهداء عليه بتأريخ اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع المولود من سنة ١١٨١ حامداً مصلياً مستغفراً (٢).

<sup>(</sup>۱) هذا بحسب تقسيمه . قدس سره ، وبحسب تقسيمنا هذا آخر الجزء الحادى عشر و متلوه الجزء الثانى عشر . و لحمد لله أو لا و آخراً .
(۷) أوردنا الحتام والتأديخ على طبق النسخ الحطية

# فهرس الجزء الحادى عثر من كتاب الحدائق الناضرة

|                                       |    | • •                             |      |
|---------------------------------------|----|---------------------------------|------|
| مفحة                                  | n  | أبحة                            | الصا |
| ٢ لو فاتت الفريضة المعينة مرات        | -  | مبحث القضاء                     | ۲    |
| بحهولة .                              |    | عدمقضاء ما فات بصغر أوجنون      | 4    |
| ٢ - هل يجب الترتيب بين الفراثت؟       | ۲  | أوحيض أو نفاس أوكفراصلي         |      |
| ٢ الاعتبار فى القصر والتمام بحال      | 0  | هليقضي المغمى عليه اذا استوعب   | ٣    |
| الفوت                                 | 1  | اغماؤه ؟                        |      |
|                                       | ר  | هل يقضى المسلم المحكوم بكـفره   | ٨    |
| بحال الفوت                            | 1  | والمخالف اذا استبصر ؟           |      |
|                                       | rV | هل يقضى من حصل الاغماء بفعله؟   | 4    |
|                                       | r۷ | هل يقضى النائم على خلاف العادة؟ | 14   |
|                                       | r۷ | تارك الصلاة مستحلا وغمير        | ١٤   |
| ·0 - 1 C                              | 44 | مستحل.                          |      |
| قضاء النوافل                          |    | هل تقبل توبة المرتد الفطرى ؟    | 10   |
|                                       | 41 | هل بحب تقـــديم الفائتة على     | ۱۸   |
| العبادات مطلقاً ؟                     |    | الحاضرة ؟                       |      |
|                                       | ۳۱ | من نسىالفائتة منالخس فىالحضر    | ۱۸   |
| أول الوقت وآخره .<br>أدار الراء       |    | من نسى الفاتتة من الخس في السفر | ۲.   |
|                                       | ٣٢ | حكم الفريضة المتزددة من حيث     | 7    |
| م المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة | ٣٨ | الجهر والإخفات .                |      |
| مشروعية النيابة عرب الميت             | ٤٠ |                                 |      |
| واهداء الثواب له .                    |    | لو تعددت الفائنة المجهولة .     | ۲٠   |

| 4                                  | الصفح | نة                                                | الصف |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------|
| أولا صلاة حقيقية ؟                 |       | هل يشرع قضاء ما لم تشتخل ذمة                      | 13   |
| القراءة خلف المخالف                | ۸۱    | الميت به ؟                                        |      |
| لو ركع الامام الخالف قبل اتمام     | ۸۲    | هل بحب الترتيب في القضاء عن الميت؟                | ٤٣   |
| المأموم الفاتحة                    |       | الاستئجار للصلاةوالصوم عنالميت                    | ٤٤   |
| مواردوجوب الجماعة واستحبابها       | ۸۳    | القاضى والمقضى والمقضى عنه                        | ٥٣   |
| وحرمتها .                          |       | <ul> <li>ه ال يتخير بين الصلاة والصدقة</li> </ul> | ٥٧   |
| حرمة الجماعة في الناهلة            | ٨٤    | عن الميت ؟                                        |      |
| مناقشة صاحب المدارك في المقام      | ٨٤    | هل يشترط كال الولى حال الوفاة؟                    | ٥٧   |
| الإيراد على صاحب المدارك           | ۸٥    | لولم يجب القضاء على الولى أو لم                   | ٥٧   |
| يعتبر في الجماعة العدد واقله اثنان | ۸۷    | مكن للميت ولى .                                   |      |
| قيام المأموم الواحد عرب يمين       | ۸٩    | هل يسقط القضاء عن الولى لو                        | ٦.   |
| الأمام واجب أو مستحب؟              |       | اوصىالميت بقضاءغير دعنه باجرة؟                    |      |
| تأخراكمرأة خلف الرجل فى الجماعة    | 92    | الترتيب بين فوائت الولى والميت                    | ٦.   |
| يعتبر فىالجماعة عدم الحائل المانع  | 90    | اذا مات الولى فهل يجب القضاء                      | 71   |
| من المشاهدة .                      |       | على وليه ؟                                        |      |
| حكم المصلى بجذاء الباب ومن         | ٩٨    | هل للولى الاستثجار ؟                              | 71   |
| يشاهده من المصلين                  |       | الآخبار فى فضل الجماعة                            | 77   |
| جواز الحائل للمرأة                 |       | توجيه ما ظاهره وجوب الجماعة                       | 79   |
| كفاية مشاهدة من يشاهد الامام       | 1     | الآخبار فىحضورجماعة المخالفين                     | ٧١   |
| حيلولة النهر بين الامام والمأموم   | 1.1   | كيفية الصلاة مع المخالفين                         | ٧٨   |
| الصلاة بين الاساطين                | 1.1   | هل يعتبر في الصلاة مع المخالفين                   | ٧٨   |
| لو صلى فىدارەخلفامام المسجد        | 1.4   | عدم المندوحة ؟                                    |      |
| وهو يشاهد الصفوف                   |       | هل الصلاة معهم بعد الصلاة لنفسه                   | ۸•   |

### المفحة

- ٣٠٠ يعتبر في الجماعة عدم التباعد
- ٧٠٣ حد التباعد المعتبر عدمه في الجماعة
- ۱۰۷ لا يحرم البعيد من الصفوف حتى ا يحرم من يزول به التباعد
- ۱۰۸ لو خرج الصف المتوسط بين الامام والمأموم عن الاقتداء .
- ۱۰۸ يمتبر في الجماعة عدم علو الامام بما يمتد به .
  - ١١١ مقدار العلو المانع من القدوة .
- ١١٢ لوكان الامام أعلى صحت صلاته
- ۱۱۲ لو صلىالامام على سطح و المأموم على آخر .
- ١١٣ يعتبر في الجماعة أن لا يتقدم
   المأموم في الموقف على الامام
- ۱۱۵ هل يجوز تساوى موقف الامام والمأموم ؟
- ۱۱۸ ما يمتبر به التساوى بين الامام والمأموم .
- ۱۱۸ هل يجوز استدارة المأمومين-ول الكمية ؟
- ١١٩ يعتبر في الجماعة نية الإثنام بامام معين

### أصفحة

- ۱۱۹ لو اقتدی بزید فبان آنه عمرو
- رو قالكل من المصليين كنت الامام أو قال كنت مأموماً
- ۱۲۲ لو شك المصليان فى ما أضمراه من الامامة والإنتمام
- ١٢٣ الأقوال في القراءة خلف الامام
- ١٢٦ الآخبار في القراءة خلف الامام
- ١٣٣ القول بكراهةالقراءة خلف الامام
- ۱۳٦ القراءة خلف من لا يقتدى به
  - ١٣٦ التسبيح حال قراءة الامام
- ١٣٦ الجمع بين استحباب التسبيح ووجوب الإنصات.
- ١٣٦ هل يستحب الإستعاذة ودعاء الإستعادة ودعاء الإستفتاح على القول بحرمـــة القراءة على المأموم ؟
- ۱۳۷ توجیه دلالة موثق زرارة علی القراءة خلف الامام
- ١٣٨ متابعة المأموم للامام في الافعال
  - ١٣٨ معنى المتابعة في الافعال
- ۱۳۹ هل يجوز مقارنة المأموم للامام في تكبيرة الإحرام؟
  - ١٤٠ المتابعة في الأقوال

- ١٤٠ تقدم المأموم في الأفعال عمداً
   أو سهواً
- ١٤١ الاخبار في تقدم المأموم في الأفعال
- ١٤٢ التقدم في الرفع من الركوع أو السجود.
- ١٤٣ التقدم فىالهوىالركوع اوالسجود
  - ١٤٣ كلام صاحب المدارك ونقده
  - ١٤٤ رفع المأموم قبل من لا يقتدى به
  - ۱۶۵ لوترك المأموم الرجوع علىالقول يوجوبه .
  - ١٤٥ لو تقدم المأموم علىالامام بركنين
  - ١٤٥ هل تبطل القدوة بالتأخر بقدر ركن؟
  - ١٤٧ يعتبر في الجماعة تو افق نظم الصلاتين في الأفعال.
  - ١٤٨ الاقتداء في اليوميـــة بصلاة الكسوف والعيدين وبالعكس
  - ١٤٨ اقتداء المفترض بمثله فى فروض الصلاة الىومىة.
  - ١٥٠ اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس
  - ۱۵۲ متی یسلم المسافر خاف الحاضر و بالعکس؟
    - ١٥٣ مل يجب بقاء الامام المسافر في جلسه الى أن يتم المقيم ؟

### الصفحة

- ۱۵۶ هل یکره اقتداء الحاضر بالمسافر و بالعکس ؟
- ١٥٦ اقتداءالمتنفل بالمفترض وبالعكس وبالمتنفل .
- ۱۵۷ فروع فی إثنهام المسافر بالحاضر وبالعکس
  - ١٥٧ آداب الجاعة
  - ١٥٨ اين يقف المأموم؟
  - ١٥٨ كيفية صلاة العراة
  - ١٥٩ كيفية إئتهام النساء بالمرأة.
  - ١٥٩ أهل الفضل في الصف الأول
    - ١٦٠ ميمنة الصف أفضل
    - ١٦٠ لو اقتدى بالامام أصناف
- 171 هل الأفضل وقوف الامام في وسط الصف؟
- ١٦٢ يستحب اعادة المنفر دصلاته جماعة
- ١٦٣ هل يستحب الإعادة جماعة لمن صل جماعة ؟
- ١٦٥ هل يستحب الإعادة جماعة مع غير المفترض.
  - ١٦٥ أى الصلاتين هي الفرض؟
  - ١٦٦ استحباب القرب من الامام
  - ا ١٦٦ اقامة الصفوف وسد الفرج

المفحة

### الصفحة ١٨٦ شروط امام الجماعة ١٦٩ استحباب تقاوب الصفوف ١٨٧ امامة المرأة عثلها في الفريضة ١٧٠٪ تسبيح المأموم اذا فرغ من قراءته ١٩٣ لا يوم القاعد القائم قبل الأمام ١٧١ الامام يصلى بصلاة أضعف المأمومين ١٩٣ امامة الناقص للكامل ١٩٤ امامة العارى بالمكتسى ١٦٧٣ الامام لا يقوم من مقامه حتى " ١٩٤ امامة اللاحن ونحوه بالمتقن يتم من خلفه ١٩٥ المامة المبدل حرفا بغيره ١٧٤ الاماميسمعالمأموم وهولايسمعه ١٩٥ أمامة التمتام والفأفاء. ١٧٤ لا يجب الجهر على الامام في الأخيرتين للنسالم علىالإستحباب ١٩٦ هل يجب على اللاحر\_ ونحوه ١٧٦ انفاق الاصحاب على الحكم يعلم منه الإئتمام بالمتقن ؟ أو يظن انه مذهب الأئمة (ع) ا ١٩٦ لا تؤم المرأة الرجل ١٩٧ امامة الحنثي للرجل والحنثي ١٧٧٪ نقد التفرد بالعمل بالآخبار ١٧٧ تأكد اسماع الامام التشهد ١٩٧ صاحب الأمارة والمسجد والمنزل ١٧٨ تطويل الامام ركوعه انتظارآ أحق مالامامة ما يقولالمأموم عند انتهاء الامام ١٩٨ لو اجتمع صاحب الامامة مع من الفاتحة ؟ صاحب الراتبة أو المنزل ١٧٩ متى يقوم المأمومون إلى الصلاة ؟ ١٩٩ لو تأخر الامام الراتب ۱۸۰ مکروهات الجماعة ١٩٩ الإشكال في روايتي معاوية والحناطُ ١٨٠ وقوف المأموم وحده في الصف ٢٠٠ امام الأصل احق بالإمامة ١٨٢ معني القيام بحذاء الامام ٢٠٠ لو أذن أحد الثلاثة لغيوه ١٨٤ التنفل بعدقوله وقد قامت الصلاة. ٧٠٠ هل الأفضل للثلاثة الإذن للأكمل ١٨٦ تخصيص الامام نفسه بالدعاء أو الماشرة؟

- ٧٠١ هل يقدم الهاشمي في الإمامة ؟
  - ٢٠٢ من يؤم القوم عند النشاح؟
- ٧.٣ الإيراد على الأصحاب فى جعل المرجحات فى موردالتشاح.
  - ٢٠٤ هل يقدم الأقرأ على الافقه أو
     الافقه علمه ؟
    - ٤٠٤ الإستدلال لتقدم الأفقه
      - ٧٠٩ تقسير الاقرأ
  - ٢١٠ الإختلاف في ترتيب المرجحات
    - . ۲۱ معنى الهجرة
    - ٢١١ الترجيح بالهجرة والسن
    - ٢١١ الترجيح بصباحة الوجه
  - ۲۱۳ اخبار الاستنابة لو.عرض للامام عارض
    - ٢١٦ مواضع الاستنابة
  - ٢١٧ هل تجب الاستنابة في موردها ؟
    - ٢١٨ استنابة المسبوق
  - ٢١٨ استنابة من لم يكن من المأمومين .
    - ٢١٩ بعض الغروع المتعلقة بالمقام
- ٧٢٠ لا فرق بين تقديم الامام والمأمومين
  - - ۲۲۲ من تکره امامته

### اصفحة

- ۲۲۲ هل تكره امامة الأغلف أو تحرم؟
  - ٢٢٤ امامة من يكرهه المأمومون
    - ٢٢٦ امامة المتيمم بالمتوضئين
      - ٧٢٧ أمامة المبد
- ٢٢٩ امامة المقيد بالمطلقين وصاحب الفالج ما لاصحاء
  - ٢٢٩ امامة المسافر بالحاضر وبالعكس
- ۲۳۰ ظهوركفر الامام أو فسقه أو
   حدثه بعد الصلاة .
- ۲۳۶ لو خاف المأموم عند دخوله رفع الامام رأسه .
- ٬۲۳۷ هل يجوز للمأموم الإنفر ادلغير عذر؟ <sup>ا</sup>
  - ۲٤٠ اذا فات المأموم شي مع الامام
     جعل ما يدركه اول صلاته .
  - ٢٤١ هل يقرأ المأموم اذا أدرك الامام في الأخير تين ؟
  - ۲٤٨ لولم يمل الامام المسبوق للقراءة
    - ٢٤٨ وظيفة المسبوق في اخيرتيه .
  - ٢٤٩ متابعة المسبوق للامام فىالقنوت والتشهد.
    - ٢٥٠ متى يتم المأموم صلاته ؟
  - ٢٥٠ احوال المأموم في دخوله مع الامام

### المفحة

## ٢٥٢ هل يجب الاستثناف لودخل مع الامام بعد الركوع ؟

٢٥٧ لو دخل الامام والمأموم فىالناهلة ۲۵۸ لو دخلالاماموالمأمومڧالفريضة

في الفريضة.

**۲**۲۰ لو دخل الامام المخالف والمأموم في الفريضة.

٣٦١ هل يجوز الاقتداء بمن يعلم نجاسة ثوبه أو بدنه؟

٢٦٤ صلاة الخوف

٧٦٥ عل بجب القصر في صلاة الخوف في الحضر ؟

٢٦٧ تحديد القصر في صلاة الخوف

٢٦٩ شروط صلاة ذات الرقاع

٧٧٠ كيفية صلاة ذات الرقاع

٢٧٤ وجه التسمية بذات الرقاع

٧٧٤ انتظار الامام الفرقة الثانية بالقراءة أو تطويليا

الثانية بالتشهد أو بالسلام ؟

الإنفراد عند مفارقة الامام ؟

### الصفحة

٢٧٧ هل يبقي اقتداء الفرقة الثانية في الكمة الثانية حكما ؟

ا ٢٧٩ نصيب كل من الفرقتين من صلاة المغرب في الحوف

٣٦٠ لو دخل امام الاصل والمأموم ١٨٠ هل تقرأ الطائفة الثانية في ثالثة الأمام ؟

۲۸۱ هل تخالف صلاة الخوف صلاة 9 Teld-1

٢٨٢ جملة من الفروع فيصلاة الحوف

٢٨٤ صلاة بطن النخل

٢٨٥ صلاة عسفان

٢٨٦ هل تشرع صلاة عسفان؟

٢٨٧ صلاة شدة الخوف

٧٨٩ فروع في صلاة شدة الحوف

۲۹۱ هل يفرق بين اسباب الخوف في ايجاب قصر الكمية والكيفية ؟

٢٩٣ صلاة الموتحل والغريق

٢٩٦ صلاة المسافر ـ السفر يوجب القصر

۲۹۸ المسافة التي توجب القصر

٧٧٥ هل ينتظر الامام فراغ الفرقة ٢٠٠ تحديد الفراسخ الثمانيــة الموجبة للقصر.

٧٧٦ هل يجب على الفرقة الأولى نية 📗 ٣٠٣ ما تعلم به المسافة الموجبة للقصر ا ٣٠٥ لو اختلف السير والتقدير

٣٠٥ مبدأ التقدير

٣٠٦ لو قصد المسافة في زمان يخرج به عن اسم المسافر

٣٠٧ اعتبار المسافة في سفر البحر

٣٠٧ أنما يجب القصر عند ثبوت المسافة

بلوغ المسافة ؟

٣٠٩ لوكانللبلد طريقان أحدهمامسافة

٣١٠ لو تردد يوما في ثلاثة فراسخ

٣١١ لو تعارضت البينتان في المَسافة

٣١٩ هل يكـنى اخبار الواحد بالمسافة؟

٣١٢ هل يجوز اقتداء مثبت المسافة مالنافي لها و مالعكس؟

٣١٣ الاقوال في ما اذا كانت المسافة أربعة فراسخفصاعداً دونالثمانية

٣١٧ الاخبار في ما اذا كانت المسافة أربعة فراسخ فصاعدا

٣٧١ دليل اعتبار الرجوع ليومه في التقصير في الأربعة ونقده .

٣٧٧ النظر في دليل التفصيل بين الرجوع ٣٢٤ نقد دليل القول بان الأربعة أقل ما يجب فيه التقصير

و٣٥ الاستدلال للمختار وهو أب المسافة ثمانية امتدادية أو ملفقة ٣٢٨ يشترط في القصر قصد المسافة ٣٢٨ الإيرادعلى صاحب المدارك في المقام ٣٣٠ هل يضم باقى الذهاب الى الاياب؟ ٣٠٨ مل يحب الاعتبار مع الشك في المهم يعتبر في القصر استمرار قصد

عهم هل يعيد المسافر ما صلاه قصراً اذا رجع عن نيته أو تردد؟

٣٣٦ التردد بعد بلوغ المسافة

٣٣٧ من علق سفره ابتــــداء أو في الاثناء على الرفقة

٣٣٨ انتظار الرفقة لا يوجب العدول عن القصر

٢٣٩ هل يقصر المسكره على سير المسافة؟

. و يشترط في القصر أن لا ينقطع السفر باحد القواطع.

٣٤١ انقطاع السفر بنية أقامة عشرة أيام ٣٤٣ هل يشترط التوالى في عشرة الاقامة؟ ٣٤٧ مل يكني التلفيق في عشرة الاقامة؟ ليومه وعدمه بالوجوب والتخيير الهوس القول بكفاية اقامة خمسة أيام في الأتمام

٣٤٩ توجيه الرواية الدالة على ذلك

٣٥٣ ما هو المعتبر فى ترخص المقيم دخولا وخروجا

٣٥٦ الناوي للاقامة في اماكن متعددة

٣٥٧ رجوع المقيم بعد انشاء السفر

٣٥٨ الإشكال في المقام وجوابه .

٣٥٩ هل القاطع للسفر بجرد الملك أو خصوص المنزل؟

.٣٩٠ اخباد السفر الى القرية أو الضيعة أو المنزل أو المرور بها

٣٦٥ مورداعتبار الاستيطانستة أشهر في قاطعية السفر

٣٦٨ كلام لبعض الأعلام في المقام

٣٦٩ كلام صاحب المدارك في المقام ونقده

٣٧١ هل تكنى اقامة الأشهر الستة دفعة أو لابد منهاكل سنة ؟

٣٧٢ لا يعتبر فى اقامة الأشهر الستة الته الى

۳۷۳ هل يعتبر الملك فى المنزل وغيره؟ ۳۷۳ المعتبر الاستيطان بعد الملك ۳۷۶ اشتراط دوام الملك

### الصفحة

٣٧٤ لا يشترط السكنى فى الملك ٣٧٥ مل يترتب حكم الملك على الوطن المتخذ؟

۳۷۹ وجوب الإتمام على المسافر بعد مضى ثلاثين يوما متردداً

٣٨٠ يشترط فىالقصر أن يكونالسفر سائغاً.

۳۸۱ لا فرق فی الإتمام بالسفر المحرم بین حرمته بنفسه وبغایته

٣٨٣ المدار في حرمة السفر واباحته القصدوالنية

٣٨٤ المعصية في السفر مانعة ابتداء واستدامة

۳۸۶ هل يعتبر فى تقصير العاصى برجوعه عن قصده كون الباقى مسافة ؟

٣٨٥ حكم المتصيد في حديث ابن سنان

٣٨٦ حكم المتصيد في حديث اليابصير

٣٨٦ السفر لميد التجارة

٣٩٠ يشترط في القصر ان لا يكون السفر عملا للمسافر

٣٩٤ ما يناط به الإتمام فى من يكون السفر عملا له

٣٩٥ الضابط في كثرة السفر

- ٣٩٩ من اقام فى بلده خمسة ايام بين سفرتيه
- ٤٠٠ كلام لبعض الاعيان ينتصر به للشهور
  - ٤٠٧ نقد الكلام المذكور
- ٤٠٤ يشترط في القصر التواري عن البيوت أو خفاء الاذان
  - ه.٤ الأقوال في حد النزخص
- ٤٠٦ سببالإختلاف فيحد الترخص
- ٤١٠ هل يفرق بين البلدار\_ الصغاروالكبار فىحد الترخص؟
  - ٤١٢ حد الترخص في الإياب
    - ه ٤١ العدول عن نية الاقامة
- 17\$ هل يرجع الى التقصير بمجرد العدولأو يتوقفعلى قصدالمسافة؟
- ٤١٧ هل يتم ناوى الاقامة بعد العدول لو صلى الصبح أو المغرب؟
- ٤١٨ هل يتم ناوى الآقامة بعد العدوللو صام الصوم الواجب ؟
  - ٤٢١ ما يناط به وجوب الإتمام بمد العدول

### الصفحة

- ٤٢٢ هل يشترط فىالبقاء على التمام بعد العدول كون الاتمام بنية الاقامة؟
  - ٤٢٢ الإتمام في اماكن التخيير
- ٤٧٣ لو نوى الاقامة فى الصلاة قصراً فاتمها ثم رجع
- ٤٧٤ هل يعتبر في البقاء على التمام الإتمام بعد نبة الاقامة ؟
- ٤٢٦ من أتم في مورد القصر عالماً عامداً
  - ٤٢٩ من أتم في مورد القصر جاهلا
  - ٤٣٢ من أتم فى مورد القصر ناسياً
    - ٤٣٦ من قصر في مورد التمام
- ٤٣٨ صلاة المسافر في المواضع الاربعة
- ٤٣٨ الأخبار في صلاة المسافر في المواضع الأربعة وتحقيق مفادها
- بر ملح الوجوب التقصير . ٤٤٩ دليل الصدوق لوجوب التقصير
- فى المواضع الآربعة ومناقشته مادم الأخبار الواردة فى المسألة
- ٤٥٠ نصادم الاحبار الواردة في المساله
  - ٤٥١ ترجيح اخبار التمام على القصر
- وه، موضع استحباب الاتمام مر... الحرمين الشريفين .
- ٤٥٩ موضع استحباب الاتمام من الكوفة
- ٤٦٢ هل يستحب الاتمام في خصوص الحائر أو في جميع البلد ؟

قيل الصلاة

٤٨٠ لو وصل البلد قبل الصلاة بعد دخول الوقت في السفر

٤٨٢ اقوال الأصحاب في هاتين المسألتين

٤٦٦ التخيير في المواضع الاربعـة ١٨٦ لو نوى الاقامة وأتم ثم خرج الى ما دون المسافة

٤٨٤ لو خرج بعد نية الاقامة والإتمام قاصدآ عدم العود

۱۸۵ العزم على العود مع البقاء عشرة

٤٨٥ العزم على العود بدون البقاء عشرة

٤٨٧ العزم على العود مع التردد في أقامة عشرة

٨٨٤ المزم على العود مع الذهول عن الاقامة

4٨٨ جـبر المقصورات بالتسبيحات الأربع.

### الصفحة

٤٦٤ تحديد الحائر الشريف

وعه ما نقل عن المرتضى وابن الجنيد من وجوب الاتمام في المواضع " الأرسة

لا بجرى في الصوم

٤٦٧ حكم النافلة الساقطة فى السفر فى | الاماكن الأديعة

١٦٤ نية القصر والاتمام فى الصلاة فى الاماكن الاربعة

٤٧١ الإشكال في التخيير بين واجبين مع أرجحية أحدهما وجوابه

٤٧١ حكم فوائت الامكنة الاربعة

٤٧١ هل يتم من عليه فائتة في الاماكن الأربعة؟

٤٧٢ لو دخل الوقت في الحضر ثم سافر

## نسندرك هناما فاتناالتنييه عليه

## فى محله والترتيب بحسب أرقام الصفحات

- (۱) أوردنا فى التعليقة ٤ ص ٣٩ ان اللفظ المنقول عن السيد (قدس سره) لحديث الحتمية لم نجده فى كتب أحاديث العامة . وقد وقفنا بعد ذلك على كتاب الإحكام فى اصول الأحكام للآمدى وهو من كتب اصول الفقه وفيه ج ٣ ص ٣٧٧ مكذا : قالت يا رسول الله (ص) ان ابى أدركته الوفاة وعليه فريضة الحيم فان حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال أرأيت لو كان على ايك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ فقالت نعم . قال : فدين الله أحق بالقضاء . ولم يذكر المصدر .
- (٢) ـ جاء فى الصفحة ٤٣ السطر الاخير هكذا : « وقد استدل لهذا القول من بعض المعاصرين ، وهو تصحيح لما ورد فى النسخ تبرعا بما يساعد عليه الاعتبار والعبارة فى النسخ هكذا : « وقد اسند هذا القول عن بعض المعاصرين » .
- (٣) ـ أوردنا صحيحة ابنابى يعفور فى هذه الطبعة ص ٦٣ على طبقالتهذيب لان المنقول فى المتن هى رواية الشيخ ( قدس سره ) وقد أوردها المجلسى فى البحار ج ١٨ الصلاة ص ٦١٩ عنالشيخ بهذا اللفظ ايضاً .
- (٤) ـ جاء في الصفحة ٦٤ هكذا : « وقال الصدوق قال ابى في رسالته الى " : صلاة الرجل في جماعة ... ، وقد أوردنا في التعليقة ٣ ان القول المذكور أورده في الفقيه بدون نسبة الى ابيه . وقد وقفنا علية بعد ذلك مع النسبة الى ابيه في الحصال ج ٢ ص ١٠٤ .
- (ه) ـ جاء فى الصفحة ٦٦ حديث القداح عن الصادق عن آبائه (ع) عن المجالس وثواب الأعمال والمحاسن ، وليس فى حديث المحاسن ص ٨٤ الرواية عن آبائه (ع) راجع الوسائل الباب ٢ من الجماعة رقم ٦ .
- (٦) ـ جاَّ في الصفحة ٦٧ في السطر ١٠ مكذا : دستة وثلاثين الفا واربعاثة

صلاة ، تبعاً لروض الجنان والبحارج ١٨ الصلاة ص٤٠٥ ولكن الظاهر ان الصحيح ما فى نسخ الحدائق ، ثمانية وثلاثين ألفا واربعائة صلاة ، لان الثواب فى كل عدد جعل ضعف ما تقدمه إلا فى الثلاثة فانه جعل ستمائة ضعنى ثواب الاثنين وهو مائة وخمسون ، وعليه يكون الصحيح فى العشرة سبعين ألفا وستة آلاف وثمانمائة صلاة .

- (٧) ـ جاء في التعليقة على الحديث (٣) ص ٧١ ان كلمة وفي الصف الأول، ثانياً زائدة . والأمركذلك إلا ان من أحاديث الباب حديث حماد وفيه هذه الكلمة ثانياً ولمهذكر في أحاديث الباب، فلعل هذه الكلمة المذكورة ثانياً في حديث الحلي جزء من حديث حماد وقد سقط من النسخ .
- (٨) ـ جاء فى الصفحة ٨٣ ان ما اشتمل عليه الحديث الثالث والثلاثون من التشهد حال القيام اذا ألجأته التقية الى ذلك قد ورد مثله فى خبر لابى بصير إلا انه لا يحضرنى الآن مكانه. أقول لم أعثر عليه بعد الفحص عنه فى مظانه وقد أشار اليه ص ٨٩ أيضاً.
- (٩) ــ جاء فى الصفحة ١٠٢ فى حديث انس انه كان يصلى فى بيت حميد بن عبدالر حمان وقد اوردنا فى التعليقة ٣ ان فى المغنى « موت حميد ، وقد جاء فى سنن البيهتى ٣ ص ١١١ « بيوت حميد ، وهو موافق للفظ التذكرة .
- (١٠) ـ جاء فى الصفحة ١٣٦ انه عبر عرب القراءة الاخفاتية فى بعض الاخبار بالصمت وقد أوردنا فى التعليقة ٢ انه فى الوسائل فى الباب ٣٦ من الجماعة ونوضح ذلك هنا بانه حديث على بن يقطبن رقم ١٣ ولم يورده فى اخبار القراءة خلف الامام.

كُلَّة ، حتى ، وكتب عليهاكلة ، حين ، فجرينا عليها وانكان ما ذكرناه منالعبارتين ادخل في المقصود .

- (١٢) ـ جاء في الصفحة ١٦٠ السطر ١٨ هكذا : ويقف الأحرار، تبعاً للمطبوعة ، وفي الخطية ويصف ، .
- (١٣) ـ جاء فى الصفحة ١٧٢ حديث ابن سنان عن الكافى فى التهذيب وكذا فى الو افى باب (آـاب الامام) ولم نجده فى الكافى فى مظانه ولم ينقله فى الوسائل إلا من التهذيب.
- (١٤) ـ جاء في الصفحة ٢٠٠٣ السطر ١٤ و ٨ هكذا : « بالاتفاق على من لم يكن، و في النسخ ، على غير من لم بكن ، وقد حذفت كلمة ، غير ، في هذه الطبعة لزيادتها .
- (١٥) ــ جاء في الصفحة ٢٠٨ السطر ٤ والصفحة ٢٠٠ السطر ٣ هكذا : «عمرو بنابى سلمة ، تبعاً للنسخ، والصحيح «عمرو بن سلمة ، كما في تيسير الوصول ج٢ ص ٢٦٨ .
- (١٦) ـ جاء في الصفحة ٢١٤ في الحديث الرابع مكذا : «عن سلبة ابي حفص، تبماً للوافي باب (عروض عارض للامام) وفي الفروع ج ١ ص ١٠٢ عن سلبة بن ابي حفص ، وفي التهذيب ج ١ ص ٢٢٨ والوسائل عن سلبة عن ابي حفص، وفي الاستبصار ج ١ ص ٤٠٤ عن مسلم عن ابي حفص .
- (۱۷) جاء في الصفحة ٢٢٥ في عبارة الروض هكنذا: وويركب رأسكل ما يريد، والظاهر ان الصحيح هكذا: وويركب رأسه في كل ما يريد...
- (١٨) ـ جاء في الصفحة ٤٤٨ في حديث ابن بزيع « بتقصير ، تبعاً للنسخ و في كـتب الحديث « تقصير » .

## منشورات ١١٦ الانتهواء بتيروت ابناد

المؤلف | اسم الكتاب المؤلف اسم الكتاب ضياء الصالحين جوامع الجامع في تفسير القرآن الجوهري عهار بن ياسر صدر الدين شرف الدين الطبرسي الإسلام وأسس التشريع مصادر وأسانيد نهج البلاغة عبد الحين فضل الله عبد الزهراء الخطيب مقتل الحسين عبد الرزاق المقرم شرائع الاسلام ١ – ٤ العلامة الحلي عبد الله السبيتي الأردبيلي جامع الرواة حجر بن عدي عبد الله السبيتي سلبان الفارسى معالم التوحيد عبد الله السبيتي عهار بن ياسر الملامة الشيخ جعفر سبحاني مذهب أهل البيت محد الحيدري معالم الحكومة الاسلامية كيف تكسب الأصدقاء مجد الحيدري جعفر سبحاني النكت الاعتقادية جعفر النقدي جىفر سبحاني ممالم النبوة محد على عابدين على الأكبر عباس القمي مفاتيح الجنان الباقيات الصالحات عباس القمي محد جواد مغنية من ذا وذاك عباس القمي شبهات الملحدين محمد جواد مغنية الأنوار البهية جعفر سيحاني مصدر الوجود فرق الشيعة النوبختي فلسفات إسلامية بسام مرتضى العلامة عبد الله شبر حق اليقين طب الإمام الصادق عد الخليلي سبط بن الجوزي تذكرة الخواس الأخلاق عند الإمام الصادق ثواب الأعيال وعقابها على دخيل عهد أمن زين الدين مناقب الإمام علي الحياة الجنسية في الإسلام ابن المفازلي الشافعي صباح السعدي أدعية وأعمال شهر رمضان كشف النبة في معرفة الأئة الأربل إعداد الدار ١٠٠ شاهد وشاهد ابن طاووس سعد السعود عبد الزهراء الخطيب مناقب أل أبي طالب ابن شهرآشوب الكراجكي الاستنصار الشيخ المفيد الفصول الختارة الوصية الخالدة عباس الموسوي الشريف المرتضي الانتصار مبادىء الوصول إلى علم الأصول تلخيص الحصل نصير الدبن الطوسي ابن شهر أشوب العلامة الحلى معالم العلياء





